# ناريخ الاسلاك ووفيا فالمشاهيروالأعيلا

لِوَرْج الإِسْكَرْم شِمْيِرُ الدِّينَ أَدِعَدُ اللهِ مِكَا بَرَاتُحَكَدُ بَرْعُتُمَا الدَّمَيَ الدَّمَةِ مَا الدَّمَةِ مَا الدَّمَةِ مَا ١٢٧٤م الم

َ حَقَّنه ، وَضَبَط نَفَهُ ، وَعَلَّمَ عَلَيْه َ الد*ك*تور*ب* إعوا دمعروف



## © 1424 ه -2003 م وَلَارِلْغُرَبُ لِلْهُ لِلْوَكِ الطبّعَة الأوليُ

#### دار الغرب الإسلامي

ص. ب. 5787-113 يروت

جميع الحقوق محفوظة . لا يسم إعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو تقل أن شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونية أو وسائل ميكانيكية، أو الكترونية أو كهروستاتية ، أو التسم يل وغيرم دون إذن خطى من الناشر.

ناريخ الاسلاك ووفيا شالمشاهيروالأعيلا

المتوفئ ٤٤٨ه - ١٣٧٤م

الجحكدالاول

مقدمة المحقق المغازي والترجمة النبوية



## بنسسير أملم الأفنن التحسيز

#### هذه الطبعة

- أول نشرة علمية كاملة لهذا الكتاب العظيم حققها العلامة المتخصص بالإمام الذهبي الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف على عشر مجلدات بخط المصنف محفوظة بمكتبة أياصوفيا بإستانبول، ونسخ أخرى من إستانبول، وبغداد، ودمشق، وحلب، والرياض، والقاهرة، والرباط، وباريس، ولندن، وأكسفورد، وكيمبرج، وليدن، وكوتا، وتونس.
- توثيق النص بالإشارة إلى موارد الكتاب وتتبعها والعزو إلى تلك الموارد،
  ومقابلة نص الذهبي بالموارد التي اقتبس منها سواء أشار إليها أم لم يشر.
- ◄ تفصيل النص بما يظهرمعانيه ودلالاته، ومواطن انتهاء الاقتباس، وضبطه بالحركات استنادًا إلى المصادر المتخصصة في كل فن من فنونه.
- ◄- تخريج أحاديث الكتاب والحكم عليها تصحيحًا أو تضعيفًا وبيان عللها الظاهرة والخفية.
  - - نقد النص وبيان ما وقع فيه المؤلف من أوهام.
  - عمل أنواع الفهارس التي تيسر الإفادة من الكتاب على أحسن وجه.
- - كتابة مقدمة ضافية في صدر المجلد الأول تناول فيها المحقق سيرة الذهبي ومنهجه في هذا الكتاب، ووصف نسخه الخطية بما فيها نسخة المؤلف التي كتبها بخطه أمـــا «درس التحقيق»، وهي دراسة مفصلة لأصول التحقيق العلمي، والمنهج الذي انتهجه المحقق في تحقيق هذا الكتاب، وبيان ما وقع في الطبعات السابقة من نقص كبير، وسقط كثير، وتحريف وتصحيف، ومخالفة لأصول هذا العلم فسيصدر في مجلد مستقل عن هذه الدار نظراً لظروف المحقق الطارئة.

لناشر



#### مُقدّمة

## بِنْ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِيدِ فَيْ اللَّهِ الرَّحْنِ الرِّحِيدِ فِي

الحمد لله ربِّ العالمين، نَحْمَدُهُ ونَستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شُرورِ أَنفُسِنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن أسوتنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمداً عبدُهُ ورسولُه، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كُلِّه ولو كره المشركون، فبلَّغَ الرسالةَ، وأتم به اللهُ النَّعمةَ فرضي لنا الإسلام ديناً.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَٱلتُّم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النساء].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَمْ لِحَمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ أَعُمَلِكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ أَوْدَكُمْ وَكُولُواْ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَكُمْ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ عَلَيْهَا وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ الْأَحزابِ].

أما بعد،

فهذه مُقَدِّمةٌ وجيزةٌ نافعةٌ \_ وأعوذ بالله مما لاينفع \_ في سيرة إمام المُؤرخينَ شمس الدين أبي عبدالله الذَّهبيِّ، وكتابه العظيم الماتع الغزيرِ العلم «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام»، جعلتها في ثلاثة أبواب؛ أولها: في سيرته، وثانيها: في منهجه في كتابة «تاريخ الإسلام»، والثالث: في وصف النُّسخ الخطية التي اعتمدناها، والمنهج الذي انتهجناه في تحقيقه، لِتُجْنَى فوائدُه على أحسن الوجوه، وتُرْتَجَى عوائدُهُ على أفضل ما يمكنُ لِمِثْلِ هذا الكتابِ الضخم الفخم المُتنَوِّع في مادته الوسيع في مدته.

ثم أتبعته بدراسة موسعة أطلقت عليها «درس التحقيق» تناولت فيها أصول هذا العلم الجليل وما يتعين اتباعه لإخراج النصوص المحققة على أحسن وجه، مبينًا بالأمثلة الكثيرة الموضحة والأدلة الغزيرة ما وقع فيما طبع منه قبل طبعتنا المحققة هذه من مخالفة لأصول هذا المنهج في كل مفصل من مفاصله بحيث صار الاعتماد على مثل تلك الطبعات مخاطرة لا ينبغي لطالب العلم إلا أن يتجنبها حفاظًا على المنهج العلمي الرصين.

فالحمد لله على ما أنعم وتفضل بإتمام تحقيق هذا السفر النفيس الذي ابتدأت في العناية به منذ نيّف وثلاثين عامًا، فصورت جل نسخه المحفوظة في خزائن الكتب العالمية. ثم توجت تلك العناية وذلك الاهتمام بأن اخترته موضوعًا لدراسة موسعة نلت بها رتبة الدكتوراه وطبعت بالقاهرة سنة ١٩٧٦ وصفها العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله بأنها خير دراسة وقف عليها للمعاصرين.

وقد بذلت في تحقيقه الوسع واستنفدت الجهد من إتمام جمع نسخه الخطية والمقابلة بينها، والإشارة إلى مناجم الكتاب والتعليق عليه بفرائد الفوائد كلما وجدت لذلك ضرورة وأهمية متجنبًا الحشو الذي نفعه قليل وضرره وبيل، حتى ظهر بهذه الهيئة العلمية الفائقة والصفة البارعة النافعة التي تسر كل محب لتراث هذه الأمة حريص عليه.

وتعد هذه النشرة المحققة أول نشرة علمية كاملة لهذا الكتاب العظيم، ذلك أن جميع ما طبع من الكتاب قبل هذه الطبعة يعتريه نقص كثير وسقط لمئات عديدة من التراجم حيث اعتمد الناشرون السابقون أجزاء مختصرة له في كثير من المواضع ولطبقات كاملة، فاختلطت الأصول بالمختصرات، ولم يقف أي منهم على نسخة المؤلف التي كتبها بخطه، بل ولا على نسخ صحيحة معتمدة من نسخه الكثيرة في العالم فسقطت آلاف النصوص، وتحرفت وتصحفت عشرات الألوف من الألفاظ بسبب مخالفة أصول هذا العلم.

ومن نعم الله علي وعميم إحسانه إلي أن وفقني الله إلى أن أقف على نصف الكتاب تقريبًا بخط مؤلفه الذهبي، وعلى جل النسخ الخطية التي حوتها خزائن الكتب العالمية ما بين مشرق للشمس ومغيب.

وكان من المفروض أن يخرج هذا الكتاب النفيس قبل هذا اليوم بسنين، ولكن مَرَّت عليَّ وأنا أعمل فيه سنون جدبات، الله وحده بها عليم، قاسينا فيها ما نحتسبه عند ذي الآلاء والنعم. ثم شاء الله، ولا راد لمشيئته، أن يمتحنني حين قبض إليه عبده الصالح أخي «رعد عواد، أبا حيدر» قبل تسع من السنين وهو في زهرة شبابه وقوته. وقد كان -رحمة الله عليه - لسنوات طوال قد حمل عني أعباء الحياة ومتابعة شؤوني الدنيوية، فاجتمعت عليَّ بفقده هموم الدنيا وأعباؤها، ووجدت مس الحق في فقده، فأي حزن بقي لي بفنائه، وعجبت من غفلتي وغفلته واستذكرت قول المحدث الثقة الفاضل حِبَّان بن على العَنزي في أخيه مِنْدَل، وكان اسمه عمرو:

عجبًا ياعَمْرو من غفلتنا والمنايا مقبلات عَنقا قاصداتٌ نحونا مسرعةٌ يتخللن إلينا الطُّررقا في المُنافِين أرقا في إذا أذكر فقدان أخي أتقلب في فراشي أرقا وأخي وأيُّ أخ مثل أخي قد جرى في كُلِّ خيرٍ سَبقا(١)

اللهم أَظِلَنا وأَظِلَّهُ في ظلك يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّكَ، وأعني بحولك وقوتك، وقوّ قلبي على تحمل هذه الأعباء، بيدك النعماء وإليك الرَّغباء، وارحمني وارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتب

أفقر العباد بشار بن عواد

<sup>(</sup>١) تاريخ مدينة السلام للخطيب ١٥/ ٣٣٦ - ٣٣٧، وتاريخ الإسلام ط ١٧/ الترجمة ٣٩٩.



# الباب الأول

سيرة الذهبي ومنزلته العلمية

## الباب الأول

هبي ومنزلته العلمية

## الفصل الأول

## سيرة الذهبي

## أولاً: دراسة تحليلية لموارد سيرة الذهبي:

تناولَ الذهبيَّ جملةٌ كبيرةٌ من المؤرخين فترجموا له تراجم تختلفُ طُولاً وقصَراً، وتتباينُ في نوعية المعلومات التي تقدِّمُها استناداً إلى اختلاف مشاربهم وتنوع ثقافاتهم واهتماماتهم وأمزجتهم. ونجد بينَهُم رِفاقاً له في طلبِ العلم وتلامذةً، وتلامذةً لتلامذتِه وهلم جراً إلى أزمنةٍ متأخرةٍ.

وقد ترجم له من معاصريه رفيقه علمُ الدينُ البِرْزالَيُّ (۱) «ت٧٣٩هـ»، وابنُ الوَرْدِي (٢) «ت٧٤٩هـ»، وابنُ شاكر الكُتبِيُّ (٤) الوَرْدِي (٢) «ت٤٧٩هـ»، والصَّفَدِيُّ (٣) «ت٤٧٩هـ»، والإسنويُّ (١) «ت٤٧٩هـ»، وشمس الدين الحُسينيُ (٥) «ت٧٧هـ»، والإسنويُّ (١) «ت٤٧٧هـ»، والسبكيُّ (٧) «ت٤٧٧هـ»،

<sup>(</sup>١) في معجم شيوخه. وهذا المعجم في عداد المفقودات في عالم المخطوطات العربية، لكن ترجمة الذهبي فيه منقوله في كتاب «رونق الألفاظ» لسبط ابن حجر، و«المنهل الصافي» لابن تغري بردي وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) تتمة المختصر، ج٢ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) الوافي، ج٢ص٣١٦-١٦٨، ونَكْت الهميان، ص٢٤١-٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) فوات الوفيات: ج٢ص١٨٣، وعيون التواريخ، الورقة ٨٦–٨٨(كيمبرج ٢٩٢٣).

<sup>(</sup>٥) ذيل تذكرة الحفاظ، ص٣٤–٣٨، والذيل على العبر، ص٢٦٧–٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) طبقات الشافعية، ج١ص٥٥٨-٥٥٩ (ط. الجبوري).

<sup>(</sup>۷) طبقات الشافعية الكبرى، ج٩ص٠٠٠-١١٦(من الطبعة الجديدة بعناية صديقينا العالمين الطناحي والحلو رحمهما الله)، وطبقات الشافعية الوسطى (دار الكتب٥٥ تاريخ) وفيها زيادات عما في الطبقات الكبرى، ومعيد النعم، ص ٨٧،٨٤، ومعجم الشيوخ (التيمورية ١٤٤٦ تاريخ).

<sup>(</sup>A) معجم الشيوخ، ولم أقف عليه، وقد وقف عليه ابن حجر بخطه (الدرر، ج٢ص١٢٢) ونقل ترجمة الذهبي منه (الدرر، ج٣ص٤٢)، وكان الذهبي قد ذكره في معجمه المختص في حرف النون ٢٨٧.

وابنُ كثير (۱) «ت٧٧هـ»، وابن رافع السلامي (۲) «ت٧٧هـ»، وبدر الدين الزركشي (۳) «ت٩٧٤هـ».

وليس في هذه التراجم من اختلاف كبير، إلا أن ترجمتي الصفدي والسبكي كانتا من أكثر التراجم فائدةً لنا؛ فقد قدم لنا الصفدي رأيه الشخصي في تقويم الذهبي وتخلُّصِه من الجمود، ونقلَ تقويماً لكمال الدين ابن الزملكاني «ت٧٢٧هـ» لكتابه «تاريخ الإسلام» بعد أنْ أنهاه مطالعة. كما أشار في مقدمة كتابه «الوافي» إلى أنَّ عمدته في تأليف كتابه كان على كتاب «تاريخ الإسلام» للذهبي (٤). أما السبكي فإنه الوحيدُ الذي انتقد الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام» لنتقاداً مراً، كما نقل نقداً لتلميذه صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي «ت٢١ه». وأشار إلى العلاقة التي تربط بين كُلِّ من المزيِّ والبرزالي وابن تيمية والذهبي وميلهم إلى آراء الحنابلة. وقدم السبكيُّ في كل الذي كتبه تقويماً أشعرياً للذهبي.

أما الذين ترجموا له بعد عصره فهم: ابنُ دقماق (٥) «ت٩٠٩هـ»، وابنُ الجزريِّ (٢) «ت٨٠٩هـ»، وابن ناصر الدين الدمشقي (٧) «ت٨٤٢هـ»، وابن قاضي شهبة (٨) «ت٨٥١هـ»، وابن حجر العسقلاني (٩) «ت٨٥٦هـ»، وبدر الدين العيني (١١) «ت٨٥٥هـ»، وابن تغري بردي (١١) «ت٨٧٤هـ»، وسبط ابن

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، ج١٤ص٢٢، وطبقات الشافعية (نسخة الرباط ٢١٩ك).

<sup>(</sup>٢) كتاب الوفيات ٢/٥٥ - ٥٦، ومعجم شيوخه الذي لم يصل إلينا، إلا أن سبط ابن حجر نقل ترجمة الذهبي منه في كتابه «رونق الألفاظ».

 <sup>(</sup>٣) عقود الجمان، الورقة ٩٧(نسخة مكتبة فاتح بإستانبول رقم ٢٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) الوافي، ج ١ص٥٠-٥١.

<sup>(</sup>٥) ترجمان الزمان، الورقة ٩٨-٩٩(أحمد الثالث ٢٩٢٧).

<sup>(</sup>٦) غاية النهاية، ج٢ص٧١.

<sup>(</sup>٧) التبيان، الورقة ١٦٦، ومقدمة توضيح المشتبه ١/١١٥، والرد الوافر، ص٣١–٣٦.

<sup>(</sup>٨) طبقات الشافعية، ٣/ ٢٠٨ ، والإعلام بتاريخ أهل الإسلام، م١ الورقة ٩٠(باريس ١٣٩٨ عربي).

<sup>(</sup>٩) الدرر، ج٣ص٤٢٦–٤٢٧.

<sup>(</sup>١٠) عقد الجمان، الورقة ٣٧(أحمد الثالث ٢٩١١).

<sup>(</sup>۱۱) المنهل الصافي، الورقة ٦٩-٧٢ (أحمد الثالث ٣٠١٨)، والنجوم الزاهرة ج١٠ ص١٨٢-١٨٣)، والدليل الشافي، الورقة ٩٦(نسخة مكتبة قره چلبي باستانبول رقم ٢٦٦).

حجر (۱) «۹۹۹هـ»، والسخاوي (۲) «ت۲۰٬۹هـ»، ويوسف ابن عبدالهادي (۳) «ت۹۰۹هـ»، والسيوطي (٤) «ت۹۱۱هـ»، والنعيمي (۵) «ت۹۲۹هـ»، وابن الحريري (۲) «ت بعد ۹۲۱هـ»، وابن طولون (۷) «ت۹۵۳ هـ»، وطاش كبري زادة (۸) «ت977 هـ»، وابن هداية الله المصنف (۹) «ت977 هـ»، وابن العماد الحنبلي (۱۰) «ت977 «ت977 هـ»، والبغدادي (۱۱) «ت977 «ت977 هـ»، والشوكاني (۱۲) «ت977 «ت977 هـ»، والقنوجي (۱۳) «ت977 هـ»، والكتاني (۱۲).

وتُقَدِّمُ تراجمُ المتأخِّرينَ نُقولاً جيدة عن بعض معاصريه مما لم يصل إلينا. ونحن نعلم أنَّ الذهبيَّ خلف عدداً كبيراً من التلاميذِ النُّجب من متعيني رواة القرن الثامن الهجري، وكان لكثيرٍ من هؤلاء مشيخات أو معجمات لشيوخهم (١٥٠).

فكانت هذه المادة هي المعين لما كتبه المتأخرون عن الذهبي. إضافة إلى أنَّ هذه التراجمَ تمثلُ رأيَ أجيالِ العلماء في الذهبي وتقدير علمه وكتبه.

<sup>(</sup>١) رونق الألفاظ، الورقة ١٨٠-١٨٣ (مصورة معهد المخطوطات رقم ١٠٨٧ تاريخ).

<sup>(</sup>٢) وجيز الكلام، ١/ ٣١ بتحقيقنا والإعلان (في غير موضع منه فراجع فهرسته).

<sup>(</sup>٣) معجم الشافعية، الورقة ٢٥-٢٦ (ظاهرية ٤٥٥١عام).

<sup>(</sup>٤) طبقاتُ الحفاظ، الورقة ٨٤-٥٥(نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية رقم ٢٢٨ب).

<sup>(</sup>٥) تنبيه الدارس، ج١ص٨٧وراجع فهرس الجزء الثاني أيضاً.

<sup>(</sup>٦) منتخب الزمان، الورقة ٢٠٧–٢٠٨ (مصورة التيمورية ٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٧) القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، ص٣٢٨(دمشق ١٩٤٩).

<sup>(</sup>٨) مفتاح السعادة، ج اص ٢٦١، ج ٢ص ٣٥٨-٣٥٩.

<sup>(</sup>٩) طبقات الشافعية، ص٢٣٢(بيروت ١٩٧١).

<sup>(</sup>۱۰) شذرات الذهب، ج٦ص١٥٣.

<sup>(</sup>١١) تراجم العلماء، الورقة ٦٩-٧٠(رئيس الكتاب بإستانبول، رقم ٦٢٧).

<sup>(</sup>۱۲) البدر الطالع، ج٢ص١١٠-١١٢.

<sup>(</sup>١٣) التآج المكلل، ص١١١-٤١٢.

<sup>(</sup>١٤) فهرس الفهارس، ج١ص٢٦٦-١٣٤(فاس ١٣٤٦هـ).

على أنَّ هذه التراجم كانت متفاوتةً في قيمتها، فقد نقلها قسمٌ منهم عن المتقدمين المعروفين لنا فلم نفد منها كثيراً. أما القسم الآخر فكان مفيداً؛ فقد كان ابنُ الجزريِّ هو الوحيد الذي ترجم للذهبي باعتباره أستاذاً في القراءات وأشار إلى أنه سلخ كتابه «طبقات القراء» وأدخله في كتابه «غاية النهاية». أما ابنُ ناصر الدين وابن قاضي شهبة وابن حجر فهم من الذين اتَّصَلُوا بكتبِ الذهبي؛ فقد شرح ابنُ ناصر الدين كتابَ «المشتبه» للذهبي، ونَظَمَ كتابُه «تذكرة الحفاظ». ولخص ابن قاضي شهبة «تاريخ الإسلام». وكان لابن حجر اتصالٌ قويٌّ بكثير من مؤلفات الذهبي، وهو من أعظم النقاد في القرن التاسع الهجري، ولذلك فإنَّ رأيه في الذهبي له قيمته العلمية، أما ابن تغري بردي وسبط ابن حجر فهما أكثر من عني بذكر مؤلفات الذهبي وآثاره؛ ففي الوقت الذي ذكر فيه السبكي (٢٤) مؤلفاً، والصفدي (٣٨)مؤلفاً، وهما من أكثر الناس اتصالاً به ذكر لنا ابن تغري بردي وسبط ابن حجر قرابة المئة أثر بين مختصرِ وتأليفٍ وتخريج. أما كتاب «الإعلان» للسخاوي فقد كان من أحسن المصادّر المتأخرة، وقد انفرد بعدة أمورٍ لم نجدها في غيره من الكتب، فهوَ الوحيدُ الذي نقل إلينا خطة الذهبي لتاريخه «المحيط» الذي لم يؤلفه وقد أفادتنا هذه الخطة كثيراً في تَفَهُّم مفهوم التاريخ عند الذهبي ومدى التصاقه بالتراجم، بل إنَّ السخاويُّ بني أصلَ كتابه على خطة الذهبي هذه بعد أنْ أضافَ إليها. وقد أشار السخاويُّ إلى نقدِ السبكي وابن المرابط للذهبي ونقل أقوالهما ورَدَّ عليها وفَنَّدها ونقلَ آراء العلماء فيها، كما شاهد خط ابن بصخان المقرىء على الصفحة التي ترجم له الذهبي فيها وكيف أَقْذَعَ في الكلام على الذهبيِّ بسببِ كلام الذهبيِّ فيه. وقد انفرد السخاويُّ بذكر بعض آثار الذهبي، بل نقلُّ كتيباً صغيراً له في كتابه هو «الأمصار ذوات الآثار»، وهو الوحيدُ الذي أشار إلى رسالة الذهبيِّ إلى ابنِ تيميةَ مما وثق نسبتها إليه لاسيما وقد شَكَّ فيها غيرُ واحدٍ، ثم قدم لنا السخاويُّ تقويماً لكتب الذهبي في نهاية القرن الثامن الهجري. والسخاوي بعد ذلك من كبار علماء التاريخ امتاز بمنهج على درجةٍ كبيرة من الرُّقيِّ، فأقواله لها قيمتها. وكتب عن الذهبيّ من المحدثين العرب حسام الدين القدسي<sup>(1)</sup>، والأستاذ سعيد الأفغاني<sup>(۲)</sup>، وشيخنا الدكتور مصطفى جواد<sup>(۳)</sup>، والدكتور صلاح الدين المنجد<sup>(3)</sup>، وغيرهم<sup>(0)</sup>. وكتب عنه من المستشرقين: شبيز<sup>(1)</sup>، وبروكلمان<sup>(۷)</sup>، وسوموجي<sup>(۸)</sup>.

وليس في هذه الكتابات الحديثة أكثر من تلخيص لما هو شائعٌ في المصادر، إلا أنَّ ما كتبه الدكتور المنجد يعد جيداً بسبب اعتماده على معجم شيوخ الذهبي وإنْ كان فيما كتبه بعض الأوهام، وقد أفدنا منها. وكتبتُ أنا سيرةً موجزةً لحياتِه في مقدمة كتابه «أهل المئة فصاعداً» (٩) ، وفيها بعض الأوهام أيضاً، ثم كتبت في سنة ١٩٧٥م كتابي «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» الذي طبع في القاهرة في مطلع سنة ١٩٧٦م والذي نال بحمدِ الله تعالى ومنه ثناء أهل العلم عليه.

وقد عنينا عند تأليفنا لكتابنا المذكور العناية التامة بمؤلفات الذهبي، لإيماننا بأنَّ من أكثر الينابيع صفاءً وأعلاها ثقةً في تدوين سير العلماء هو دراسة ما خَلَفَهُ صاحبُ السيرة من تراث كتابي، لاسيما إذا كان العالمُ ظاهر الشخصية في كتبه من جهة، وإذا كان قد تناول عصره الذي عاشَ فيه وشاهده من جهة أخرى. ومن هنا كان استيعابُنا لمؤلفاتِ الذهبيِّ على غايةٍ من الأهمية في استنباط أحداثِ سيرته العلمية؛ وآية ذلك أنَّ الذهبيَّ ترك لنا ثروةً ضخمة من

<sup>(</sup>١) مقدمة الجزء الأول من تاريخ الإسلام، ج ١ ص٣-١٢.

<sup>(</sup>٢) مقدمة سيرة ابن حزم (مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، م١٦ ج٩ ص ٣٨٧-٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) مقدمة المختصر المحتاج إليه، جاص ١٦-١٤.

<sup>(</sup>٤) دائرة المعارف الإسلامية، مادة «الذهبي» من الترجمة العربية.

<sup>(</sup>٥) كتب معظم محققي وناشري كتب الذهبي ترجمة لحياته في مقدمات هذه الكتب وليس فعا حديد.

Spies, O.: Beitrage Zur arabaischen, Leteraturgeschichte 112(Leipziq (1) 1932).

Brockelmann, D.: Geschichte der Arabischen, Leteratur, Bannd 2p. 57-60. (V)

Somogyi: Dhahabi, in, Ency. Of Islam (New ed.). (A)

<sup>(</sup>٩) مجلة المورد، العدد الرابع من المجلد الثاني، ص١٠٧-١١٣. منه نسخة بدار الكتب المصرية، برقم (٦٥ حديث) وصورت لنفسى نسخة منه.

الكتابات. وقد ظهرت شخصيتُه على أشدها في الأقسام الأخيرة من كتبه، وبخاصة تاريخ الإسلام، وتذكرة الحُفّاظ، وسير أعلام النبلاء، ومعرفة القُرَّاء الكبار وغيرها. يضاف إلى أنَّ ما وصلَ إلينا من كتابات للذهبي في الحديث والتاريخ والعقائد، يُوضِّحُ جوانبَ غير معروفة من سيرته، فكان أنْ جمعنا ما تَناثَر منها في ثنايا كتبه من نصوص أفادتنا في دراسة سيرته مدققين تلكم النصوص ومقارنينَ إياها بما حَفِظَتْهُ لنا كُتبُ التراجم على مَرِّ العصور.

فضلاً عن أنَّ الإمامَ الذهبيَّ ترك لنا ثلاثة معجمات لشيوخه: المعجم الكبير، والمعجم الأوسط، والمعجم الصغير، وقد وصل إلينا معجمه الكبير(١)، ومعجمه الصغير(٢).

ومعلومٌ أنَّ أيَّ معجم للشيوخ يمثلُ في حقيقته سجلاً أميناً لتطور سيرة صاحبه العلمية، وقائمة بشيوخه الذين كان على اتصالٍ وثيقٍ بهم بِحُكْم رؤيته لهم واتِّصاله بهم وتتَلْمُذه عليهم، ومن ثَمَّ فإنَّ دراسته تؤدي بالباحث إلى تلمُّس الطريق الذي اتخذته دراساته ولقاؤه المشايخ وما أَخذَ عنهم، وأسماء الكتب والأجزاء التي سمعها منهم مما يشيرُ إلى نوعية اهتمامه واتجاهاته العلمية، ولذلك فإنها تُعدُّ من أنفس المصادر والمنابع التي يستقي منها الباحثون الكاتبون في سير العلماء، فضلاً عن أنها تكون المادة الرئيسة لمؤلفي كتب التراجم والرجال خاصة أولئك الذين لم يدركوا عصر المؤلف، وإنْ لم يشيروا إلى ذلك دائماً (٣).

وقد عنيتُ عنايةً كبيرةً بمعجمه الكبير ودرستُه بإمعانٍ ورويَّةٍ، وتَحصَّلَتْ

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام عليه مفصلاً بعد قليل.

<sup>(</sup>٢) منه نسخة بدار الكتب الظاهرية برقم (١٢ مجموع) ويسمى «المعجم اللطيف» أيضًا وهو من تخريج الذهبي نفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر بحثناً: «معاجم الشيوخ والمشيخات وأهميتها في دراسة التاريخ الإسلامي» مجلة الأقلام البغدادية ج٧ السنة الخامسة (١٩٦٩) ص١٦فما بعد، ودراستنا عن ابن الدبيثي في المجلة التاريخية (العدد الثالث ص١١-١٢)، ومقدمتنا لـ«مشيخة النعال البغدادي» ص٥ فما بعد (مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد ١٩٧٥م بالاشتراك مع عمي العلامة الدكتور ناجي معروف). وقد ذكر السخاوي في الجواهر والدرر أن الذهبي ألف سيرة لنفسه (ص٢٤٧) ولكنها لم تصل إلينا.

لدي منه نسختان: نقلت الأولى من نسخة بخط المؤلف(۱). أما النسخة الثانية فقد قرئت على المؤلف سنة ٧٤٥ه، وهي تمثل آخر نشرة له، فقد جاء في آخر المجلد الثاني من هذه النسخة سماع صاحبها عبدالله بن أحمد بن يوسف الزرندي(۲) على مُؤلِّفه ومُخرِّجه «الحجة شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الذهبي \_ أبقاه الله في مجالس آخرها يوم السبت رابع عشري شهر رمضان المعظم من سنة خمس وأربعين وسبع مئة، وقُوبِلَ بأصلِ المخرج وأشار بإسقاط جماعة من المكتوبين على حواشي الأصل من أصحاب ابن البخاري(٣) فلم يكتبوا هنا وما عليه مكتوب في الحواشي بخطي وأصله بيد عمي». وقد أشار عبدالله الزرندي، سامع النسخة، في حواشيها، وبخطه، إلى مقابلته بالأصل وقراءته على المؤلف في غير موضع منها(٤). ومع أنَّ الذهبيَّ كان قد كتب معجمه وخَرَّجهُ منذ فترة مبكرة، لكنه بقي يَزيدُ ويحذفُ ويُصَحِّحُ ويُعلِّقُ ويدفق حتى سنة ٧٤هه. وأضحة في بعض الإضافات والإشارات التي تدل على نشر الكتاب أكثر من مرة واضحة في بعض الإضافات والإشارات التي تدل على نشر الكتاب أكثر من مرة واضحة في عمره النسخة التي قُوبلت على المؤلف، مثال ذلك قوله: «والله يمد في عمره.

<sup>(</sup>۱) نسخة أحمد الثالث (رقم ٤٦٢) وهي في (٢٢٧) ورقة، وجاء في آخرها أن عدد التراجم في سنة ٨٣٨هـ (١٢٧٨) ترجمة، وذكر أن المؤلف أنهى كتابة المعجم في أول صفر سنة ٧٣٧هـ، وهي في مجلدين، يبدأ الأول بحرف الألف وينتهي في أثناء حرف العين، ويبدأ المجلد الثاني بمن اسمه «علي» من حرف العين، وينتهي بنهاية الكتاب.

<sup>(</sup>٢) هو جلال الدين عبدالله بن أحمد بن يوسف الزرندي المدني، ولد سنة ٧٢٠هـ ومات شابًا في شعبان سنة ٧٤٩هـ (ابن حجر: الدرر، ج ٢ ص ٣٥٢). وهذه النسخة في دار الكتب المصرية برقم ٦٥ مصطلح، وهي التي نشرها صديقنا الفاضل العالم الدكتور محمد الحبيب الهيلة سنة ١٩٨٨.

 <sup>(</sup>٣) هو الإمام فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدالواحد المقدسي الحنبلي المعروف بابن البخاري «٥٩٥-١٩٠هـ» صاحب المشيخة المشهورة التي سمعها الخلق العظيم، وفي خزانة كتبي نسخة مصورة منها عن نسخة المكتبة الأحمدية بحلب ذات الرقم ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) الذُّهبي: معجم الشيوخ، ما ورقة ٤٤، ٦٩، ٢٧، ٨٤، ٨٦، م٢ ورقة ١٠، ٢٤، ٤١، ٨٠. ٨٠.

<sup>(</sup>٥) جاء في آخر النسخة من معجم الشيوخ: «تم الكتاب بحمد الله وعونه في ضاحي نهار الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة خمس وأربعين وسبع مئة على يد أفقر العباد وأحوجهم إلى مغفرته حسين بن محمد سبط الشيخ محمد بن سعد الكاتب \_ رحمه الله». (م٢الورقة١٠٠).

توفي ليلة الجمعة سابع جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وسبع مئة»(١) . وقوله في ترجمة شيخه ورفيقه علم الدين البرزالي: «فالله يُلهمه رشده ويمد في عمره» ثم يقول في آخر الترجمة: «توفي بِخُلَيْص في ثالث ذي الحجة سنة تسع وثلاثين»(١) ، وقال في ترجمة أبي عبدالله محمد بن أحمد بن تمام التلي الصالحي الخياط: «فالله يبارك في عمره... توفي في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وسبع مئة»(١) . ومع أنَّ الكتبَ التي ترجمت له ذكرت أنَّ هذا المعجم حوى نحواً من ألف وثلاث مئة ترجمة (١) . إلا أن هذه النسخة تتضمن ألفًا وأربعين ترجمة (١) ، وقد انخفض العددُ بسببِ إشارةِ المؤلفِ إلى إسقاطِ جماعةٍ من المكتوبين على حواشي الأصل من أصحاب ابن البخاري(٢) .

اشتمل معجمُ الذهبيِّ الكبير على شيوخه بالسماع والإجازة مخلوطين إلا أنه لم يستوعبهم، وخاصة شيوخه بالإجازة، إذْ ربما أجاز له الرجلُ ولم يشعر به بخلاف مَنْ سمع منه فإنه يعرفه معرفة جيدة بسبب اللَّقْيَا. واعتذر الذهبيُّ عن الجمعِ بين الشيوخِ بالسماعِ والإجازةِ بأنه وجدَ الحافظَ الكبير أبا القاسم ابن عساكر المتوفى سنة ٧١هـ قد خلطهم أيضًا (٧). وكتب الذهبي معجمه هذا على حروفِ المعجم في الأسماء والآباء والأجداد، وابتدأ بالأحمدين في حرف الألف تكريماً لاسم النبي ﷺ (٨) وعمل إحالات للأسماء والنسب المشهورة (٩) وتناول فيه اسم المُتَرْجَم وشيئاً من سيرتهِ الحياتيةِ والعلمية،

<sup>(</sup>١) الذهبي: معجم الشيوخ، م ١ ورقة ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الذهبي: معجمُ الشيوخُ، مُ ٢ ورقة ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الذهبي: معجم الشيوخ، م ٢ ورقة ٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر مُثلًا: الصُفدي: الوافي، ج٢ص١٦٤، ابن ناصر الدين: بديعة الزمان، ورقة ١٦٦، العيني: عقد الجمان، ورقة ٣٧.

<sup>(</sup>٥) بموجّب طبعة الدكتور الهيلة علماً أن نسخة إستانبول (المنقولة عن نسخة المؤلف الموجودة سنة ٧٢٧هـ) قد حوت ١٢٧٨ ترجمة كما أشرنا سابقاً، ويبدو أن مؤلفي سيرته قصدوا هذا الرقمَ فهو قريبٌ إلى ما ذكروا.

<sup>(</sup>٦) الذهبي: معجم الشيوخ، م٢ورقة ١٠١.

<sup>(</sup>٧) انظر مُقدمة المعجم (م ا ورقة ١) وراجع عن تنظيم معجمات الشيوخ وترتيبها مقدمة كتاب «مشيخة النعال البغدادي» ص ١٦ فما بعد.

<sup>(</sup>٨) م ١ ورقة ٢ لكنه لم يبدأ بالمحمدين في حرف الميم (م٢ورقة ٢٨).

<sup>(</sup>٩) انظر مثلاً م ١ ورقة ٣٩.

وأورد بعد ذلك حديثاً أو روايةً عنه بسنده، وتكلم على الأحاديث وخَرَّجها، كما أورد بعض الكتب والأجزاء التي سمعها منه.

#### ثانياً: بيئة الذهبي ونشأته:

قامت دولةُ المماليكِ البَحْريةِ على أنقاضِ الدَّولةِ الأيوبية بمصرَ والشامَ وتمكَّن المماليكُ أن يكوِّنوا دولةً قويةً كان لها الأثر المحمود في إيقافِ التقدم المغولي وتَصْفية الإمارات الصَّليبية في بلادِ الشام(١).

وكانت دمشقُ في نهاية القرن السابع الهجري ومطلع القرن الثامن قد أصبحت مركزاً كبيراً من مراكز الحياة الفكرية، فيها من المدارس العامرة ودُور الحديث والقُرآن العددُ الكثير، عَمِلَ على تَعْميرها حكامُها وبعضُ المياسير من أهلِها لاسيما منذ عهد نور الدين ابن زنكي (٢). وكانت العنايةُ بالدراسات الدِّينية، من تَفْسير وحديث وفقه وعقائد، هي السمةُ البارزةُ لهذا العصر، ولم يعد هناك اهتمامٌ بدراسة العُلوم الصِّرفة التي كانت قد أصبحت من «الصنائع المُظلمة» (٣) و «الهذيان» (٤). ثم لاحظنا تبايناً شديداً في قيمة الإنتاج الفكري لهذه المدة وأصالته، فوجدنا الكثير من المؤلّفات الهزيلةِ التي لم تكن غير تكرار لما هو موجودٌ في بطون الكُتب السابقة، ووجدنا القليل من المؤلّفات التي امتازت بالأصالة والإبداع والمناهج العلمية المتميزة. وقد زاد من صعوبة الإبداع أنَّ الواحدَ من العُلماء كان يجد أمامَهُ تُراثاً ضَخْماً في الموضوع الذي يروم التأليفَ فيه، وهو في وَضْعه هذا يختلفُ عن المؤلّفين الأوّلين الذين لم يُجابهوا مثل هذا التُراث.

وشَهِدت دمشقُ في هذا العصر نِزاعاً مذهبياً وعقائدياً حاداً، كان الحُكّامُ المماليكُ يتدخلونَ فيه في كثيرٍ من الأحيان، فيناصرون فئةً على أُخرى (٥).

<sup>(</sup>۱) راجع عن عصر المماليك: الدكتور علي إبراهيم حسن: دراسات في تاريخ المماليك البحرية، ط٢(القاهرة ١٩٤٨) ، والدكتور سعيد عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام، وغيرهما. والكتاب الأخير أحسن ما كتب في الموضوع.

<sup>(</sup>٢) يتضح ذلك من العدد الذي ذكره النعيمي في كتابه «تنبيه الدارس».

<sup>(</sup>٣) الذهبي: تاريخ الإسلام، الورقة ٢٦٣ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٤) الذهبي: معجم الشيوخ، م٢، ورقة ٤.

<sup>(</sup>٥) ابن كثير: البداية، ج١٤ ص ٢٨، ٣٨، ٤٩، وابن حجر: الدرر، ج١ ص٦١ وغيرهما.

وكان الأيوبيون قبل ذلك قد عُنُوا عنايةً كبيرة بنشر مذهب الإمام الشافعي، فأسسوا المدارس الخاصة به وأوقفوا عليها الوُقوفُ (١). وعُنوا في الوقت نفسه بنشر عقيدة الأشعري واعتبروها السُّنَة التي يجب اتبّاعُها (٢). لذلك أصبحت للأشاعرة صَوْلةٌ وقوة عظيمة في مصر والشام. وقد أثر ذلك على المذاهب الأخرى فأصابها الوَهنُ والضَّعف عدا الحنابلة الذين ظلوا على جانب كبير من القوة، وكانت لهم في دمشق مجموعةٌ من دور الحديث والمَدَارس (٣) وكان النزاعُ العقائديُّ بين الحنابلة والأشاعرة مُضْطَرماً، زاده اعتماد الحنابلة على النصوص في دراسة العقائد والتمسك بآثار السلف واعتماد الأشاعرة على الاستدلال العقلي والبرهان المنطقي في دراستها (٤). وبقدر ما ولَد هذا التعصبُ من تَمَزُّقِ في المجتمع فإنه ولَد في الوقت نفسه نشاطاً علمياً واضحاً في هذا المضمار تمثل في الكُتُب الكثيرة التي وُضِعت فيه. كما ظهر تحيزٌ واضح في كثيرٍ من كتابات العصر.

وكان الجهلُ والاعتقادُ بالخُرافات والمُغَيَّبات منتشراً بين العوام في المجتمع الدِّمشقي. وكان التصوف منتشراً في أرجاء البلاد انتشاراً واسعاً وظهر بينهم كثيرٌ من المشعوذين الذين أَثَروا على العوام أيّما تأثير، بل عَملَ الحُكَّامُ المماليك على الاهتمام بهم، وكانَ لهم اعتقاد فيهم، فكانَ للملكِ الظاهر بيبرس البندقداري «ت٢٧٦هـ» شيخٌ اسمه الخَضِر بن أبي بكر بن موسى العَدوي، كان «صاحبَ حالٍ ونَفْس مؤثرة وهِمّة إبليسية وحالٍ كاهني»، وكان الظاهر يُعظمه ويزوره أكثر من مرةً في الأسبوع ويُطلعه على أسراره ويستصحبه الظاهر يُعظمه ويزوره أكثر من مرةً في الأسبوع ويُطلعه على أسراره ويستصحبه في أسفاره لاعتقاده التام به (٥٠). وانتشرَ تقديسُ الأشياخ والاعتقاد فيهم، وطلب النُّذور عند قُبورهم، بل كانوا يسجدون لبعضِ تلك القُبور ويطلبون المغفرة من أصحابها (٢٠).

 <sup>(</sup>۱) انظر التفاصيل في كتابنا: المنذري وكتابه التكملة، ص٣٨فما بعد.

<sup>(</sup>٢). وكان صلاح الدين أشعرياً متعصباً كما هو معروف من سيرته.

<sup>(</sup>٣) انظر النعيمي: تنبيه الدارس ج٢ص٢٩-١٢٦.

<sup>(</sup>٤) أبو زهرة: أبن تيمية، ص٢٥.

<sup>(</sup>٥) الذهبي: تاريخ الإسلام، الورقة ٣٦ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، الورقة ٥٧(أيا صوفيا ٣٠٠٧).

في هذه البيئة الفكرية والعقائدية المُضْطَربة وُلِدَ مؤرخُ الإسلام شمسُ الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عُثمان بن قايماز بن عبدالله الذَّهبِيُّ في شهر ربيع الآخرِ سنة ٦٧٣هـ(١) . وكان من أُسرة تُركمانية الأصل، تنتهي بالولاء إلى بني تميم (٢) ، سكنت مدينة مَيّافارقين من أشهر مُدن ديار بكر (٣) . ويبدو أن جد أبيه قايماز قضى حياتَهُ فيها (٤) ، وتُوفي سنة ١٦١هـ وقد جاوزَ المئة، قال الذَّهبيُّ: «قايماز ابن الشيخ عبدالله التُركمانيُّ الفارقيُّ جد أبي. قال لي ابنُ عَمِّ والدي علي بن فارس النجار: تُوفي جدُّنا عن مئة وتسع سنين. قلت: عُمِّرَ وأُضِرَّ بأَخرةٍ، وتوفي سنة إحدى وستين وست مئة» (٥) ، وكان قد حج (٢) .

وكان جده فخرُ الدين أبو أحمد عُثمان أُمياً لم يكن له حظٌ من عِلْم، قد اتخذَ من النِّجارة صنعةً له، لكنه كان «حَسَن اليَقِين بالله» (٧) . ويبدو أَنه هو الذي قَدِمَ إلى دمشق واتخذها سكناً له، وتوفي بعد ذلك بها سنة ٦٨٣هـ وهو في عَشْر السبعين (٨) .

أما والده شهاب الدين أحمد فقد وُلِدَ سنة ١٤١هـ تقريباً، وعَدَلَ عن صَنْعة أبيه إلى صنعة الذَّهب المَدْقوق، فبرعَ بها وتَمَيَّزَ، وعُرِفَ بالذَّهبي، وطلبَ العلمَ، فَسَمِعَ "صحيحَ البخاري" سنة ٦٦٦هـ من المِقْداد القَيْسي، وحَجَّ في

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً: الذهبي: تاريخ الإسلام ٢٧١/١٥ من طبعتنا، الصفدي: الوافي، ج ٢ ص ١٦٤، ونكت الهميان، ص٢٤٢، وذكر ابن حجر أن مولده في الثالث من الشهر المذكور (الدرر، ج٣ص٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) كتب الذهبي بخطه على طرة المجلد التاسع عشر من تاريخ الإسلام (نسخة أيا صوفيا ٢٠١٢) «تأليف محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز مولى بني تميم».

<sup>(</sup>٣) ياقوت: معجم البلدان، ج٤ ص٧٠٣فما بعد.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر الذهبي في نسبته أنه دمشقي، بل قال: «الفارقي»، مما يدل على أنه لم ينتقل إلى دمشق. وذكر الدكتور صلاح الدين المنجد في مقدمة «سير أعلام النبلاء» أن قايماز هو الذي قَدِم دمشق وأشار إلى معجم الشيوخ، ولم نجد لذلك دليلًا في مصدره (ج١ص١٥) وانظر معجم الشيوخ (م١الورقة ٨٩).

<sup>(</sup>٥) الذهبي: أهل المئة فصاعداً، ص ١٣٧، ومعجم الشيوخ، م ١ ورقة ٨٩.

<sup>(</sup>٦) الذهبي: معجم الشيوخ، م ١ ورقة ٨٩.

<sup>(</sup>٧) الذهبي: معجم الشيوخ، م ١ ورقة ٨٩.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه.

أواخر عُمُره، وكان ديِّناً يقومُ من الليل<sup>(۱)</sup>. وقد يَسرت له صنعتُهُ رَحَاءً وغِنَى، فأعتق من ماله خمسَ رِقابٍ<sup>(۲)</sup>، وتزوَّجَ من ابنة رجلٍ مَوْصِلي الأصلِ هو علم الدين أبو بكر سنجر بن عبدالله عُرِفَ بغناه وكان «خيراً عاقلاً مديراً للمَناشير بديوان الجَيْش. . . وخَلَفَ خمسةً عشر ألفاً»<sup>(۳)</sup> من الدَّنانير. وأَجلَّهُ عِلْمه وغناه ومروءته مكاناً جعلت خَلْقاً من أهلِ دمشق يشيعونه يوم وفاته في آخر جُمادى الأولى سنة ١٩٧هـ يؤمهم قاضي القضاة يومئذ عز الدين ابن جماعة الكناني<sup>(٤)</sup>.

وعُرِفَ محمد بابن الذَّهبِيِّ، نسبةً إلى صنعة أبيه، وكان هو يُقيِّدُ اسمَهُ «ابن النَّهبي» (٥) . ويبدو أنه اتخذَ صنعة أبيه مهنةً له في أول أمره لذلك عُرفَ عند بعض معاصريه بـ«الذَّهبي» مثل الصلاح الصَّفدي (٦) وتاج الدين السُّبكي (٧) والحُسينيّ (٨) وعماد الدين ابن كثير (٩) وغيرهم .

وعاش طفولته بين أكنافِ عائلةِ علميةِ متدينةِ، فكانت مرضعتُه وعمتُه ستُّ الأهلِ بنتُ عثمان، الحاجة أم محمد، قد حصلت على الإجازة من ابن أبي اليَسَرَ (١٠)، وجمالِ الدين ابن مالك، وزهير بن عُمر الزُّرَعِيِّ وجماعةٍ آخرين،

 <sup>(</sup>۱) الذهبي: تاريخ الإسلام (وفيات ٦٩٧) نسخة أيا صوفيا ٣٠١٤، ومعجم الشيوخ، م ١ ورقة ١٣، والصفدي: الوافي ٧/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) كان من بينهم فك أسر امراً أتين من أسر الفرنجة من عكا (انظر المصادر في الهامش السابق).

<sup>(</sup>٣) الذهبي: معجم الشيوخ، م١ الورقة ٥٥. وتوفي سنة ٦٨٦.

<sup>(</sup>٤) الذهبي: معجم الشيوخ، م ١ الورقة ١٣.

<sup>(</sup>٥) ونسبته بـ «ابن الذهبي» مقيدة بخطه في معظم الكتب والطبقات التي بخطه مثل طبقة سماع كتاب أهل المئة فصاعداً (ص١١١بتحقيقنا)، وطرر المجلدات التي وصلت بخطه من تاريخ الإسلام (نسخة أيا صوفيا) وطبقة سماع لكتاب «الكاشف» له (نسخة التيمورية رقم ١٩٣٦) وجاء في أول معجم شيوخه: «أما بعد، فهذا معجم العبد المسكين محمد بن أحمد... ابن الذهبي».

<sup>(</sup>٦) الوافي، ج٢ص١٦٣ ونكت الهميان، ص٢٤١.

<sup>(</sup>۷) طبقات الشافعية الكبرى ج٩ ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٨) ذيل تذكرة الحفاظ، ص٣٤.

<sup>(</sup>٩) البداية والنهاية، ج١٤ ص٢٢٥.

<sup>(</sup>١٠) انظر في ضبط «اليَسَر» بفتحتين: توضيح المشتبه ١/٥٢٧.

وسَمِعَت من عُمر ابن القَوّاس وغيره، وروى الذهبيُّ عنها (۱) . وكان خاله عليٌ قد طَلبَ العلمَ وروى عنه الذَّهبيُّ في معجم شيوخه، وقال: «علي بن سَنْجَر بن عبدالله المَوْصليُّ ثم الدِّمشقيُّ الذهبيُّ الحاجُ المباركُ أبو إسماعيل خالي. مولده في سنة ثمان وخمسين وست مئة . وسمع بإفادة مؤدِّبه ابن الخَبَّاز من أبي بكر ابن الأنماطي وبهاء الدين أيوب الحَنفيِّ وست العرب الكِنْدية . وسمع معي بعلبك من التاج عبدالخالق وجماعةٍ . وكان ذا مروءة وكَدُّ على عيالِه وخوْفِ من الله . توفي في الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وثلاثين وسبع مئة» (۱) . وكان زوج خالته فاطمة ، أحمدُ بُن عبدالغني بن عبدالكافي الأنصاري الذهبي المعروف بابن الحَرَستاني قد سَمعَ الحديثَ ورواه ، وكان حافظاً للقرآن الكريم كثيرَ التّلاوةِ له ، وتُوفي بمصر سنة ۷۰۰هـ (۳) .

وطبيعي أن تعتني مثل هذه العائلة المُتدينة التي كان لها حظ من العِلم بأبنائِها، لذلك وجدنا أخاه من الرضاعة علاء الدين أبا الحسن علي بن إبراهيم ابن داود ابن العَطّار الشافعي  $(307-378)^{(3)}$  يُسرع ويَسْتَجِيزُ للذهبي جملةً من مشايخ عصره في سنة مولده أن منهم من دمشق: أحمد بن عبدالقادر، أبو العباس العامري  $(307-707)^{(7)}$ ، وابن الصَّابوني  $(307-707)^{(7)}$ ، وأمينُ الدين ابنُ عَساكر  $(317-707)^{(8)}$ ، وجمال الدين ابن الصَّيرفي  $(307-707)^{(8)}$ . ومن حلب: أحمد بن محمد وجمال الدين ابن الصَّيرفي  $(307-707)^{(8)}$ .

<sup>(</sup>۱) الذهبي: معجم الشيوخ، ما ورقة ٥٧، ولدت ست الأهل سنة ١٥٣هـ وتوفيت سنة ٧٢٩هـ.

<sup>(</sup>٢) الذهبي: معجم الشيوخ، م٢ ورقة ٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، م١ ورقة ١٢.

<sup>(</sup>٤) الذهبي: ذيل العبر، ص١٣٦، ومعجم الشيوخ، م٢ ورقة ١، ابن كثير: البداية، ج١٤ ص٧٧-١٧، النعيمي: تنبيه الدارس، ج١ ص٨٦-٧٠، النعيمي: تنبيه الدارس، ج١ ص٨٨-٧٠، النعيمي تنبيه الدارس، ج١ ص٨٨-٧٠، ٩٩، ١١٢. ورأينا لأبي الحسن ابن العطار هذا رسالة في السماع في خزانة كتب جستربتي بدبلن ضمن مجموع برقم ٣٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الدرر، ج٣ ص٤٢٦.

<sup>(</sup>٦) الذهبي: معجم الشيوخ، م١ الورقة ١٢.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق، م٢ الورقة ٥٥.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق، م١ الورقة٠٨.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق، م٢ الورقة ٨٧.

ابن النَّصِيبي «٢٠٩-٢٩٢هـ» (١) . ومن مكة: الإمامُ محب الدين الطَّبريُّ محدث الحَرَم ومفتيه «٦٩٥-٦٩٤هـ» (٢) ، وغيره (٣) . ومن المدينة: كافور بن عبدالله الطواشي (٤) . ويبدو أن علاء الدين ابن العَطَّار قد حج في تلك السنة (٥) فحصل بعض الإجازات من مكة والمدينة. وذكر ابن حجر أنَّ الذين أجازوه في هذه السنة «جَمْعٌ جمِّ» (٦) وقال في ترجمة ابن العطار: «وهو الذي استجاز للذهبي سنة مولده فانتفعَ الذهبيُ بعد ذلك بهذه الإجازة انتفاعاً شديداً» (٧) .

ويمضي الطِّفلُ إلى أحد المؤدبين هو علاء الدين عليّ بن محمد الحَلَبيُّ المعروف بالبصبص، وكان من أحسنِ الناس خَطَّا وأخبرهم بتعليم الصِّبيان، فيقيم في مكتبه أربعة أعوام (^)، وفي أثناء ذلك كان جده عثمان يدمنه على النُّطق بالراء يُقَوِّمُ بذلك لسانَهُ (٩). ولا نعرف في أي سنة ترك المكْتَبَ ولكنه كان في سنة مرا للهي القاسم الحريري (١٠٠).

وقد اتجه الذهبيُّ بعد ذلك إلى شيخه مسعود بن عبدالله الصَّالحيِّ فَلَقَّنَهُ جميع القُرآن، ثم قرأ عليه نحواً من أربعين ختمة، وكان الشيخ مسعود إمامَ مسجد بالشَّاغور، وكان خَيِّراً متواضعاً بَراً بصبيانِهِ لَقَنَ خَلْقاً، وتوفي سنة ٧٢٠هـ (١١). وبدأ الصبي بالحضور إلى مجالس الشيوخ ليسمع كلامَ بعضهم (١٢). ولما قَدِمَ عزالدين الفاروثيُّ، عالمُ العِراق، إلى دمشق سنة ٦٩٠هـ ذهبَ الفَتَى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، م ١ الورقة ١٨.

<sup>(</sup>٢) الذهبي: معجم الشيوخ، م ١ الورقة ٨.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً: معجم الشيوخ، ما الورقة ٩٠، م ٢ الورقة ٦، ٣١، ٥٩-٢٠، ٨٨، وابن حجر: الدرر، ج٣ ص٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) الذهبي: معجم الشيوخ، م٢ الورقة ٢٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، م٢ الورقة ٥٩-٢٠.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: الدرر، ج٣ ص٤٢٦.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق، ج ٣ ص ٧٣.

<sup>(</sup>A) الذهبي: معجم الشيوخ، م٢ الورقة ١١.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق، م١ الورقة ٨٩.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق، مُ٢ الورقة ١١ ومات مؤدبه في حدود سنة ٦٩٠هـ.

<sup>(</sup>١١) الذهبي: معجم الشيوخ، م٢ الورقة ٧٨.

<sup>(</sup>١٢) المصدّر السابق، م٢ الورقة ٥٨.

وسَلَّم عليه وحَدَّثه (١) ، مما يدل على حُبه للعلم والعُلماء منذ الصِّغَر.

### ثالثاً: بدء عنايته بطلب العلم:

بدأ الذَّهبيُّ يعتني بطلبِ العِلْمِ حينما بلغَ الثامنةَ عشرةَ من عُمُره، وتوجهت عنايتُهُ إلى ناحيتين رئيسيتين هما: القراءات والحديث الشريف.

#### أ- القراءات:

اهتم الذهبيُّ بقراءة القرآن الكريم، والعِناية بدراسة علم القراءات فتوجه سنة ١٩٦هـ هو ورفقةٌ له، إلى شيخ القُرّاء جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن داود العَسْقلانيِّ ثم الدمشقيِّ المعروف بالفاضِلِي، فشرعَ عليه بالجَمْع الكبير(٢)، وكان الفاضِلي قد صَحِبَ الشيخَ علمَ الدين السَّخَاويُّ المتوفى سنة الكبير(١)، وهو الذي انتهت إليه رياسة الإقراء في زمانه (٣)، وجَمَعَ عليه القراءات السَّبْع، وتَصَدَّر للإقراء بتُربة أُمِّ الصالح ولكنه أصيبَ بطرف من الفالج فكان يُقرىء في بيته، وينتهي الذَّهبيُّ عليه إلى أواخر سورة القَصَص، الفالج فكان يُقرىء في بيته، وينتهي اللَّهبيُّ عليه إلى أواخر سورة القَصَص، ويَزْداد الفالج على الشيخ فيمنع الطلبة من الدخول عليه ثم يموت سنة شروعه بالجَمْع الكَبير على الفاضلي، قد شَرَعَ في الوقت نفسه يقرأ بالجمع الكَبيرِ على الفاضلي، قد شَرَعَ في الوقت نفسه يقرأ بالجمع الكَبيرِ على الشيخ جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن غالي الدَّمشقي الكَبيرِ على الماني وكتاب «عِرْز الأماني» للشاطبي على ابن جِبْريل كتاب «التَّيسير» للداني وكتاب «حِرْز الأماني» للشاطبي على ابن جِبْريل

<sup>(</sup>١) الذهبي: معرفة القراء، ج ٢ ص ٦٩٢. وتوفي الفاروثي سنة ٦٩٤.

<sup>(</sup>٢) الذهبي: معجم الشيوخ، م١ الورقة ٢٧، ومعرفة القراء، ج ٢ ص٧٠٣- ٧٠٤، ابن الجزري: غاية، ج ٢ ص ٧١.

 <sup>(</sup>٣) سبط ابن الجوزي: مرآة، ج٨ ص٧٥٨، القفطي: إنباه، ج٢ ص٣١١، الحسيني: صلة التكملة، (وفيات ٦٤٣)، الذهبي: العبر، ج٥ ص١٧٨، ابن كثير: البداية، ج٣١ ص١٧٨.
 ص١١، ابن الجزري: غاية، ج١ ص ٥٦٨.

<sup>(</sup>٤) الذَّهبي: معَّجم الشَّيوخ، م ١ الورقة ٢٧، ومعرفة القراء، ص٦٢٥-٥٦٣، ٥٩٢-٥٩٢.

<sup>(</sup>٥) الذهبيّ: معجمُ الشيوخ، ما الورقة ٣٠، ومعرفة القرآء، ص ٥٧٦.

المِصْريّ نزيلِ دمشق(١). وما لَبِثَ الذهبيُّ أن أصِبحَ على معرفةٍ ﴿ حِيدةٍ بالُقراءات وأصَولها ومسائِلها وهو لَمَّا يَزَل فتى لم يتعد العِشرينَ من عُمُره، قالَ في ترجمة قاضي القضاة شهاب الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن أحمد الله الخويي ثم الدمشقي الشافعي المتوفى سنة ٦٩٣هـ: «جلستُ بين يديه وسألني عن غير مسألةٍ من القراءات فَمَنَّ اللهُ وأجبته وشهدَ في إجازتي ْمَنَّ اللَّحَاضِرينَ وأجاز لَي مَرْوياته»(٢) . على أنه استمَّر في تحصيلِ هذا الغنيُّسيقِكُتُبِ الْفَيْسَيْقِ ٦٩١هـ «المقدمة في التجويد» عن مؤلفها المقرىء المُجَوِّد أبي عبدالله محمدٍ ابن جوهر التلعفري المتوفى سنة ٦٩٦هـ(٣) ، وتلا ختمةً للسَّبُّعَالِهُ لِعَلَى الْمَجَلُّا الدين أبي بكر بن محمد المرسي نزيل دمشق المتوافحة. المنظ ٨١٧هـ (٤) معمع الختمة على شيخ القراء ببعلبك موفق الدين الخِهْوِفِي مُّتَنَةً عُوْكِهِ الْمُعْيَةُ عُوراً بالسبع أيضاً على المقرىء شمس الدين أبي عيات الله والمملة بن منتقفا الجلبي المتوفَّى سنة ٧٠٠هـ، وكان الحلبي هذا عِينَ المِقتَصِلَةِ اللهِ اللَّهَ الْمُعَالِمِ اللَّهِ الْمُعَالِمِ اللّ الأموي (٦) . وقرأ كتاب «المبهج في القر أعليه السيع» (١) السيط الشيخ أبي منصور الخياط البغدادي، و«السبعة» تراكين دمج العد يفتخد هما عليه السيخة أيلي حفص عمر ابن القَوَّاس المتوفى سِينِهُ ١٩٤ هِمِينَ عِسمِيعِ «الشَّاطِ عِينَا مَوْلَ عَلَيْهِ الْعَلَمُ من القراء<sup>(۸)</sup>. ويَزُّداد إلفالج على الشيخ فيمنع الطلبة من

وتميز الشاب في دراسةة اللقرِّ العَلَمَة العَرْ العَلَمَة العَرْ العَلَمَة العَلَمَة العَلَمَة العَلَمَة العَمْ العَرْ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلِمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلِمُ العَلَمُ العَلِمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلِمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلِمُ العَلْمُ العَلِمُ العَلْمُ العَلِمُ العَلِمُ ال الدين أبا عبدالله محمد بن عبدالعثريزة الدمياطي الم المصقير الشرافعي في من المقرئين المجودين، يعتلن للمعن حِلقته باللجامع ملا مني ألها حريب هلة ٦٩٢هـ أو أوائل سِينَةَا ٩٣ لِتُناهـ جِهِمُمَانِ أَصَّلِهِ المَرْمَضُ الذِي تُوفِي فِهِ، أُوكَان

كتاب «التَّيسير» للداني وكتاب «حِرْز الأماني» للشاطب

الحسيني: ذيل تذكرة الحفاظ، ص٣٦. (1)

اللَّمْنِ: معرفة القراء، ج ٢ ص ١٩٢. وتولَّقي القَفَالُولِ فِي مِنْ صَالِحِهِ : يبعنا ا (٢) (t)

اللَّمِينِ: معجم الشيوخ، مِ اللَّورقة ٢٧، ومعرفه القيَّقليما علم ٢٠ مقولسا بمصما (٣) المصدر السابق، مُلَّ الورقَّة ٩٨ . (1)

الجزري: غاية، ج ٢ ص ٧١. (o)

سبط ابن الجوزي: مرآة، ج٨ ص ٥٥٧، القفطي: ٧٤، ١٤٩ م و ١٤٠ الله الكليميما الكليميما الكليميما الكليميما التكملة. (وفيات ١٤٦٣)، الذهبي: العبر، كيال كو تقليما المهرمينا المبيمينا المبيمينات ا (7)

عندي منه نسخة مصورة عن نسخة معهام إرحياج الهرخطوطات (ربقهر ١٧ قراء الله في تجويد) Ť۷)

اللَّمبي: معجم الشيوخ، م ١ الورقة ٢٧، ومعرفة القراء، مقيل لها مسهفة م التمام ٥٩ .

<sup>(</sup>٥) اللعبي: معجم الشيوخ، م ١٦٩ أو و ١٤٥٠ . م ١٩ الموا لذه و تقويلها محمد الشيوخ، م ١٨ الموال المام كله المام المام

الذهبيُّ قد أكملَ عليه القراءات قبل ذلك<sup>(١)</sup> ، فكان هذا أول منصبٍ علمي يتولاه الذهبيُّ فيما نعلم وإنْ لم يبق فيه أكثرَ من سنةٍ واحدة (٢) .

#### **-- الحديث**

وفي الوقتِ نفسه كان الذهبيُّ، وهو في الثامنة عشرة من عمره، قد مال إلى سماع الحديثِ واعتنى به عناية فائقة (٣). وانطلق في هذا العلم حتى طَغَى على كُلُّ تفكيره، واستغرق كُلَّ حياتِه بعد ذلك، فسمع ما لا يُحْصَى كَثْرةً من الكتب والأجزاء، ولقي كثيراً من الشيوخِ والشيخاتِ، وأصيب بالشَّره في سماع الحديث وقراءته ورافقه ذلك طِيلة حياتِه، حتى كان يسمع من أناس قد لا يرضى عنهم، قال في ترجمة علاء الدين أبي الحسن علي بن مظفر الإسكندراني ثم الدمشقي، شيخ دار الحديث النفيسية المتوفى سنة ٢١٧هـ: «ولم يكن عليه ضوءٌ في دينه حملني الشَّرهُ على السماعِ من مثله، والله يسامحه كان يخلُّ بالصلواتِ ويُرهى بعظائم الأمور» (٤)، وقال في ترجمة شيخه شهاب الدين غازي بن عبدالرحمن الدمشقي المتوفى سنة ٢٠٧هـ: «وكانَ ذَا سيرة غير محمودة فالله يعفو عنه، كتب عنه خَلْقٌ من أبناء البلد» (٥)، وقال في ترجمة شيخه أبي عبدالله محمد بن أحمد المقدسي المتوفى سنة ٢٠٧هـ: «فقير مسكين... ورأيتهم يَذمُّونَهُ... روى لنا عن خطيب مردا جزء البطاقة» (٢) موذكر عن شيخه محمود بن يحيى التميمي الدمشقي المتوفى سنة ٢٠٧هـ: «فقير وذكر عن شيخه محمود بن يحيى التميمي الدمشقي المتوفى سنة ٢٠٧هـ أنه

<sup>(</sup>١) الذهبي: معجم الشيوخ، م٢ الورقة ٤٨، وتوفي شيخه بعد ذلك في صفر من سنة ٦٩٣.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في ترجمة محمد بن أحمد بن علي شمس الدين أبي عبدالله الرقي الحنفي من معرفة القراء ج ٢ ص ٧٥٤: «ولما سافرت إلى بعلبك، سنة ثلاث وتسعين وتعوقت بالقراءة على الموفق، وثب على حلقتي، فأخذها لكوني لم أستأذن الحاكم في الغيبة، وهو الآن يقرىء بالجامع ».

<sup>(</sup>٣) السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج٩ ص١٠٢، والسيوطي: طبقات الحفاظ، الورقة ٨٤.

<sup>(</sup>٤) الذهبي: معجم الشيوخ، م ٢ الورقة ١٢.

ن ، ص ١٩٥٥ وقال في تاريك المؤلم الم الم ١٩٥٠ وقال في تاريك المؤلم الم «وصيف علي علي المراكم ونسعين وسنة خمس أتلهف على لقيه وأتحسر وما للمكنتي على كلة الميسفل اللاكم الوالدة» الورقة ٢٦٨ (أيا صوفيا ٢١٥).

كان «سيىء الحال سفيهاً»(۱) ، وقال عن أحد شيوخه: «لا ينبغي الرواية عنه ، حكوا لي عنه مصائبَ»(۲) ، وقال عن آخر: إنه كان «من عوام الطلبة»(۳) وقال في ترجمة شيخه محمد بن النصير المؤذن المتوفى سنة 018هـ: «شُويْخٌ عامي سمعنا منه ولم يكن بذاك»(٤) ، بل إنه ليذهبُ به حُبُّه للحديثِ إلى القراءةِ على الصَّمِّ ، فقد ذكر في ترجمة شيخه محمود بن محمد الخرائطي الصالحي الأصم المتوفى سنة 118هـ: «قرأتُ عليه بأقوى صوتي في أذنه»(٥) .

### رابعاً: رحلاته في طلب العلم:

كان الذهبيُّ يتحسَّرُ على الرحلة إلى البلدانِ الأخرى لما لذلك من أهميةٍ بالغةٍ في تحصيل عُلُوِّ الإسناد وقدم السماع ولقاء الحُقَّاظِ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم (٦) . إلا أنَّ والده لم يشجعه على الرحلة ، بل منعه في بعض الأحيان ، قال في ترجمة أبي الفرج عبدالرحمن بن عبداللطيف بن محمد بن وريدة البغدادي الحنبلي شيخ المستنصرية «٩٩ه-١٩٧ه» (٧) : «وقد هَمَمْتُ بالرحلةِ إليه ثم تركته لمكان الوالد» (٨) ، وقال في ترجمته من معرفة القراء الكبار : «وانفرد عن أقرانه ، وكنتُ أتحسر على الرحلةِ إليه ، وما أتجسَّرُ خوفاً من الوالد فإنه كان يمنعني (٩) ، وقال في ترجمة المكين الأسمر المقرىء الإسكندراني المتوفى سنة ٢٩٢هـ: «ولما مات شيخُنَا الفاضلي ، فازددتُ تلهفاً الإسكندراني المتوفى سنة ٢٩٢هـ: «ولما مات شيخُنَا الفاضلي ، فازددتُ تلهفاً

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، م٢ الورقة ٧٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، م١ الورقة ٧٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، م٢ الورقة ٥٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، م٢ الورقة ٦٧.

 <sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، م٢ الورقة ٧٦.

<sup>(</sup>٦) راجع عن أهمية الرحلة: الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، «باب الرحلة في الحديث إلى البلاد النائية للقاء الحفاظ وتحصيل الأسانيد العالية» الورقة ١٦٨–١٦٩(نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية ٣٧١١ج١)، وقد طبع الكتاب.

<sup>(</sup>٧) الدكتور ناجي معروف: تاريخ علماء المستنصرية، جَ١ ص ٣٤٢-٣٤٥.

<sup>(</sup>A) الذهبي: معجم الشيوخ، م١ الورقة ٧٤.

<sup>(</sup>٩) الذهبي: معرفة القراء، ج ٢ ص ٦٩٥ وقال في تاريخ الإسلام: «وكنت في سنة أربع وتسعين وسنة خمس أتلهف على لقيه وأتحسر وما يمكنني الرحلة إليه لمكان الوالد ثم الوالدة» الورقة ٢٦٨(أيا صوفيا ٣٠١٤).

وتحسراً على لُقِيِّه، ولم يكن الوالدُ يمكنني من السفر" (١) . ولم يكن الذهبي ابناً عاقًا يخالفُ إرادة والده لاسيما أنَّ آدابَ طَلَبِ العلم تقتضي استئذان الأبوين في الرحلة (٢) ، ووجوب طاعتهما وبرِّهما، وترك الرحلة مع كراهتهما ذلك وسخطهما (٣) . ويبدو لنا أن الذهبيَّ كان وحيدَ أبيه، أو كان هو البارز بين أبنائه في الأقل (٤) ، بحيث كان يخافُ عليه هذا الخوف كله.

ويظهر أنَّ والده قد سمح له بالرحلة حينما بلغ العشرينَ من عمره، وذلك سنة ٦٩٣هـ(٥). على أنه سمحَ له برحلاتٍ قصيرة لا يقيم في كل منها أكثر من أربعةِ أشهر (٦) في الأغلب، ويرافقه فيها بعض مَنْ يعتمد عليهم (٧).

#### أ- رحلاته داخل البلاد الشامية:

تشيرُ المصادرُ إلى رحلاتِ الذهبي عرضاً ولكنها لا تقدمُ لنا عنها الكثير. على أننا استطعنا أنْ نتبينَ أَنَّ أولَ رحلة له ربما كانت إلى بعلبك سنة ١٩٣هـ(^) حيث قرأ فيها القرآن جمعاً على الموفَّقِ النصيبي المتوفى سنة ١٩٥هـ(٩) ، وأكْثَرَ عن المُحَدِّثِ الأديبِ الإمام تاج الدين أبي محمد المغربي

 <sup>(</sup>١) معرفة القراء، ج ٢ ص ٦٨٩ وانظر أمثلة أخرى في معجم الشيوخ، م ١ الورقة ٥.

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي، الورقة ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي: الجامع، الورقة ١٧١-١٧٥.

<sup>(</sup>٤) لم نقف على أخ لمحمد بن أحمد الذهبي في جميع الكتب المطبوعة والمخطوطة التي اطلعنا عليها، مع أن الذهبي كثير العناية بذكر أقربائه.

<sup>(</sup>٥) الذهبي: معجم الشيوخ، ما الورقة ٦٥.

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في ترجمة شرف الدين أبي الحسين يحيى بن أحمد الجذامي الإسكندراني وكان قد بلغ السابعة والثمانين من عمره، ووجد الذهبي بعض صعوبات وتأخير في قراءة القراءات عليه فخاف أن يذهب وقته سدى: «وكنت قد وعدت أبي وحلفت له أني لا أقيم في الرحلة أكثر من أربعة أشهر، فخفت أعقه» (معرفة القراء ج ٢ ص ٦٨٩).

<sup>(</sup>۷) كان والده يرافقه في رحلته إلى حلب سنة ٦٩٣هـ وقد سمع معه فيها، وكان رفيقه في رحلته إلى البلاد المصرية سنة ٦٩٥ ابن أمه في الرضاع داود بن إبراهيم بن داود ابن العطار الفقيه الشافعي، وهو أكبر من الذهبي بثمانية أعوام (معجم الشيوخ، م١ الورقة ٤٧).

<sup>(</sup>A) الذهبي: معجم الشيوخ، ج ١ الورقة ٦٥.

٩) ابن الجزري: غاية، ج٢ ص٧١، الذهبي: معجم الشيوخ، م٢ الورقة ٧٤.

ثم البعلبكي المتوفى سنة ٦٩٦<sup>(۱)</sup>. وسوف نجده مرة أخرى في بعلبك سنة  $V \cdot V_{a-}^{(7)}$ ، وقد سمع في هاتين الرحلتين على كثيرٍ من شيوخ البلد<sup>(٣)</sup>. ورحل بعد ذلك إلى حلب، وأكثر فيها عن علاء الدين أبي سعيد سنقر بن عبدالله الأرمني ثم الحلبي، قال: "رحلت إليه وأكثرت عنه، ونعم الشيخ كان ديناً ومروءة وعقلاً وتعففاً" وسمع من جُملةٍ من شيوخها وتشير المصادر إلى أنه قد سمع ببلدان عديدة منها: حمص (٦)، وحماة (٧)، وطرابلس (٨)، والكرك (٩)، والمعرة (١٠)، وبصرى (١١)، ونابلس (١٢)، والقدس (١٤)، وتبوك (١٠)،

#### ب- رحلته إلى البلاد المصرية:

على أنَّ رحلة الذهبي إلى البلاد المصرية كانت من أبرز رحلاته المبكرة، ويقول الدكتور صلاح الدين المنجد: إنه لا يعرف متى سافر الذهبي إلى مصر،

<sup>(</sup>١) الذهبي: معجم الشيوخ، م ١ الورقة ٧١، السبكي: طبقات، ج٩ص١٠٢.

<sup>(</sup>٢) الذهبي: معجم الشيوخ، ما الورقة ٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً الذهبي: معجم الشيوخ، ما الورقة ٢٤، ٨٣، ٨٨، م٢ الورقة ٩، ٧٢، ٧٤، ٨٨.

<sup>(</sup>٤) الذهبي: معجم الشيوخ، م١ الورقة ٥٥، وذيل العبر، ص ٣٦، السبكي: طبقات ج ٩ ص١٠٢، الطباخ: أعلام النبلاء، ج٤ ص٥٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر مثلا: الذهبي: معجم الشيوخ، م١ الورقة ٢٧، ٣٤، ٣٩، السبكي: طبقات، ج٩ ص١٠٢.

<sup>(</sup>٦) الذهبي: معجم الشيوخ، م٢ الورقة ٦٣، والصفدي: الوافي، ج٢ ص١٦٥.

<sup>(</sup>٧) الذهبي: معجم الشيوخ، م١ الورقة ٨٢، م ٢ الورقة ٦٨، ٨٢.

<sup>(</sup>٨) الذهبي: معجم الشيوخ، م ١ الورقة ٧، ٢٢، ٢٩، م٢ الورقة ٦، ٩، وذكر أنه نزل في مدرسة القاضي شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن منصور الإسكندراني الفقيه قاضي طرابلس (معجم الشيوخ، م١ الورقة ٢٢).

 <sup>(</sup>٩) الذهبي: معجم الشيوخ، م ١ الورقة ١٦، م٢ الورقة ١٦، ٤٢-٤٣ وقد سمع بها سنة
 ٨٦ هـ من قاضي القضاة عز الدين محمد بن سلمان الحلبي.

<sup>(</sup>١٠) الذهبي: معجم الشيوخ، م ١ الورقة ٨٩.

<sup>(</sup>١١) الذهبي: معجم الشيوخ، م ١ الورقة ٨٣.

<sup>(</sup>١٢) الذهبي: معجم الشيوخ، م ١ الورقة ٧٦، م ٢ الورقة ٧.

<sup>(</sup>١٣) الذهبيُّ: معجم الشيوخ، ما الورقة ٤٧، والصفدي: الوافي، ج٢ ص١٦٥.

<sup>(</sup>١٤) الصفدي: الوافي، ج٢ ص١٦٥.

<sup>(</sup>١٥) الذهبي: معجم الشيوخ، م٢ الورقة ٦٥.

ثم يقول: "ولعلَّ سفره إلى مصر كان بُعَيْدَ وفاة أبيه سنة ٦٩٧هـ وقد عاد سنة ٦٩٩هـ" . واستند في ذلك إلى ما نقله ابن حجر عن مشيخة بدر الدين النابلسي الذي قال: "وأول ما وليَ تصديرَ حلقة إقراء بجامع دمشق في أول رواق زكريا عِوَضاً عن شمس الدين العراقي الضرير المقرىء في المحرم سنة ١٩٩هـ بعد رجوعه من رحلته من مصر بقليل» (٢).

وقد استطعنا، نتيجة تتبعنا لنشاط الذهبيّ أنْ نُحَدِّدَ رحلته إلى البلاد المصرية وأنها كانت بين رجب وذي القعدة من سنة ١٩٥هـ، فقد تبين أنه ابتدأ سفرته في رجب سنة ١٩٥هـ متوجها إلى فلسطين، قال في ترجمة شيخته أم محمد سيدة بنت موسى بن عثمان المارانية المصرية المتوفاة سنة ١٩٥هـ: «وقد رحلتُ إلى لُقِيِّها فماتت وأنا بفلسطين في رجب سنة خمس وتسعين وست مئة»(٣)، وقال في ترجمتها من تاريخ الإسلام: «كنت أتلهفُ على لقيها، ورحلتُ إلى مصر وعلمي أنها باقيةٌ فدخلتُ فوجدتها قد ماتت من عشرة أيام... توفيت يوم الجمعة سادس رجب وأنا بوادي فحمة»(٤)، وبذلك نستنجُ أنه وصلَ إلى البلادِ المصرية في السادس عشر من رجب سنة ١٩٥هـ.

وأول ما افتتح سماعه بمصر على شيخه جمال الدين أبي العباس أحمد بن عبدالله الحلبي المعروف بابن الظاهري (٥) «٦٢٦-٦٩٦هـ»، قال في تاريخ الإسلام: «وبه افتتحتُ السماعَ في الديار المصرية وبه اختتمتُ وعنده نزلتُ وعلى أجزائه اتَّكَلْتُ. وقد سمع منه عَلَمُ الدين (يعني البرزالي) أكثر من مئتي جزء (٥) ، وقال في ترجمته من معجم شيوخه: «ودعته في ذي القعدة سنة خمس وتسعين فقال لي: قل للجماعة يجعلوني في حِلِّ . . . (٥) وطبيعي أنْ يرجع الإمامُ الذهبي في ذي القعدة من السنة لأنه كان قد وَعَدَ أباهُ وحلف له

<sup>(</sup>١) مقدمة سير أعلام النبلاء، ج١ ص١٨.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: الدرر، ج٣ ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) الذهبي: معجم الشيوخ، م١ الورقة ٥٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام، الورقة ٢٤٦ أيا صوفيا ٣٠١٤) ولم يذكر ياقوت وادي فحمة هذا.

 <sup>(</sup>٥) كان والده محمد مولى الملك الظاهر صاحب حلب، فنسب إليه.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام، الورقة ٢٥٧(أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>V) معجم الشيوخ، م١ الورقة ١٨.

أنه V يقيمُ في الرحلة أكثر من أربعة أشهر فخاف أن يَعقّهُ إذا تأخر (۱). وقد تُوفي ابنُ الظاهري بعد ذلك في ربيع سنة ١٩٦هـ(٢). وقد ذكر مترجمو الذهبيِّ أنه سمع من الحافظ ابن الظاهري (٣) فكيف يَصحُّ القولُ عندئذِ أنه سافر بُعيد ١٩٧هـ!؟ وسمع بمصر بعد ذلك من جماعة كبيرة من أشهرهم: مُسْنِدُ الوقتِ أبو المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد الأبرقوهي (١) المتوفى سنة  $V \cdot V_a$ . وشيخ الإسلام المجتهد قاضي القضاة تقي الدين أبو الفتح محمد ابن علي المعروف بابن دقيق العيد القشيري المتوفى سنة  $V \cdot V_a$ . والعلامة شرف الدين عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي المتوفى سنة  $V \cdot V_a$ .

وفي أثناء وجوده بالبلاد المصرية رحلَ إلى الإسكندرية وكان بها في شوال من السنة، قال في ترجمة شيخه أبي الحجاج يوسف بن الحسن التيمي القابسي

<sup>(</sup>۱) الذهبي: معرفة القراء، ج ٢ ص ٦٩٨.

 <sup>(</sup>۲) الذهبي: تاريخ الإسلام الورقة ۲۵۷ (أيا صوفيا ۳۰۱۶)، ومعجم الشيوخ م۱ الورقة ۱۸،
 ابن الجزري: تاريخ، م۲ الورقة ۲۰(باريس ۲۷۳۹).

 <sup>(</sup>٣) انظر مثلاً: السبكي: طبقات، ج٩ ص١٠٠، وسبط ابن حجر: رونق الألفاظ، الورقة ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى (أبرقوه) بلد قرب يَزْد (ياقوت: معجم البلدان، ج١ ص٨٥) وقد ولد بها حينما كان أبوه قاضيًا عليها (الذهبي: معجم الشيوخ، م١ الورقة ٥).

<sup>(</sup>٥) الذهبي: معجم الشيوخ، ما الورقة ٥، وذيل العبر، ص١٨، السبكي: طبقات، ج٩ ص٢٠١، ابن حجر: الدرر، ج١ ص١١٠، ج٣ ص٢٤٦، سبط ابن حجر: رونق الألفاظ، (نسخة الخالدية)، الفاسي: العقد الثمين، ج٣ ص١٥، ابن تغري بردي: النجوم، ج٨ ص ١٩٨، والمنهل الصافي، ج١ ص٢١٨، وغيرها.

<sup>(</sup>٦) الذهبي: معجم الشيوخ، م ٢ ورقة ٥٥، وذيل العبر، ص٢١، وتذكرة الحفاظ ج٤ ص١٤٨١-١٤٨٤، ابن سيد الناس: أجوبة، ج ٢ ص ١٧٦ - ١٨٢ بتحقيق صديقنا العلامة محمد الراوندي، الأدفوي: الطالع السعيد، ص٣١٧-٣٣٨، الصفدي: الوافي، ج٤ ص١٩٣، ابن حجر: رفع الإصر، الورقة١١١وغيرها.

<sup>(</sup>۷) الذهبي: معجم الشيوخ، م الورقة ۸۷، وتذكرة الحفاظ، ج ٤ ص ١٤٧٩-١٤٧٩، ابن شهبة: منتقى شاكر: فوات، ج ٢ ص ١٧، ابن كثير: البداية، ج ١٤ ص ٤٠، ابن قاضي شهبة: منتقى المعجم المختص، الورقة ١٦٦ (أوقاف)، الصفدي: الوافي، م ١٧ ورقة ٢٣٦ ومعجم شيوخه لخصه وترجمه إلى الفرنسية الأستاذ جورج فايدا وطبع بباريس سنة ١٩٦٢م. وفي خزانة كتبى الجزء الثالث من إحدى نسخه الخطية.

<sup>(</sup>٨) انظر مثلاً: الذهبي: معجم الشيوخ، م٢ الورقة ٢١، ٤٢، ٦٤. ٩٦.

ثم الإسكندراني: «وكنتُ في شوال هذه السنة في الإسكندرية وهو حيُّ، وسمعتُ منه التجريدَ»(١).

وفي ثغر الإسكندرية مضى الذهبيُّ إلى أسندِ أهلها في القراءاتِ، الإمام شرف الدين أبي الحسين يحيى بن أحمد بن عبدالعزيز ابن الصواف الجذامي الإسكندراني المقرىء المشهور «٦٠٩-٧٠٥هـ»(٢) فَأُدخلَ عليه فوجده قد أُضر وأصم، وهـو في سبع وثمانين سنة، فقرأ عليه جزءاً ورفع صوته فسمع ثم كلُّمه في أن يجمع عليه القراءات السبع فوافق، وبدأ الذهبي بالقراءة فقرأ عليه الفاتحةَ وآياتٍ مِن البقرة، والشيخُ يَرُدُّ الخِلافَ ويردُّ رواية يعقوب وغيره، ولما ذكر له الذهبي أن قصده القراءة بالسبع حسب، تَخَيَّلَ الشيخُ منه نَقْصَ المعرفةِ وطلب منه أن يذهب إلى أحدِ تلامذته، قال الذهبي: «وزَهَّدني فيه أني كنتُ لا أدخل عليه إلا بمشقة وأمنع، ويؤذن لي مرة، وأيضاً فكنتُ لا أقرأ ربع حزب جمعاً، حتى ينقطع صوتي لمكان صَمَمِه» فخاف الذهبي ضياعَ الوقتِ القصير، فتركه (٣) وذهب إلى الإمام المقرىء صدر الدين أبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالحليم بن عمران الدكالي المعروف بسحنون «٦١٠–٦٩٥هـــ»(٤) وكان قد ضَعُفَ وأُضِرَّ، فختم عليه بقراءتي وَرْشٍ وحفصٍ في مدة أحد عشر يوماً مع جماعة من رفاقه (٥) . وسمع بالإسكندرية من جملة من علمائها المتميزين (٦) من أبرزهم: تاج الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدالمحسن الهاشمي الحسيني الواسطي الغَرَّافي ثم الإسكندراني «٧٠٤-٤٢٨» شيخ دار الحديث النبيهية بالإسكندرية(٧) . كما رحل إلى

<sup>(</sup>١) الذهبي: معجم الشيوخ، م ١ الورقة ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الذهبي: ذيل العبر، ص ٣٠، ابن حجر: الدرر، ج٥ص١٨٥-١٨٦، الجزري: غاية، ج٢ ص٣٦٦، المقريزي: السلوك، ج٢ قسم١ ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) ٱلذهبي: طبقات القراء، ج ٢ ص ٦٩٨، ومعجم الشيوخ، م ٢ الورقة ٨٤.

<sup>(</sup>٤) الذهبي: معجم الشيوخ، ما الورقة ٧٣.

<sup>(</sup>٥) الذهبيُّ: تاريخ الإسلام، ما الورقة ٢٤٧ أيا صوفيا ٣٠١٤) ومعرفة القراء ج ٢ ص٦٩٤.

<sup>(</sup>٦) انظر مثلاً: معجم الشيوخ، م١ الورقة ٢١، ٢٢، ٧٥، ٨٦، م٢ الورقة ١٧، ٢٠، ٧٤، ٨٥.

<sup>(</sup>۷) الذهبي: معجم الشيوخ، م ٣ الورقة ٢-٣، وذيل العبر، ص ٢٨-٣٢، الحسيني: ذيل تذكرة الحفاظ، ص ٩٤، ابن حجر: الدرر، ج ٣ ص ٨٥-٨٦، المقريزي: السلوك، ج٢ قسم ١ ص ١٠٢. وانظر أيضاً: السبكي: طبقات، ج ٩ ص ١٠٢.

بلببيس وسمع بها<sup>(۱)</sup> . لقد كانت هذه الرحلة قصيرة، وكان الذهبي يجهدُ نفسه في قراءة أكبر كميةٍ ممكنةٍ على شيوخ تلك البلاد؛ فقد ذكر مثلاً أنه قرأ جميع سيرة ابن هشام على شيخه أبي المعالي الأبرقوهي في ستة أيام فقط<sup>(۱)</sup> .

### ج- رحلته للحج وسماعه هناك:

وفي سنة ١٩٨هـ، أي بُعيد وفاة والده رحل الذهبي للحج، قال في حوادث السنة من تاريخ الإسلام: «وحج بنا الأميرُ شمس الدين العينتابي» (٣) ، وكان يرافقه في حَجِّه جماعةٌ من أصحابه وشيوخه (٤) ، منهم شيخُ دارِ الحديث بالمدرسة المستنصرية (٥) العالم المسند أبو عبدالله محمد بن عبدالمحسن المعروف بابن الخراط الحنبلي «١٣٨–٧٢٨هـ»، وكان ابن الخراط قد قَدِم دمشق في تلك السنة وجلس للوعظ بدمشق في شهر رمضان (٢) ، قال الذهبي: «ورافقنا في الحج فسمعتُ منه بالعلى ومعان كتاب «الفرج بعد الشدة »(٧) . وقد سمع بمكة (٨) ، وعرفة (٩) ، ومنى (١٠) ، والمدينة (١١) من مجموعة من الشيوخ .

### خامساً: طبيعة دراساته:

لم ينقطع الذهبيُّ طيلةَ حياته عن الدراسةِ والسَّماع لا يشغله عنهما شاغلٌ،

<sup>(</sup>١) الصفدي: الوافي، ج٢ ص١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الذهبي: تاريخ الإسلام، الورقة ١٣٥(أيا صوفيا٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) الذهبي: تاريخ الإسلام، الورقة ٣٣٣(أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر مثلًا: معجم الشيوخ، ما الورقة ٧٢، م٢ الورقة ١٦.

<sup>(</sup>٥) الدكتور ناجي معروف: تاريخ علماء المستنصرية، ج١ ص٣٥٤-٣٦٠.

<sup>(</sup>٦) ذكر ذلك علّم الدين البرزالي المتوفى سنة ٦٣٩هـ (ابن رجب: الذيل، ج٢ ص٣٨٥) والذهبي في معجم شيوخه، م٢ الورقة ٥٠.

<sup>(</sup>٧) الذهبي : مُعجم الشّيوخ، م٢ الورقة ٥٠ والكتاب المذكور للتنوخي كما هو معروف.

<sup>(</sup>A) السبكي: طبقات، ج٩ ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٩) الذهبي: معجم الشيوخ، م١ الورقة ٨٠.

<sup>(</sup>١٠) الذهبي: معجم الشيوخ، ما الورقة ٨٣، ٨٤.

<sup>(</sup>١١) الذهبي: معجم الشيوخ، م٢ الورقة ٥٠.

تَدُلُّ على ذلك مُعجماتُ شيوخِه لا سيما المعجم الكبير. وكانت دراستُه وسماعاتُه متنوعةً لم تقتصر على القراءات والحديث.

وقد عُني بدراسة النحو فسمع «الحاجبية» في النحو على شيخه موفق الدين أبي عبدالله محمد بن أبي العلاء النَّصيبي البَعْلبكي المتوفى سنة ١٩٥هـ(١). ودرس على شيخ العربية وإمام أهل الأدب في مصر آنذاك الشيخ بهاء الدين محمد بن إبراهيم المعروف بابن النَّحَاس المتوفى سنة ١٩٨هـ(٢). إضافةً إلى سماعه لعدد كبير من مجاميع الشعر واللغة والآداب.

واهتم بالكتبِ التاريخيةِ فسمع عدداً كبيراً منها على شيوخه، في المغازي والسِّيرة (٣) ، والتاريخ العام، ومُعجمات الشيوخ والمَشْيخات (٤) ، وكتب التَّراجم الأخرى (٥) .

<sup>(</sup>١) الذهبي: معجم الشيوخ، م٢ الورقة ٧٤.

<sup>(</sup>٢) ِ المصدر نفسه، م٢ الورقة ٣٠، وتاريخ الإسلام، الورقة ٢٨٧(أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً: تاريخ الإسلام، الورقة ١٣٥ (أيا صوفيا ٣٠٠٧).

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً: معجّم الشيوخ، م١ الورقة ١٥، ٢٢، ٢٦، ٢٨، ٣٣، ٤٦، ٥٥، ٥٠، م م٢ الورقة ٩، ١٠، ٥٠، ٧١، ١٠٠، وتاريخ الإسلام، الورقة ٩٦ (أيا صوفيا ٣٠٠٨)، والورقة ٢٢ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٥) مثلًا: تاريخ الإسلام، الورقة ٦٨، ٧٩(أيا صوفيا ٣٠٠٢) وغيرها.

<sup>(</sup>٦) انظر الذهبي: معجم الشيوخ، م١ الورقة ٩، ١٦، ١٧، ٣٣، ٣٦، ٣٨، ٤٩، ٥٣، ٥٣، ٥٨، ٥٠، ٤٦، ٥٨، ٤٩، ٥٨، ٤٩، ٥٨، ٤٦، ٤٢، ٢١، ٣٨، ٣٧، ٣٩، ٤٤، ٥٤، ٤٤، ٥٩، ٢٤، ٥٩، ٢٨، ٨٨، ٨٩، ٨١٠.

عبدالأعلى بن مُسْهِر المتوفى سنة ٢١٨هـ(١) أكثر من اثنتي عشرة مرة (٢)، وسمع «جزء ابن فِيل» (٣) لأبي طاهر الحسن بن أحمد بن فِيل البالسيّ على أكثر من عشرة من الشيوخ (١).

وأرى من الواجب أن أشير إلى أن الذهبيّ لم يُعْن بذكر مسموعاته بصورة مفصّلة في معجم شيوخه كما فعل ابن حَجَر مثلاً في «المُعْجَم المُفهرس» الذي رتبه على الشيوخ رَبّبه أساساً على الكتب<sup>(٥)</sup>، وفي «المجْمَع المُؤسَّس» الذي رتبه على الشيوخ ولكن ذكر فيه المرويات أيضاً (١). ومع ذلك فإنَّ المَرْويات لا تمثل أصلاً دراسات الطالب أو العالم، لأن الكتب المروية محدودة عموماً، بينما يستطيع الطالب أن يقرأ ما يشاء من الكُتب الفقهية والتاريخية والأدبية ودواوين الشعراء ونحوها، وطائفة كبيرة منها لا تروى.

على أننا نستطيع القول من دراستنا لكتب الذهبي واهتماماته أنه عُنِيَ بالعلوم الدينية عموماً والعلوم المُساعدة لها كالنَّحو واللغة والأدب والشعر. كما أنه اطلع على بعض الكتب الفلسفية. ونشك أنه درسَ كُتباً في العلوم الصِّرفة لعدم اعتقاده بجدواها.

#### سادساً: صلاته الشخصية وأثرها في تكوينه الفكري:

اتصل الذهبيُّ اتصالاً وثيقاً بثلاثةٍ من شيوخ ذلك العصر وهم: جمال الدين أبو الحجاج يُوسُف (٧٤٢-٧٤٢هـ»،

<sup>(</sup>١) منه نسخة بدار الكتب المصرية، رقم ٢٥٥٥١ب.

<sup>(</sup>۲) انظر الذهبي: معجم الشيوخ، م۱ الورقة ۳۸، ۵۰، ۲٦، ۷۷، ۷۷، م۲ ورقة ۲۰، ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۵۱، ۵۱.

<sup>(</sup>٣) منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم ٢٥٥٦٨ب.

<sup>(</sup>٤) انظر الذهبي: معجم الشيوخ، م١ الورقة ٦، ٢٠، ٧٢، ٧٤، م٢ الورقة ٣١، ٣٧، ٥٣، ٥٠، ٧٧

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: المعجم المفهرس (دار الكتب ٨٢ مصطلح الحديث).

 <sup>(</sup>٦) نسختي المصورة (عن دار الكتب ٧٥ مصطلح الحديث). وطبع أخيرًا بتحقيق صديقنا الأستاذ محمد شكور المياديني.

 <sup>(</sup>۷) راجع الذهبي: معجم الشيوخ، م٢ الورقة ٩٠، وتذكرة الحفاظ، ج ٢ ص١٤٩٨،
 الحسيني: الذيل على ذيل العبر، ص ٢٢٩، السبكي: طبقات، ج٦ ص٢٥١ (القاهرة =

وتقي الدين أبو العباس أحمد<sup>(۱)</sup> بن عبدالحليم المعروف بابن تيمية الحراني «٢٦هـ»، وعَلَم الدين أبو محمد القاسم<sup>(۲)</sup> بن محمد البرْزاليّ «٦٦٥–٧٣٩هـ»، وترافق معهم طيلة حياتهم. وكان الذهبي أصغر رفاقه سناً، وكان أبو الحَجّاج المِزي أكبرهم. وكان بعضهم يقرأ على بعض؛ فهم شيوخ وأقران في الوقت نفسه.

وقد ساعد من شد أواصر هذه الرفقة اتجاههم نحو طَلَبِ الحديثِ منذ فترة مبكرة وميلهم إلى آراء الحنابلة ودفاعهم عن مذهبهم، مع أنَّ المزيَّ والبرزاليَّ والذهبيَّ كانوا من الشافعية. وكان كلُّ واحدٍ منهم محباً للآخر ذاكراً فضله. ويذكر الذهبي جيداً أنَّ علم الدين البرزالي هو الذي حَبَّبَ إليه العناية بالحديث النبويِّ الشريف؛ فقال في معجم شيوخه الكبير: «الإمام الحافظ المتقن الصادق الحجة مفيدنا ومعلمنا ورفيقنا محدث الشام مؤرخ العصر» (٣). وقال في موضع آخر: «وهو الذي حَبَّبَ إليَّ طلب الحديث فإنه رأى خطي، فقال: خَطُّكَ يشبه خط المحدثين! فأثرَ قولُه فيَّ، وسمعتُ منه، وتخرجتُ به في أشياء» (١٤)، وكان على غايةٍ من الإعجاب بعلمه ولا سيما معجم في أشياء» (١٤)،

المراكبين: البداية، ج ١٤ ص١٩١-١٩٢، ابن ناصر الدين: الرد الوافر، ص ١٣٢٨، والتبيان، الورقة ١٦٦، ابن حجر: الدرر، ج ٥ ص ٢٣٣-٢٣٧، ابن تغري بردي: النجوم، ج ١٠ ص ٧٦، ابن طولون: المَعَزَّة، ص ١٠، ابن العماد: شذرات، ج ٢ ص ١٣٦، الكتاني: فهرس ج١ ص١٠٨.

<sup>(</sup>۱) ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية معروفة تناولها معظم المؤرخين الذين تناولوا عصره ومنهم الذهبي. ومن الذين كتبوا عنه مفرداً ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» (بيروت ١٣٩٣هـ)، وابن قدامة: «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية». ومن المحدثين: محمد كرد علي في «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» (لم يذكر مكان الطبع ولا تاريخه)، ومحمد بن بهجة البيطار في «حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» (دمشق ١٩٦١)، ومحمد أبو زهرة: «ابن تيمية، حياته وعصره، آراؤه وفقهه» (القاهرة ١٩٥٢).

<sup>(</sup>۲) انظر الذهبي: معجم الشيوخ، م٢ الورقة ٢٥، ذيل العبر ص٢٠٩، الحسيني: ذيل تذكرة الحفاظ، ص ١٠٩، السبكي: طبقات، ج ٦ ص ٢٤٦ (القاهرة ١٣٢٤)، ابن كثير: البداية، ج ١٤ ص ١٨٥، ابن شاكر: فوات، ج ٣ ص ١٩٦ (ط. إحسان عباس)، ابن حجر: الدرر، ج٣ ص ٣٢١-٣٢٣، ابن تغري بردي: النجوم، ج٩ ص٣١٩، ابن العماد: شذرات، ج٦ ص١٢٤.

<sup>(</sup>٣) الذهبي: معجم الشيوخ، م٢ الورقة ٢٥.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: الدرر، ج٣ ص٣٢٣.

شيوخه (۱) الذي خرجه لنفسه وفيه ثلاثة آلاف شيخ، منهم ألفان بالسماع وألف بالإجازة (۲) . وكتب الذهبي عن شيخه ورفيقه المزي بأنه: «العلامة الحافظ البارع أستاذ الجماعة . . . محدث الإسلام» (۳) ، وأنه كان «خاتمة الحفاظ وناقد الأسانيد والألفاظ وهو صاحب معضلاتنا وموضع مشكلاتنا» (٤) .

أما ابنُ تيمية فكانت شخصيته قد اكتملت منذ أن كان الذهبي شاباً في أول طلبه العلم، وكان قد أصبح مجتهداً له آراؤه الخاصة التي تقومُ في أصلها على اتباع آثار السلف، وابتدأ منذ سنة ١٩٨ه يدخل في خُصومات عقائدية حادة مع علماء عصره من المخالفين له (٥)، ويقيمُ الحدودَ بنفسه ويحلق رؤوسَ الصبيان (٢)، ويحاربُ المشعوذين من أدعياء التصوف (٧)، ويمنع من تقديم النذور (٨)، ويدور هو وأصحابه على الخمارات والحانات ويُريقُ الخمورَ (٩)، النذور بنفسه مَنْ يعتقد فساد عقيدته (١٠)، ويشتط على القضاة (١١)، بل بلغ الأمرُ به في إحدى المرات أنْ دخل السجن وأخرج رفيقه المزي منه بنفسه (١٢). وظهرت شخصيتُه السياسية في الحرب الغازانية سنة ١٩٩ه هو وما بعدها لاسيما

<sup>(</sup>١) نظم الذهبي في هذا المعجم بيتين من الشعر، قال:

إِنَّ رَمِتَ تَفْتِيشُ الْخَزَائِينِ كُلَهَا وَظَهُورِ أَجِزَاءَ حُوتَ وَعُوالِي وَنُعُوتَ أَشِياخِ البوجود وما رووا طالع أو اسمع معجم البرزالي (ابن حجر: الدرر، ج٣ ص٣٢٢).

<sup>(</sup>۲) الذهبي: معجم الشيوخ، م٢ الورقة ٢٥، وذيل العبر، ص٢٠٨، ابن حجر: الدرر، ج٣ ص٢٠٢، ابن ناصر الدين: الرد الوافر، ص١٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) معجم الشيوخ، م٢ الورقة ٧٠، وانظر تذكرة الحفاظ، ج٤ ص١٤٩٨-١٤٩٩.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: الدرر، ج٥ ص٢٣٥-٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) الذَّهبي: تاريخ الإسلام، الورقة ٣٣٢(أيا صوفيا ٣٠١٤)، الصفدي: الوافي، ج٥ ص ٢٢، ابن كثير: البداية، ج١٤ ص١٥٤.

<sup>(</sup>٦) ابن كثير: البداية، ج١٤ ص١٩.

<sup>(</sup>٧) الصفدي: الوافي، ج٥ ص١٨، ابن كثير: البداية، ج١٤ ص٣٣، وانظر فتواه في «الصوفية والفقراء» (نشرها رشيد رضا بالقاهرة ١٣٤٨ط٢).

<sup>(</sup>۸) ابن کثیر: البدایة، ج۱۶ ص۳۶.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج١٤ ص١١.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ج١٤ ص١٢.

<sup>(</sup>١١) ابن حجر: الدرر، ج١ ص١٥٦.

<sup>(</sup>۱۲) السبكي: طبقات، ج٦ ص٤٥٢(القاهرة ١٣٢٤)، ابن كثير: البداية، ج١٤ ص٣٧، ابن حجر: الدرر، ج ٥ ص٢٣٤.

سنة ٧٠٢هـ حيث لعب دوراً كبيراً في انتصار المماليك على المغول في وقعة شقحب(١)

وقد أحب الذهبيُّ شيخَهُ ورفيقه وأُعجبَ به، فقال بعد أنْ مدحه مدحاً عظيماً: «وهو أكبر من أنْ يُنَبِّه مثلي على نعوته، فلو حلفتُ بين الركن والمقام لحلفتُ: أني ما رأيتُ بعيني مثله، ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم (٢) ولما مات رثاه بقصيدة (٣) ، وذكر أنَّ مصنفاته قد جاوزت الألف (٤) ، وبالغ في ذِكْرِ مساوىء مَنْ حَطَّ عليه مثل الأمير سيف الدين تنكز (٥) نائب الشام.

ولم تكن محبة رفيقيه وإعجابهما بابن تيمية باقلَّ من محبةِ الذهبيِّ له، بلربما كان المزي أكثرهم إعجاباً ومحبة له مع أنه أكبر منه سناً (٦).

ومع أن الذهبيَّ قد خالف رفيقه وشيخه «في مسائل أصلية وفرعية» (() وأرسل إليه نصيحته الذهبية (() التي يُقَرِّعُه ويلومُه وينتقدُ بعض آرائه وآراء أصحابه بها، إلا أنه بلا ريب قد تأثر به تأثرًا عظيماً، بحيث قال تاج الدين السبكي المتوفى سنة ٧٧١هـ: «إن هذه الرفقة: المزي والذهبي والبرزالي أضرً

<sup>(</sup>۱) الذهبي: تاريخ الإسلام، الورقة ٣٣٤فما بعد (أيا صوفيا ٣٠١٤)، الصفدي: أعيان العصر، ج ٨ الورقة ١-٧(أيا صوفيا ٢٩٦٨)، ابن كثير: البداية، ج ١٤ ص ٩ فما بعد. وينظر بحثي: «من محراب العلم إلى ميدان القتال»، مجلة الرسالة الإسلامية ببغداد ١٩٨٤.

<sup>(</sup>٢) ابن ناصر الدين: الرد الوافر، ص٣٥، وقارن ابن حجر: الدرر، ج١ ص١٦٨-١٦٩.

<sup>(</sup>٣) ابن ناصر الدين: بديعة الزمان، الورقة ١٦٥، والرد الوافر، ص٣٥-٣٦.

<sup>(</sup>٤) ابن ناصر الدين: الرد الوافر، ص٣٥، وقارن ابن حجر: الدرر، ج١ ص١٦٠. وقال الصفدي: «ومن الذي يأتي على مجموعها!» وذكر منها جملة كبيرة (الوافي، ج٥ ص٢٣-٣٠).

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الدرر، ج١ ص٦١. وعاتب الذهبي تلميذه تاج الدين السبكي بسبب كلام وقع منه في ابن تيمية فاعتذر منه السبكي برسالة أرسلها إليه (ابن حجر: الدرر، ج١ ص١٦٩).

<sup>(</sup>٦) انظر أقوال المزي في ابن تيمية في كتاب الرد الوافر (ص١٢٨-١٣٠) وأقوال البرزالي في الكتاب نفسه (ص١١٩-١٢٣). وكان ابن تيمية شديد الإعجاب بالمزي، فلما باشر دار الحديث الأشرفية بعد الشريشي قال ابن تيمية: «لم يَلِهَا من حين بنيت إلى الآن أحق بشرط الواقف منه»، انظر: ابن كثير: البداية، ج١٤ ص٨٩، ابن حجر: الدرر، ج٥ ص٣٣، النعيمي: تنبيه، ج١ ص٣٥.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: الدرر، ج ١ ص١٦٦.

<sup>(</sup>A) الذهبي: النصيحة اللهبية لابن تيمية (دمشق ١٣٤٧هـ).

بها أبو العباس ابن تيمية إضراراً بَيِّناً، وحملها من عظائم الأمور أمراً ليس هيناً وجَرَّهم إلى ما كان التباعدُ عنه أولى بهم»(١١) .

إنَّ هذه الصلة بين الرفقة وما اختطوه لأنفسهم فيما ارتضوه ومالوا إليه من الراء الحنابلة قد أدت في كثير من الأحيان إلى إيذائهم والتحامل عليهم بما ليس فيهم. وقد أُوذي المزيُّ بسبب ذلك (٢) ، وحرم الذهبي بسب آرائه من تولِّي أكبر دار للحديث بدمشق هي دار الحديث الأشرفية (٣) التي شغرت مشيختها بعد وفاة رفيقه المزي سنة ٧٤٧هـ. فأشار قاضي القضاة علي بن عبدالكافي السبكي أنْ يعين الذهبيُّ لها، فتكلم الشافعية بأنَّ الذهبيَّ ليس بأشعري، وأنَّ المزي ما وليها إلا بعد أن كتب بخطه وأشهدَ على نفسِه بأنه أشعريُّ، واتسع النقاش بينهم ورفض الشافعية أنْ يتولاها الذهبيُّ بعد أن جمعهم نائب الشام النقاش بينهم من إلحاح السبكي، ولم يحسم الأمر إلا بتولية السبكي نفسه (٤). أَلْطُنْبُغَا بالرغم من إلحاح السبكي، ولم يحسم الأمر إلا بتولية السبكي نفسه (٤). ثم أثرت صلة الذهبيُّ بابن تيمية فيما اختصر (٥) أو ألف (٢) من كتب، وفي بلورة بعض آرائه، وحُبِّه للحنابلة (٧) ، وموقفه من بعض المتصوفة (٨) ولا سيما

<sup>(</sup>۱) السبكي: طبقات، ج٦ ص ٢٥٤ (القاهرة١٣٢٤هـ).

<sup>(</sup>٢) من ذلك ما حدث سنة ٧٠٥هـ حينما وقعت المناظرة بين ابن تيمية والشافعية، فقرأ الشيخ جمال الدين المزي فصلاً بالرد على الجهمية من كتاب أفعال العباد للبخاري تحت قبة النسر بعد قراءة ميعاد البخاري، فغضب بعض الفقهاء الحاضرين وشكاه إلى القاضي الشافعي ابن صصرى، وكان من أعداء ابن تيمية، فأمر بسجن المزي، ولما بلغ ابن تيمية ذلك تألم كثيراً وذهب إلى السجن فأخرجه منه بنفسه، فغضب نائب دمشق فأعيد المزي ثم أفرج عنه. (ابن كثير: البداية، ج١٤ ص٣٥، ابن حجر: الدرر، ج٥ ص٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) منسوبة إلى الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن العادل الأيوبي، ابتدأ عمارتها سنة ٨٢٨هـ وافتتحت سنة ٨٣٠هـ وأول مَنْ وليها محدث عصره الشيخ تقي الدين ابن الصلاح المتوفى سنة ٨٤٣هـ (انظر الذهبي: تاريخ الإسلام، الورقة ٨٤٣(أيا صوفيا ٣٠١٢)، والنعيمي: تنبيه الدارس، ج١ ص١٩فما بعد).

 <sup>(</sup>٤) السبكي: طبقات الشافعية، ج٦ ص١٧٠-١٧١(القاهرة ١٣٢٤)، ابن قاضي شهبة:
 طبقات الشافعية، ج٢ ص ١٩١.

 <sup>(</sup>٥) من ذلك مثلاً «المنتقى من منهاج الاعتدال» لشيخه ابن تيمية (وانظر الفصل الخاص بكتبه).

<sup>(</sup>٦) من ذلك مثلاً كتاب «العلو» (وانظر الفصل الخاص بكتبه).

<sup>(</sup>٧) الذهبي: معجم الشيوخ م١ الورقة ٤.

<sup>(</sup>٨) قال في ترجمة شيخه بهاء الدين أبي المحاسن عبدالمحسن بن محمد المعروف بابن العديم المتوفى سنة ٧٠٤هـ: «وكان يدخل في ترهات الصوفية» (معجم الشيوخ، م١ =

طائفة الأحمدية، أتباع الشيخ أحمد الرفاعي(١). وهو يذكر أنَّ علم المنطق «نفعهُ قليلٌ وضرره وبيلٌ وما هو من علوم الإسلام»(٢)، ويقول عن الفلسفة: «الفلسفة الإلهية ما ينظر فيها مَنْ يُرْجَى فلاحهُ ولا يركن إلى اعتقادها مَنْ يلوح نجاحه؛ فإن هذا العلم في شق وما جاءت به الرسل في شق، ولكن ضلال مَنْ لم يدر ما جاءت به الرسل كما ينبغي بالحكمة أشر ممن يدري، واغوثاه بالله، إذا كان الذين قد انتدبوا للرد على الفلاسفة قد حاروا ولحقتهم كسفة فما الظن بالمردود عليهم؟!»(٣).

ثم كان لهذه الرفقة، أعني رفقة ابن تيمية، أنْ جعلت بعض الناس يجدون فيها سبباً لطعنهم في كتاباتهم بسبب اعتقادهم بتحيزها<sup>(1)</sup>. وقد أثارت هذه المطاعنُ نقاشاً بين علماء عصره، وعند العلماء الذين جاؤوا بعده<sup>(٥)</sup> وهو ما سوف نبحثه عند كلامنا على منهجه في تاريخ الإسلام<sup>(١)</sup>.

ومع أنَّ كثيراً من الانتقادات التي وجهت إلى الذهبيِّ بسبب العقائد كان يغلب عليها طابعُ التحاملِ والتعصب (٧). إلا أننا في الوقت نفسه يجب أن نعترف بأنَّ تكوينه الفكري العام قد ارتبط ارتباطاً شديداً بالحديث والمحدثين ونظرتهم إلى العلوم والعلماء وفلسفتهم تجاه العلوم العقلية. وقد أثر ذلك، كما سنرى، في منهجه التاريخي تأثيراً واضحاً حينما ربطه بالحديث النبوي الشريف وعلومه فاهتم اهتماماً كبيراً بالتراجم حتى صارت أساس كتابه ومحور تفكيره. ثم أثر تكوينه الفكري هذا في نظرته إلى الأحداثِ التاريخية وأسس

<sup>=</sup> الورقة ٨٥).

<sup>(</sup>۱) قال في ترجمة ثعلب بن جامع الصعيدي الأحمدي البازدار المتوفى سنة ٧٢٥هـ: «كان من كبار الأحمدية، وله أتباع، ثم إنه تاب وترك تلك الرعونات» (معجم الشيوخ، م١ المرقة ٤٠).

 <sup>(</sup>٢) الذهبي: بيان زغل العلم، ص ٢٤ وقال في ترجمة أحد شيوخه: «ثم دخل في المنطق،
 فالله يسلم، ثم أقبل على شأنه» معجم الشيوخ، م١ ورقة ٢٦-٦٧.

<sup>(</sup>٣) الذهبي: بيان زغل العلم، ص٢٥-٢٦ وانظر معجم الشيوخ، م٢ الورقة ٤٩.

<sup>(</sup>٤) السبكي: معيد النعم، ص٧٤، والطبقات، ج٢ ص١٣-١٥، ٢٢-٢٥، ج٩ ص١٠٣.

<sup>(</sup>٥) السخاوي: الإعلان، ص٤٩٩ فما بعد، وابن عبدالهادي: معجم الشافعية، الورقة ٤٧-٤٨.

<sup>(</sup>٦) انظر أدناه الباب الثاني تجد فيه تفصيلاً مغنياً.

<sup>(</sup>٧) انظر الفصل الأخير من الباب الثاني.

انتقائها ونوعية اهتماماته؛ كما ستراه مفصلاً في الباب الثاني من هذه المقدمة.

## سابعاً: نشاطه العلمي ومناصبه التدريسية:

بدأت حياة الذهبي العلمية في الإنتاج في مطلع القرن الثامن الهجري كما يبدو، فبدأ باختصار عدد كبير من أمهات الكتب في شتى العلوم التي مارسها ومن أهمها التاريخ والحديث. ثم توجه بعد ذلك إلى تأليف كتابه العظيم "تاريخ الإسلام" الذي انتهى من إخراجه لأول مرة سنة ١٧٤هـ(١). وقد تولى الذهبيُّ في سنة ٧٠٣هـ الخطابة بمسجد كفر بطنا(٢)، وهي قرية بغوطة دمشق(٣)، وظل مقيماً بها إلى سنة ٧١٨هـ. وفي هذه القرية الهادئة ألف الذهبي خيرة كتبه، وقد ساعده على ذلك كما يبدو تفرغه التام للتأليف.

وفي شوال سنة ٧١٨هـ توفي الشيخ كمال الدين أحمد بن محمد بن أحمد ابن الشريشي الوائلي، وكيلُ بيتِ المال، وشيخُ دارِ الحديث بتربة أم الصالح وغيرها<sup>(3)</sup>، وكانت هذه الدار من كُبرياتِ دورِ الحديث بدمشق آنذاك<sup>(٥)</sup>، تولاها كمال الدين ابن الشريشي مدة ثلاث وثلاثين سنة اعتباراً من سنة ١٨٥هـ وإلى حين وفاته وكان والده قد تولاها قبله<sup>(٢)</sup>. قال ابن كثير في حوادث سنة والى حين وفي يوم الاثنين العشرين من ذي الحجة باشر الشيخ شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي المحدث الحافظ بتربة أم الصالح عوضاً عن كمال الدين ابن الشريشي . . وحضر عند الذهبي جماعة من القضاة»(٧) . وقد اتخذها الذهبي شكناً له ثم مات فيها بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر الورقة الأخيرة من نسخة أيا صوفيا ٣٠١٤.

<sup>(</sup>٢) الحسيني: ذيل العبر، ص٢٦٩، ابن كثير: البداية، ج١٤ ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) محمد كرد على: غوطة دمشق، ص٢٤.

<sup>(</sup>٤) الذهبي: ذيل العبر، ص ٩٩، ابن كثير: البداية، ج١٤ ص٩١، النعيمي: تنبيه الدارس، ج١ ص٣٣-٣٤.

 <sup>(</sup>٥) آلنعيمي: تنبيه، ج١ ص٣١٦، وواقفها هو الصالح إسماعيل ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر.

<sup>(</sup>٦) ابن كثير: البداية، ج١٤ ص٨٨، ٩١، النعيمي: تنبيه، ج١ ص٣٤.

<sup>(</sup>V) ابن كثير: البداية، ج ١٤ ص ٨٨.

وفي يوم الأربعاء السابع عشر من جمادى الآخرة سنة ٧٢٩هـ ولي شمسُ الدين الذهبي دارَ الحديث الظاهرية (١) بعد الشيخ شهاب الدين أحمد ابن جهبل ونزل عن خطابة كفر بطنا (٢) .

ولما توفي الشيخ علم الدين البرزالي، شيخ الذهبي ورفيقه، سنة ٧٣٩هـ، تولَّى الذهبيُّ تدريسَ الحديث بالمدرسة النفيسية وإمامتها عوضاً عنه، وكتب له تلميذه صلاح الدين الصفدي توقيعاً بذلك (٣) .

وفي هذه السنة أيضاً، أعني سنة ٧٣٩هـ، كمل تعميرُ دار الحديث والقرآن التنكزية (٤) ، وباشر الذهبي مشيخة الحديث بها (٥) . وقد أخطأ محيي الدين عبدالقادر النعيمي المتوفى سنة ٩٢٧هـ حينما جعل الذهبي يخلف تقي الدين ابن تيمية في دار الحديث السكرية (٢) ، فترجمه فيها (٧) وكرر ذلك مع أن الذهبي لم يتول هذه الدار كما يبدو. ويظهر أن «التنكزية» تحرفت إلى «السكرية» (٨) فظن الرجلُ أنه تَولاًها، مع أنه ذكر أن الذهبي تولى دار الحديث التنكزية ونقل النصوص الدالة نفسها، قال في دار الحديث السكرية بعد أن

<sup>(</sup>۱) أسسها الملك الظاهر بيبرس البندقداري سنة ٦٧٦هـ، هي والمدرسة الظاهرية وهي اليوم مقر دار الكتب الظاهرية الواقعة قبالة المجمع العلمي العربي بدمشق، انظر عنها: النعيمي: الدارس، ج١ ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير: البداية، ج١٤ ص١٤٣.

<sup>(</sup>٣) الصفدي: الوافي، ج٢ ص١٦٦ وتجد نص التوقيع في كتابه.

<sup>(</sup>٤) منسوبة إلى الأمير تنكز نائب الشام، وليها سنة ٧١٧هـ ومات معتقلاً بالإسكندرية في أوائل سنة ٧٤١هـ (الحسيني: ذيل العبر، ص٢١٩-٢٢، ابن حجر: الدرر، ج٢ ص٥٥-٦٢) قال ابن كثير في حوادث سنة ٣٧هـ: «ومما حدث في هذه السنة إكمال دار الحديث السكرية (كذا والصحيح: التنكزية) وباشر مشيخة الحديث بها الشيخ الإمام الحافظ مؤرخ الإسلام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، وقرر فيها ثلاثون محدثاً لكل منهم جراية وجامكية كل شهر سبعة دراهم ونصف رطل خبز، وقرر للشيخ ثلاثون رطل خبز، وقرر فيها ثلاثون نفراً يقرؤون القرآن لكل عشرة شيخ، ولكل واحد من القراء نظير ما للمحدثين، ورتب لها إمام، وقارئ حديث، ونواب، ولقارئ الحديث عشرون درهماً وثماني أواق خبز، وجاءت في غاية الحسن. . » إلخ، ج١٤ ص١٨٤.

<sup>(</sup>٥) ابن كثير: البداية، ج١٤ ص١٨٤، النعيمي: تنبيه، ج١ ص١٢٣.

<sup>(</sup>٦) تنبيه الدارس، ج١ ص٧٧-٧٨.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج١ ص٧٨-٧٩.

 <sup>(</sup>٨) علماً بأنها محرفة في النسخة المطبوعة من البداية والنهاية (ج١٤ ص١٨٤) وهذه النسخة
 كثيرة الأغلاط كما هو معروف.

ترجم لشيخها تقي الدين ابن تيمية المتوفى سنة VVAه: "ثم وليها بعده الحافظ الذهبي وهو محمد.. ثم ولي مشيخة السكرية هذه بعده الصدر المالكي، قال الشيخ شمس الدين السيد في ذيل العبر في (1) سنة تسع وأربعين وسبع مئة: والإمام صدر الدين سليمان بن عبدالحكم (V) المالكي مدرس الشرابيشية وشيخ السكرية بعد الذهبي. انتهى، وقال الصلاح الصفدي في تاريخه في حرف السين: سليمان بن عبد الحكم...إلخ» V ثم قال في "دار القرآن والحديث التنكزية» من كتابه بعد ذكر عمارتها ووقوفها: "قال السيد الحسيني في ذيل العبر في سنة تسع وأربعين (وسبع مئة) V : والإمام صدر الدين سليمان بن عبدالحكم المالكي شيخهم ومدرس الشرابيشية وشيخ التنكزية بعد الذهبي. وقد تقدمت ترجمة الذهبي في دار الحديث السكرية. وقال الصلاح الصفدي في تاريخه في حرف السين: سليمان بن عبدالحكم... إلخ». V وهذا النص الأخير هو الصحيح وهو الذي أورده الحسيني في ذيل العبر V وهذا النص الأخير هو الصحيح وهو الذي أورده الحسيني في ذيل العبر أن هذا الاختلاط والتحريف بالنصوص جعل الدكتور صلاح الدين المنجد يذهب إلى القول بأنَّ الذهبيّ خلف ابن تيمية سنة الدكتور صلاح الدين المنجد يذهب إلى القول بأنَّ الذهبيّ خلف ابن تيمية سنة الدكتور صلاح الدين المنجد يذهب إلى القول بأنَّ الذهبيّ خلف ابن تيمية سنة الدكتور صلاح الدين المنجد يذهب إلى القول بأنَّ الذهبيّ خلف ابن تيمية سنة مي دار الحديث السكرية وهو وهم لا أساس له V .

ومن دور الحديث التي تولاها الذهبي دار الحديث الفاضلية (^) ، التي أسسها القاضي الفاضل وزير صلاح الدين المتوفى سنة ٥٩٦هـ.

وهكذا تولى الذهبي كبريات دور الحديث بدمشق في أيامه، لما وصل إليه من المعرفة الواسعة في هذا الفن. وحينما توفي سنة ٧٤٨هـ كان يتولى مشيخة

<sup>(</sup>١) زيادة منى يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل. وفي ذيل العبر (ص٢٧٦) وذيل تذكرة الحفاظ (ص١١٩): عبدالحكيم. وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) النعيمي: تنبيه، ج١ ص٧٧-٨٠.

<sup>(</sup>٤) زيادة من عندي يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) النعيمي: تنبيه الدارس، ج١ ص١٢٧.

<sup>(</sup>٦) الحسيني: ذيل العبر ص٢٧٦.

<sup>(</sup>۷) مقدمة سير أعلام النبلاء، ج١ ص٢٢ والطريف أن ابن تيمية لم يكن متولياً لهذه المدرسة سنة ٧٢٨هـ فقد اعتقل في ١٦ رمضان سنة ٧٢٦هـ وظل معتقلاً بالقلعة إلى حين وفاته في ليلة العشرين من ذي القعدة سنة ٧٢٨(ابن كثير: البداية، ج١٤ ص١٢٣، ١٣٥).

<sup>(</sup>٨) النعيمي: تنبيه الدارس، ج١ ص٩٤.

الحديث في خمسة أماكن هي:

١- مشهد عروة، أو دار الحديث العروية، ودرس فيها بعده شرف الدين ابن
 الواني الحنفي، نزل الذهبي له عنها في مرض موته (١)

٢- دار الحديث النفيسية، وقد نزل الذهبي عنها إلى الشيخ شرف الدين ابن الواني الحنفي في مرض موته أيضاً فدرس فيها في ذي القعدة (٢).

٣- دار الحديث التنكزية، ودرس فيها بعده الإمام صدر الدين سليمان بن عبدالحكيم المالكي كما مر بنا قبل قليل (٣).

٤- دار الحديث الفاضلية بالكلاسة، ودراس فيها بعده تلميذه تقي الدين أبو المعالي محمد بن رافع بن هجرس السلامي المتوفى سنة ٧٧٤هـ(٤).

٥- تربة أم الصالح، درَّس فيها بعده تلميذه أبو الفداء عماد الدين ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة ٧٧٤ هـ(٥).

### ثامناً: وفاته وأولاده:

أضر الذهبي في أُخريات سني حياته، قبل موته بأربع سنين أو أكثر، بماء نزل في عينيه، فكان يتأذى ويغضب إذا قيل له: لو قدحت هذا لرجع إليك بصرك ويقول: ليس هذا بماء، وأنا أعرف بنفسي، لأنني ما زال بصري ينقص قليلاً قليلاً إلى أن تكامل عدمه (٦). وتوفي بتربة أم الصالح ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة قبل نصف الليل سنة ٧٤٨هـ ودفن بمقابر باب الصغير، وحضر الصلاة عليه جملة من العلماء كان من بينهم تاج الدين السبكي (٧). وقد رَثاه الصلاة عليه جملة من العلماء كان من بينهم تاج الدين السبكي (٧).

<sup>(</sup>۱) ابن قاضي شهبة: الإعلام، الورقة ٨٦ وهو منسوب إلى شرف الدين محمد بن عروة الموصلي المتوفى سنة ٦٢٠هـ (النعيمي: تنبيه الدارس، ج١ ص٨٢).

<sup>(</sup>٢) ابن قاضى شهبة: الإعلام، الورقة ٨٦.

<sup>(</sup>٣) وانظر أيضاً ابن قاضى شهبة: الإعلام، الورقة ٨٦.

<sup>(</sup>٤) ابن قاضي شهبة: الإعلام، الورقة ٨٦، والنعيمي: تنبيه، ج١ ص٩٤.

<sup>(</sup>٥) قال في كتابه البداية والنهاية في حوادث سنة ٧٤٨هـ: «وفي يوم الأحد سادس عشر ذي القعدة حضرت تربة أم الصالح ـ رحم الله واقفها ـ عوضاً عن الشيخ شمس الدين الذهبي، وحضر جماعة من أعيان الفقهاء وبعض القضاة، وكان درساً مشهوداً ولله الحمد والمنة . . . إلخ» ج ١٤ ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) الصفدي: نكت الهميان، ص٢٤٢، ابن دقماق: ترجمان الزمان، الورقة ٩٩.

<sup>(</sup>٧) السبكي: طبقات، ج٩ ص١٠٥-١٠٦ وقد زاره والده تقي الدين السبكي قبل المغرب =

غيرُ واحد من تلامذته منهم الصلاح الصفدي (١) والتاج السبكي (٢) وغيرهم. وترك الذهبي ثلاثةً من أولاده عُرِفُوا بالعلم هم:

١- ابنته أمة العزيز، وقد أجاز لها غير واحد باستدعاء والدها منهم: شيخ المستنصرية رشيدالدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله البغدادي المتوفى سنة ٧٠٧هـ(٣). ويظهر أنها تزوجت في حياة والدها وخلفت ولدا اسمه عبدالقادر سمع مع جده من أحمد بن محمد المقدسي المتوفى سنة ٧٣٧هـ(٤)، وأجاز له جده رواية كتابه تاريخ الإسلام(٥).

٢- ابنه أبو الدرداء عبدالله، ولد سنة ٧٠٨هـ وأسمعه أبوه من خَلْقٍ كثير،
 وحدث ومات في ذي الحجة سنة ٧٥٤هـ(٦).

٣- ابنه شهاب الدين أبو هريرة عبدالرحمن، ولد سنة ٧١٥هـ وسمع مع والده أجزاء حديثية كثيرة (٧)، وسمع من عيسى المطعم الدلال المتوفى سنة ٩٧١هـ، وخرج له أبوه أربعين حديثاً عن نحو المئة نفس، وحدث منذ سنة ٧١٩هـ وتأخرت وفاته إلى ربيع الآخر سنة ٩٩٧هـ (٨) وخلف ولداً اسمه محمد، سمع مع جده (٩)، وأجاز له جده رواية كتابه تاريخ الإسلام (١٠).

<sup>=</sup> وسأله عن حاله. الصفدي: الوافي، ج٢ ص١٥٦، ونكت الهميان، ص٢٤٢، ابن حجر: الدرر، ج٣ ص٤٢٧ وغيرهم ممن ترجم له.

<sup>(</sup>۱) الوافي، ج۲ ص١٦٥.

<sup>(</sup>٢) طبقات، ج٩ ص١٠٩-١١١ وهي طويلة أورد بعضها، وابن قاضي شهبة: الإعلام، م١ الورقة ٩٠.

 <sup>(</sup>٣) الذهبي: منتقى المعجم المختص، الورقة ٣٩ (باريس ٢٠٧٦) ومعجم الشيوخ، م٢ ورقة٤٦، وانظر أيضاً م١ ورقة ٧٨.

<sup>(</sup>٤) الذهبي: معجم الشيوخ، م١ الورقة ١٧.

<sup>(</sup>٥) راجع طرة المجلد الحادي والعشرين من «تاريخ الإسلام» الذي بخط الذهبي (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٦) ابن حجرِ: الدرر، ج٢ ص٣٩٢.

<sup>(</sup>۷) انظر مثلًا: معجم الشيوخ، م۱ ورقة ۳۸، ۲۹-۷۰، ۷۷-۷۱، ۸۷، ۸۵، م۲ الورقة ۲۵،۱۵۱، ۵۳، ۵۰، ۵۰

 <sup>(</sup>٨) ابن حجر: الدرر، ج٢ ص٤٤٩، والتونسي: دستور الإعلام بمعارف الأعلام، الورقة
 ١١٦ (نسخة ولي الدين جارالله ١٦٠٥–٢٩٧).

<sup>(</sup>٩) معجم الشيوخ، ما ورقة ٤٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر طرة المجلد الحادي والعشرين (أيا صوفيا ٣٠١٤).

## الفصل الثاني

## منزلة الذهبي العلمية

لعل خير ما يصور منزلة الذهبي العلمية واتجاهاته الفكرية هو دراسة آثاره الكثيرة التي خَلَفها، وتبيان قيمتها مقارنة بمثيلاتها، ومدى اهتمام العلماء والدارسين بها في العصور التالية، والمساهمة الفعلية التي قَدَّمتها للحضارة الاسلامية (۱).

وسيرة الذهبي العلمية، استناداً إلى آثاره، ذات وجوه متعددة يَستبينها الباحثُ الفاحصُ من نوعية تلك الآثار.

وأول ما يلاحظ الدارسُ العَدَد الضخمَ من الكتبِ التي اختصرها والتي تربو على خمسين كتاباً، معظمها من الكتبِ الكبيرةِ التي اكتسبت أهميةً عظيمة عند الدارسين، والتي تُعدُّ من بين أحسنِ الكتبِ التي وضعت في عصرها وأكثرها أصالةً، مما يدلُّ على استيعابِ الذهبي لمؤلفات السابقين، ومعرفته بالجيد الأصيل منها، وتمتعه بقابليةٍ ممتازة على الانتقاء.

ومما يثيرُ الانتباهَ أنَّ مختصرات الذهبي لم تكن اختصارات عادية يغلب عليها الجمودُ والنقلُ، بل إنَّ المطلع عليها الدارس لها برويةٍ وإمعان يجد فيها إضافاتٍ كثيرة، وتعليقاتٍ نفيسة، واستدراكاتٍ بارعة، وتصحيحاتٍ وتصويباتٍ لمؤلف الأصل إذا شعر بوهمه أو غلطه، ومقارناتٍ تَدلُّ على معرفته وتبحره في فن الكتاب المختصر؛ فهو اختصارُ مع سَدِّ نقصٍ وتحقيق ونقد وتعليق وتدقيق، وهو أمر لا يتأتى إلا للباحثين البارعين الذي أوتُوا بسطةً في العلم ومعرفة في فنونه.

والذهبي حين يُضيفُ إلى الكتابِ المختصر يشعر بضرورة ذلك لسد نقص

<sup>(</sup>۱) استوفينا آثار الذهبي في كتابنا: «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» المطبوع بالقاهرة سنة ١٩٧٦م ص١٣٩-٢٧٦ فراجعه إن شئت استزادة.

يعتري ذلك الكتاب. فحينما اختصر \_ مثلاً \_ كتاب «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين ابن الأثير المتوفى سنة ١٣٠هـ زاده من عدة تواريخ منها: «تاريخ الصحابة الذين نزلوا حمص» لأبي القاسم عبدالصمد بن سعيد الحمصي المتوفى سنة ٢٤١هـ، و «مسند» الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ٢٤١هـ، و «مسند» بقي بن مخلد المتوفى سنة ٢٧٦هـ، و «طبقات» ابن سعد المتوفى سنة ٢٧٠هـ، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر المتوفى سنة ١٧٥هـ، ومن كتابات ابن سيد الناس المتوفى سنة ٢٧٢هـ وقال سبط ابن حجر عند كلامه على اختصار الذهبي لمعجم شيوخ الأئمة النبل لابن عساكر المتوفى سنة ٢٧١هـ: «زاده فوائد ومحاسن» (٢).

ويجد الباحث في مختصرات الذهبي تعليقات نفيسة، من ذلك \_ مثلاً \_ ما عمله في كتاب «الكاشف» الذي اختصره من «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج المنزي المتوفى سنة ٧٤٢هـ، فعلى الرغم من محافظة الذهبي على روح النص الأصلي، فقد بَثَّ فيه من روحه ونشر فيه من علمه ما جعله يكاد يكون مؤلفاً من تآليفه مخالفاً للأصل المختصر منه في كثير من الأمور، وآية ذلك أنه عَلَق على آراء بعض أئمة الجرح والتعديل فيه تعديلاً أو إبطالاً، كما حقق كثيراً من التراجم وزادها تدقيقاً لا نجده في الأصل. فضلاً عن بيان رأيه في كثير من الرواة على أسس من دراساته الواسعة وخبرته العميقة بعلم الحديث النبوي الشريف مما حدا بتاج الدين السبكي أن يَصِفَ هذا المختصر بأنه «كتاب نفيس» (٣).

وتظهر براعة الذهبي في النقد والتحقيق في كثير من هذه المختصرات، فمن ذلك \_ مثلاً \_ ما ظهر في مختصره لكتاب «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة ٤٠٥هـ الذي قصد فيه مؤلفه أن يورد أحاديث على شرط البخاري ومسلم مما لم يذكراه في صحيحيهما، حيث يتبين لنا من مطالعة المختصر وتعليقات الذهبي عليه وتخريجاته يدل على ذلك

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) رونق الألفاظ، الورقة ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية، ج٩ ص١٠٤.

قوله في ترجمة الحاكم في سير أعلام النبلاء<sup>(۱)</sup>: "في المستدرك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب، بل أقل؛ فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءًا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء».

وغالباً ما يقوم الذهبي بتخريج الأحاديث الواردة في الكتب التي يقوم باختصارها، فغالب التخريج في كتاب «تلخيص العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» الذي لخصه من كتاب «العلل» لابن الجوزي المتوفى سنة ٩٧هـ هو من كلام الذهبي ألله ولما اختصر الذهبي كتاب «السنن الكبرى» للبيهقي المتوفى سنة ٤٥٨هـ تكلم على أسانيد الكتاب بنفائس تَدلُّ على تبحُّره بهذا الفن، ووضع رموزاً على الحديث لمن خَرَّجه من أصحاب الصحيحين والسنن الأربع، وخَرَّج الأحاديث التي لم ترد في هذه الكتب الستة.

وكثيراً ما كان الذهبي يخرج تراجم الكتب التي يختصرها في علم الرجال، من ذلك \_ مثلاً \_ ماعمله في اختصاره لتاريخ ابن الدبيثي المتوفى سنة ١٣٧هـ حيثُ زاد في كثير من تراجمه ولا سيما الرجال الذين أخذوا عن صاحب الترجمة، وهو ما أغفله ابن الدبيثي في تاريخه (٦) . كما تظهر مقارنات دقيقة بالكتب والتواريخ التي من بابته كتاريخ محب الدين ابن النجار المتوفى سنة ١٤٦هـ الذي ذَيَّل به على تاريخ الخطيب المتوفى سنة ٤٦٣هـ ووفيات الأعيان لابن خلكان المتوفى سنة ١٨٦هـ (٥) ، والتكملة لوفيات النقلة

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ١٧٥/ ١٧٥ - ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) الذهبي: تُلخيص العلل، ورقة ٨٥ (نسخة الأزهر رقم ٢٩٠حديث).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، مثلاً ج١ ص١٥٨.

لزكي الدين المنذري المتوفى سنة ٦٥٦هـ(١) وغيرها. أو من كتب الشعر ككتاب «الخريدة» للعماد الأصبهاني القرشي المتوفى سنة ٥٩٦هـ(٢). أو من كتابات كبار العلماء الذين أخذوا عن المترجم له، مثل زكي الدين البرزالي المتوفى سنة ٦٣٦هـ(٣) ، وفخر الدين ابن البخاري المتوفى سنة ٦٩٠هـ وصاحب «المشيخة» المشهورة (٤) ، وشهاب الدين أحمد بن إسحاق الأبرقوهي المتوفى سنة ٧٠١ هـ (٥) ، وضياء الدين المقدسي المتوفى سنة ٦٤٣ هـ (٦) وغيرهم كثير أو من خطوط العلماء نحو قوله: «قرأت بخط ابن قدامة»(٧). فضلًا عما أضافَ هو من الأسانيدِ التي قرأها على شيوخه مما يَتَّصلُ بتلك التراجم، وهي إضافةٌ أصيلةٌ للترجمة، فهو حينما يقول مثلاً: «وروى لنا عنه بمصر أبو المعالي الأبرقوهي»(٨) أو «روى لنا عنه أبو العباس ابن الظاهري وأبو الحسين اليونيني وعلي بن عبدالدائم ومحمد بن يوسف الإربلي... إلخ»(٩) فمعنى ذلك أن هؤلاء الشيوخ قد أُخُذوا عن صاحب الترجمة (١٠).

ومن إضافاته إلى تلك المختصرات أيضاً تواريخ وفيات المترجمين الذين لم يذكُرُ صاحبُ الكتابِ الأصلي وفياتهم، فنحن نعلم \_ مثلاً \_ أن ابن الدبيثي لم يذكر وفاة أحدٍ ممن ذكرهم في تاريخه ممن تأخرت وفاته عن سنة ٦٢١هـ وهي السنة التي حدث ابن الدبيثي فيها بتاريخه والتي تمثل آخرَ إخراج له(١١)، في حين أن وفيات بعضهم قد تأخرت إلى النصف الثاني من القرن السابع الهجري، فاستخرج الذهبيُّ وفياتهم وذكرها ليكون اختصاره أكمل ولتكون

المصدر نفسه ج۱ ص۱۷۵. (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

المختصّر، ج1 ص٢٢٥. المختصر، مثلاً ج٢ٍ ص٦٢. (٣)

المصدر نفسه، مثلاً ج٢ ص٦٣. (٤)

المختصر، مثلاً جرٍّ ص ٣٦. (0)

المصدر نفسه، مثلاً ج٢ ص٣٦، ٦٢. (7)

المصدر نفسه، مثلاً ج ١ ص ٦٥. **(V)** 

المصدر نفسه، ج١ ص٢١. (A)

المصدر نفسه، ج١ ص٢٣. (9)

<sup>(</sup>١٠) انظر مزيداً من الأمثلة، المختصر، مثلاً ج١ ص٧٦، ١٣٠، ١٣٦، ١٤٠، ٢٢٦،

<sup>(</sup>١١) انظر كتابنا: تاريخ بغداد لابن الدبيثي، منهجه، موارده، أهميته، ص٤ (بغداد ١٩٧٤).

معلومات الكتاب أتم (١). يضاف إلى ذلك أنه يروي بعض الأحاديث الواردة في هذه المختصرات بسنده إذا وجد مجالًا لذلك(٢).

وأعاد الذهبيُّ تنظيمَ بعض الكتبِ التي اختصرها، فحينما اختصر كتاب «الكنى» لأبي أحمد الحاكم المتوفى سنة ٣٧٨هـ أعادَ ترتيبَهُ على حروفِ المعجم بعد أنْ أضافَ إليه أشياء أخرى مما ليس فيه (٣) . كما رتب «المجرد من تهذيب الكمال» على عشرة طبقاتٍ ورَتَّبَ كُلَّ طبقةٍ على حروف المعجم، في حين كان كتاب «تهذيب الكمال» للمزي مرتباً على حروف المعجم (٤) .

وقد حفظنا من سيرة الذهبي أنه عُني بالقراءاتِ ودرسها على كبارِ شيوخِ عصره من المقرئين المشهورين حتى أصبح «الأستاذ الثقة الكبير» فيها وذكر ابن ناصر الدين المتوفى سنة ٤٤٨هـ أنه كان «إماماً في القراءات» لكننا نلاحظُ في الوقت نفسه أنه لم يتخرج عليه في القراءات سوى عدد قليل جداً (٧) . ولعل السبب في ذلك يعود إلى أنه عُنيَ بهذه الناحية في مطلع حياته العلمية ، ثم اتجه بعد ذلك إلى الحديث والتاريخ وغيرهما . ولم نعرف من آثاره في هذا الفن غير كتاب «التلويحات في علم القراءات» (٨) وكتاب «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» الذي هو إلى كتب التراجم أقرب منه إلى القراءات وإنْ كانت محتوياته غالباً ما تتعلقُ بموضوع القراءات . وقد شهد له ابن الجزري بالإحسان فيه (٩) ، لذلك سلخه بأجمعه في كتابه «غاية النهاية» كما ابن الجزري بالإحسان فيه (٩)

<sup>(</sup>۱) انظر المختصر المحتاج إليه، مثلاً ج١ ص٧٦، ٨٦، ١٠٦، ١٣٣، ١٥١، ١٥٢، . . إلخ ونجد أيضاً ذكراً لوفيات من يرد اسمه عرضاً في بعض الأحيان ج١ ص١٠٣.

<sup>(</sup>٢) المختصر المحتاج إليه ج١ ص٤٩، ٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة نسخة فيض الله رقم ١٥٣١ من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) انظر كلامنا على كتاب «المجرد من تهذيب الكمال» في كتابنا الذهبي ومنهجه ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) ابن الجزري: غاية، ج٢ ص٧١.

<sup>(</sup>٦) الرد الوافر، ص٣١.

<sup>(</sup>٧) ابن الجزري: غاية، ج٢ ص٧١، قال: «ولم أعلم أحداً قرأ عليه القراءات كاملاً، بل شيخنا الشهاب أحمد بن إبراهيم المنبجي الطحان قرأ عليه القرآن جميعه بقراءة أبي عمرو والبقرة جمعاً. وروى عنه الحروف إبراهيم بن أحمد الشامي ومحمد بن أحمد ابن اللبان وجماعة. وسمع منه الشاطبية يحيى بن أبي بكر البوني وحدث بها عنه في اليمن».

<sup>(</sup>۸) انظر کتابنا الذهبی ومنهجه ۱٤۰

<sup>(</sup>٩) غاية، ج٢ ص٧٦.

نَصَّ على ذلك في المقدمة (١) ووصفه شمس الدين السخاوي بأنه «كتاب حافل» (٢) . ومع كل ذلك فإنَّ هذا الوجه من حياة الذهبي العلمية هو أضعف الوجوه وأقلها آثاراً.

على أنَّ مكانة الذهبيِّ العلمية وبراعته تظهران في أحسن الوجوه إشراقاً وأكثرها تألقاً عند دراستنا له مُحَدِّثاً يعنى بهذا الفن، فقد مهر الذهبيُّ في علم الحديث وجمع فيه الكتب الكثيرة «حتى كان أكثر أهل عصره تصنيفاً» (٣). وقد رأينا إقباله العظيم عليه وشَرَهه لسماعِه وذاك العدد الضخم من الشيوخ الذين حوتهم معجماتُ شيوخِه الثلاثة والكتب والأجزاء والمجاميع الكثيرة التي قرأها على الشيوخ أكثر من مرة. وقد فتحتْ له هذه المعرفةُ الواسعة آفاقاً عظيمةً في هذا الفن فاختصر عدداً كبيراً من الكتب وألَّفَ عدداً أكبر يستبينه الباحثُ عند إلقائه نظرةً على قائمة مؤلفاتِه في هذا المجال. كما ألف في مصطلح الحديث كتباً، وخَرَّجَ التخاريجَ الكثيرة من الأربعينات، والثلاثينات، والعوالي، والأجزاء، ومعجمات الشيوخ، والمشيخات، وغيرها مما فَصَّلْنَا القولَ فيه عند كلامنا على آثاره.

ومع أن الذهبي قد عاش في عصرٍ غَلَبَ عليه الجمودُ والنقلُ والتلخيص، فإنه قد تخلَّص من كثيرٍ من ذلك بفضل سعة دراساته وفطنته، قال تلميذه صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة ٧٦٤هـ: «لم أجدْ عنده جُمودَ المحدثين ولا كودنة (٤) النَّقَلَةِ بل هو فقيهُ النظر له دُرْبةٌ بأقوالِ الناس ومذاهبِ الأئمة من السلف وأرباب المقالات. وأعجبني منه ما يعانيه في تصانيفه من أنه لا يتعدى حديثاً يورده حتى يُبيّنَ ما فيه من ضَعْفِ متنِ أو ظلامِ إسنادٍ أو طعن في رواته، وهذا لم أر غيره يراعي هذه الفائدة فيما يورده» (٥).

إن هذه البراعة في علم الحديث والتمكن منه ذاك التمكن، جعلت الذهبيَّ ينطلق بعد ذلك يُجَرِّحُ، ويُعَدِّلُ، ويفرع، ويصحح، ويعلل، ويستدرك على

المصدر نفسه، ج١ ص٣.

<sup>(</sup>٢) الإعلان، ص٦٤٥.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: الدرر، ج٣ ص٤٢٦.

<sup>(</sup>٤) الكودنة: البلادة.

<sup>(</sup>٥) الوافي، ج٢ ص١٦٣.

كبار العلماء (۱) ، «فدخل في كل باب من أبوابه» على حَدِّ تعبيرِ تلميذِه تاج الدين السبكي (۲) ، حتى أطلق عليه معاصروه «محدث العصر» (۳) . وبلغ اعتراف حافظ عصره الإمام ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ۸۵۲هـ بفضل الذهبي وبراعته إلى درجة أنه شرب ماء زمزم سائلًا الله أنْ يصلَ إلى مرتبة الذهبي في الحفظ وفطنته (۱) .

ومفهومُ التاريخِ عند الذهبيِّ يَتَّصلُ اتصالاً وثيقاً بالحديث النبوي وعلومه، ويظهر ذلك من كتب الرجال التي يطلق الذهبي عليها اسم «التاريخ». وقد أصبح واضحاً أن الغاية الرئيسية من العناية بالرجال تأتي لضبط الرواة أولاً (٥) وهو ما يظهرُ في معظم مقدمات كتبه في هذا الفن، وهو مفهوم ساد عن المحدثين المؤرخين لاسيما في ذلك العصر (٢).

وعلى علم الرجال، وعلى آثار الذهبي فيه، قامت شهرتُه الواسعةُ باعتباره مؤرخاً، كما نرى. وقد خلف الذهبيُّ في هذا الفن عدداً ضخماً من الآثار ابتدأها باختصار أمهات الكتب المؤلفة فيه، كالتواريخ المحلية مثل «تاريخ

<sup>(</sup>١) الحسيني: ذيل تذكرة الحفاظ، ص٣٥.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الوسطى (ترجمة الذهبي من نسخة دار الكتب المصرية رقم ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) السبكي: الطبقات، ج٩ ص١٠٠، العيني: عقد الجمان، ورقة ١٣٠ أحمد الثالث رقم (٣).

<sup>(</sup>٤) استناداً إلى حديث رسول الله ﷺ \_ «ماء زمزم لما شُربَ له» وقد ذكر ذلك تلميذه السخاوي في الإعلان (ص٢٧٦). وقديماً شرب ابن خزيمة المتوفى سنة ٣١١هـ ماء زمزم وطلب علماً نافعاً (الذهبي: تذكرة، ج٢ ص٧٢١). وقال الحاكم النيسابوري المتوفى سنة ٤٠٥هـ: «شربت ماء زمزم وسألت الله أن يرزقني حُسْنَ التصنيف» (الذهبي: تذكرة، ج٣ ص٤٠٥). وألف شمس الدين محمد بن طولون الدمشقي المتوفى سنة تذكرة، ج٣ ص٤٠١). وألف شمس الدين محمد بن طولون الدمشقي المتوفى سنة جسريتي في «التزام ما لا يلزم فيما ورد في ماء زمزم» منها نسخة في خزانة كتب جستربتي في دبلن ضمن مجموع برقم ٣٣١٧.

<sup>(</sup>٥) انظر كتابنا: «أثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين». بغداد، مطبعة الحكومة المرام، وبحثنا: «مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين» المنشور في مجلة الأقلام البغدادية، السنة الأولى، العدد الثالث ١٩٦٥م.

حينما شعر الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢هـ أن من بين مستدركاته على الذهبي في كتابه «المشتبه» أسماء لشعراء وفرسان في الجاهلية وما أشبه ممن ليست لهم رواية حديثية، اعتذر عن ذلك بقوله: «فإنَّ غالب من ذكرت يأتي ذكره في كتب المغازي والسير والمبتدأ والأنساب والتواريخ والأخبار ولا يستغني طالب الحديث عن ضبط ما يرد في ذلك من الأسماء ولو لم يكن لهم رواية». تبصير المنتبه، ج٤ ص١٥١٣.

مدينة السلام» للخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٣هـ، والذيول عليه لابن السمعاني المتوفى سنة ٥٦٢هـ، وابن الدبيثي المتوفى سنة ٦٣٧هـ، وابن النجار المتوفى سنة ٦٤٣هـ. ومنها أيضاً «تاريخ دمشق» لابن عساكر المتوفى سنة ٥٧١هـ، و «تاريخ مصر» لابن يونس المتوفى سنة ٣٤٧هـ، و «تاريخ نيسابور» لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة ٤٠٥هـ، و «تاريخ خوارزم» لابن أرسلان الخوارزمي المتوفى سنة ٥٦٨هـ. ومن كتب الوفيات: «التكملة لوفيات النقلة» لزكى الدين المنذري المتوفى سنة ٢٥٦هـ وصلته للحسيني المتوفى سنة ٦٩٥هـ. ومن كتب الأنساب: كتاب «الأنساب» لأبي سعد السمعاني المتوفى سنة ٥٦٢هـ. ومن كتب الصحابة كتاب «أسد الغابة» لابن الأثير المتوفى سنة ٦٣٠هـ. ومن كتب رجال الصحاح والسنن مثل كتاب «تهذيب الكمال في معرفة الرجال» لأبي الحجاج المزي المتوفى سنة ٧٤٢هـ، و «المعجم المشتمل على أسماء شيوخ الأئمة النبل» لابن عساكر المتوفى سنة ٥٧١هـ وغيرها. فكانت هذه المختصراتُ المادةَ الرئيسةَ التي كَوَّنَتْ شخصيته العلمية ومعرفته بالعصور السابقة. أما تراجم المعاصرين فَيُعَدُّ الذهبيُّ من بين أحسن الذين كتبوا فيهم، وقد أدرك أهمية هذا الأمر فكان كتابه «المعجم المختص بالمحدثين» خير دليل على ذلك، ولا عبرة بعد ذلك بمن انتقده لتناوله التاريخ المعاصر كابن الوردي(١) ، لأنَّ هذا هو التاريخ الأكثر أهمية وخطراً، وهو الذي يعطي المؤرخَ أهميته البالغة بين المؤرخين ويميزه عن

لقد أنتجت هذه المعرفةُ الرجالية الواسعة مؤلفات كثيرة لعل من أهمها كتابه العظيم «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذي هو إلى كتب الرجال أقرب منه إلى التاريخ بمفهومه الحديث كما سيأتي بيانه في فصول قادمة، ثم ذلك العدد الضخم من المؤلفات التي سوف نُفَصِّلُ القولَ فيها في فصل آت.

ولعل مما يميز الذهبي عن غيره من بعض مؤلفي كتب الرجال أنه لم يقتصر في تأليفه على عصرِ معين، أو فئةٍ معينة، أو تنظيم معين، بل تناولت

<sup>(</sup>١) ابن الوردي: تتمة المختصر، ج٢ ص٣٤٩.

مؤلفاتُه رجالَ الإسلام من أولِ ظهوره حتى عصره، بله المعاصرينَ له. وهو في كتابته للترجمة فنانٌ تراجميٌ مليء بفن التراجم يجد الباحثُ فيها دقةً متناهيةً في التعبير وحبكاً للترجمة تشدُّ القارىء إليها مع تعدد الموارد وانتقاء لأفضلها، وإبداء لآرائه الشخصية فيها (١).

وقد عانى الذهبي كتابة «السيرة» وهو فَنُ خاص له مميزاته التي تجعله يختلف عن كتابة «الترجمة» المجردة، فكتب في سير الخلفاء الراشدين، وأئمة الفقه، والحديث، وغيرهم.

ومعرفة الذهبي الواسعة في الرجال دفعت تاج الدين السبكي الذي انتقده في بعض المواضع إلى القول: «إنه كان شيخ الجرح والتعديل ورجل الرجال، وكأنما جُمعت الأمةُ في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يعبر عنها إخبار مَنْ حَضرها» (٢). وقد ازداد شأنه بعد عصره بحيث اعتبر هو والمزي مؤرخي القرن الثامن اللذين لا ينافسهما أحد (٣) ، وعَدَّهُ الإمامُ السيوطيُّ المتوفى سنة ١٩هـ وابن سيد الناس طبقة ذكر فيها القطب الحلبي المتوفى سنة ٥٧هـ وابن سيد الناس المتوفى سنة ٤٤٧هـ وتقي الدين المتوفى سنة ٤٤٧هـ وتقي الدين السبكي المتوفى سنة ٢٥٧هـ وعلم الدين البرزالي المتوفى سنة ٢٥٩هـ وشهاب الدين النابلسي المتوفى سنة ٢٥٩هـ وعلم الدين البرزالي المتوفى سنة ٢٥٩هـ وشهاب المؤرخين، وذكر أن المحدثين في عصره عيالٌ في الرجال وغيرها من فنون المحدثين على أربعةٍ أحدهم الذهبي (٥) .

ومع أن براعة الذهبي التاريخية أكثر ما ظهرت في الرجال فإنه قد درس التاريخ السياسي، واختصر عدداً من المؤلفات الرئيسة فيه مثل تاريخ أبي شامة المتوفى سنة ٦٦٥هـ وغيرهما، وأفاد من المتوفى سنة ٧٣٢هـ وغيرهما، وأفاد من معظم التواريخ المعروفة في عصره ودرسها كسيرة ابن إسحاق المتوفى سنة ١٥١هـ وابن الأثير المتوفى سنة ١٥١هـ وابن الأثير المتوفى سنة

<sup>(</sup>١) انظر الباب الثاني من هذا البحث عند كلامنا على منهج الذهبي في تاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>۲) السبكي: طبقات، ج٩ ص١٠١.

<sup>(</sup>٣) السخاوي: الإعلام، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) السيوطي: طبقات الحفاظ، ورقة ٨٥ فما بعد (نسخة الإسكندرية).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ورقة ٨٦.

• ٦٣٠هـ وابن الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧هـ وغيرها مما يَطُولُ تَعدادُه (١٠) . وقد ظهرت هذه الكتابات في تواريخه المرتبة على الحوادث والوفيات مثل «تاريخ الإسلام» و «دول الإسلام» وغيرها . ونستبينُ من نطاق كتاباته هذه أنه كان مؤرخاً جَوَّالَ الذهنية استطاع استيعابَ عصورِ التاريخِ الإسلامي من أول ظهوره حتى زمانه الذي كتب فيه مؤلفاته ، وهي فترةٌ تزيد على السبعة قرون ، فألف في كل هذه العصور بعد أنْ درسها دراسة عميقة قامت على دعامتين رئيستين هما: الرواية الشفوية والكتب . وهذا أمرٌ لم يتأت لكثيرٍ من العلماء الذين سبقوه أو عاصروه . وحينما كتب الذهبيُّ كتابه «تذكرة الحفاظ» ورتبه على الطبقات تكلم في نهاية أكثرها على الأوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في الوقت الذي تناولته فأجمل الأوضاع العامة بفقراتٍ قليلة دللت على سَعة أُفقهِ التاريخي وقدرته الفائقة على تصوير حقبة بفقراتٍ قليلة دللت على امتداد العالم الإسلامي المترامي الأطراف بعبارة وجيزة . كاملة من الزمن وعلى امتداد العالم الإسلامي المترامي الأطراف بعبارة وجيزة . وهذا أمرٌ لا يتأتى إلا لمن استوعبَ العصرَ ودرسه دراسةً عميقة بحيث حصل له مثل هذا التصور والفهم العام (١)

ثم إن هذه المعرفة الرجالية الواسعة مع ما أُوتيَ من ذكاء وإدراك واسعين جعلت منه ناقداً رجالياً ماهراً، تدل على ذلك مؤلفاته في النقد وأصوله والتي من أبرزها كتابه العظيم «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذي اعتبره معاصروه (٣) ومَنْ جاء بعدهم (٤) من أحسن كتبه وأجلها. وقد تناوله عددٌ كبيرٌ من الحفاظ والعلماء والمعنيين بالنقد استدراكاً وتعقيباً وتلخيصاً بحيث قال شمس الدين السخاوي: «وعَوَّلَ عليه مَنْ جاء بعده» (٥).

وللذهبيِّ التفاتاتُ بارعة في أصول النقد؛ فقد ألف رسالة في «ِذْكر مَنْ يعتمد قولُه في الجرح والتعديل» تكلم فيها على أصول النقد وطبقات النقاد

<sup>(</sup>١) انظر أدناه كلامنا على نهج الذهبي في الموارد.

<sup>(</sup>۲) انظر مثلًا الذهبي: تذكّرة الحفّاظّ، ج۱ ص۷۰، ۱۵۸-۱۲۰، ۲۲۶، ۳۲۸، ج۲ ص۵۳۰، ۲۲۷–۲۲۸، ج٤ ص٢٢٦، ١٤٨٥.

<sup>(</sup>٣) السبكي: طبقات، ج٩ ص ١٠٤، الحسيني: ذيل تذكرة الحفاظ ص٣٥.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: لسان الميزان، ج١ ص٤.

<sup>(</sup>٥) الإعلان، ص ٥٨٧.

وكيفية أخذ أقوالهم(١). وأورد في مقدمة «الميزان» عبارات الجرح والتعديل من أعلى مراتبها إلى أدناها وبَيَّنَ مدلولاتها في النقد(٢). وهو في كتبه يشرح بعض هذه الأصول، من ذلك مثلاً ما ذكره في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي، قال: «شيعيٌّ جَلْدٌ، لكنه صَدوقٌ، فلنا صِدْقُه وعليه بدعته. وقد وَثَّقَهُ أحمد بن حنبل، وابنُّ معين، وأبو حاتم، وأورده ابن عدي، وقال: كان غالياً في التشيع. وقال السعدي: زائغ مجاهر. فلقائل أنْ يقولَ: كيف ساغ توثيقُ مبتدع وحَدُّ الثقةِ العدالةُ والإتقان؟ فكيف يكون عدلاً مَنْ هو صاحبَ بدعة؟ وجواًبه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كَغُلُو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق (٣) ، فهذا كثيرٌ في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رُدَّ حديثُ هؤلاء لذهب جملةٌ من الآثار النبوية، وهذه مَفْسَدةٌ بينةٌ. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوعُ لا يُحْتَجُّ بهم ولا كرامة.. ولم يكن أبان ابن تغلب يَعْرضُ للشيخين أصلاً، بل قد يعتقد علياً أفضل منهما "(١). وقال في ترجمة أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني: «أَحَدُ الأعلام صَدوقٌ، تُكُلِّمَ فيه بلا حجةٍ، ولكن هذه عقوبةٌ من الله لكلامه في ابن مندة بهوى، قال الخطيب: «رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها، منها أنه يطلق في الإجازة أخبرنا ولا يبين. قلت (يعني الذهبي): هذا مذهبٌ رآه أبو نعيم وغيره، وهو ضربٌ من التدليس. وكلام ابن مندة في أبي نعيم فظيع، لا أُحبُّ حكايته، ولا أقبلُ قولَ كُلِّ منهما في الآخر، لا أعلم لهما ذنباً أكثر من روايتهما الموضوعات ساكتين عنها. . . قلتُ: كلامُ الأقران بعضهم في بعض لا يُعْبَأُ به، لاسيما إذا لاحَ لكَ أَنه لعداوةٍ أو لمذهبِ أو لحسد، ما ينجو منه إلا مَنْ عصم الله، وما علمتُ أنَّ عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك، سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئتُ لسردتُ من ذلك كراريسَ، اللهم فلا تجعلْ في قلوبنا غلاً للذين

<sup>(</sup>۱) نسخة أيا صوفيا رقم ۲۹۵۳، ونشرها صديقنا العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة، وطبعت أربع طبعات.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال، ج١ ص٣-٤.

<sup>(</sup>٣) لعل هذا هو الأصوب في قراءتها، وفي الأصل: «تحرف» بالفاء.

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال، ج١ ص٥-٦ وانظر أمثلة أخرى في معجم الشيوخ م١ الورقة ٢٥٦، م ٢ الورقة ٧٢.

آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم»(١)

ولم يكن الذهبي ليصدر اتباعاً لآراء الآخرين في النقد فهو يخالفهم في بعض الأحيان حين لا يجد لآرائهم من سند قوي يؤيدها؛ فمن ذلك \_ مثلاً \_ ما جاء في ترجمة زيد بن وهب الجهني، أحد التابعين، وهو الذي تكلم فيه أبو يعقوب الفسوي في «تاريخه» وذكر أن في حديثه خللاً كبيراً، فقال: «ولا عبرة بكلام الفسوي عليه وردً عليها بكلام الفسوي عليه وردً عليها ثم قال: «فهذا الذي استنكره الفسويُ من حديثه ما سُبق إليه، ولو فتحنا هذه الوساوس علينا لرددنا كثيراً من السنن الثابتة بالوهم الفاسد» (٣) والميزان مليءٌ بمثل هذه النقدات لا مجال لتكثير الأمثلةِ منها.

ولم يقتصر نقد الذهبي على الرجال حسب، بل تَعَدَّى ذلك إلى نقد الموارد التي يطالعها أو يختصرها أو يأخذ منها، وهو ما يعرف اليوم بنقد المصادر؛ من ذلك مثلاً نقده لكتاب «الضعفاء» لابن الجوزي المتوفى سنة المصادر؛ من ذلك مثلاً نقده لكتاب «الضعفاء ولبن بن يزيد العطار: «قد أورده أيضاً العلامة ابن الجوزي في الضعفاء ولم يذكر فيه أقوال مَنْ وثقه وهذا من عيوب كتابه يسردُ الجرحَ ويسكتُ عن التوثيق» (٤٠) . وقال في ترجمة حفص بن بغيل من الميزان: «قال ابن القطان: لا يعرف له حال ولا يعرف. قلت: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا؛ فإنَّ ابن القطان يتكلم في كل مَنْ لم يقل فيه إمامٌ عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره مما يدلُّ على عدالته . وهذا شيء كثير، ففي الصحيحين من هذا النمط خَلْقٌ كثير مستورون، ما ضَعَفَهُمْ شيء كثير، ففي الصحيحين من هذا النمط خَلْقٌ كثير مستورون، ما ضَعَفَهُمْ أحدٌ ولا هُمْ بمجاهيل» (٥) . وانتقد الذهبيُّ كتاب «الضعفاء» لأبي جعفر بن عمرو العقيلي المتوفى سنة ٣٢٢ه لإيرادِه بعضَ الثقاتِ ومنهم حافظ عصره عمرو العقيلي المتوفى سنة ٣٢٢ه الإيرادِه بعضَ الثقاتِ ومنهم حافظ عصره

<sup>(</sup>١) نفسه، ج١ ص١١١ وانظر تاريخ الإسلام، الورقة ٢٣٤ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٢) الذهبي: تذكرة، ج١ ص٦٧.

<sup>(</sup>٣) الذهبي: ميزان الاعتدال، ج٢ ص١٠٧ وانظر: تاريخ الإسلام، الورقة ٤٨٥ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١ ص١٦. وقد تكلم في هذه المسألة ابن حجر في اللسان فراجعه هناك تجد فائدة.

<sup>(</sup>٥) ميزان الاعتدال، ج١ ص٥٥٦.

عليّ ابن المديني المتوفى سنة 778ه فقال في ترجمة ابن المديني من الميزان: «ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء فبئس ما صنع» ورد عليه حينما نقل قولَ عبدالله بن أحمد بن حنبل: «كان أبي حدثنا عنه، ثم أمسك عن اسمه... ثم ترك حديثه»، بقوله: «بل حديثه عنه في مسنده» وهذا رَدُّ مفحمٌ من الذهبي، بل قال بعد ذلك: «وهذا أبو عبدالله البخاري \_ وناهيك به \_ قد شَعَنَ صحيحه بحديث ابن المديني» (۱) . ولا يقتصر الذهبيُّ في نقد الكتب على إيراد مساوئها، بل كثيراً ما يذكر محاسنها ومميزاتها؛ فقد سبق أنْ قال إنْ كتاب العقيلي مفيد (۲) ، وقال عن كتاب «الكامل» لابن عدي المتوفى سنة 778ه إنه «أكمل الكتب وأجملها في ذلك» (۳) ، وقال في ترجمة الدارقطني المتوفى سنة 778ه اندهش ويطول تعجبك» (٤) .

ونحن نعلم أيضاً أنَّ الذهبيَّ قد عانى في تآليف خاصة رَدَّ بها على كتب معينة، فقد ألف كتاباً في الرد على ابن القطان المتوفى سنة ٦٢٨هـ(٥). كما ألف كتاب «مَنْ تُكُلِّمَ فيه وهو مُوَثَّقٌ» رَدَّ به على جملة من كتب الضعفاء.

وبسببِ هذا الذي قدمنا ذكره من براعة الذهبي في النقد والتمكن منه، فقد أصبح «شيخ الجرح والتعديل» كما ذكر تاج الدين السبكي<sup>(٢)</sup>. وقال ابن ناصر الدين المتوفى سنة ٨٤٢هـ: «ناقد المحدثين وإمام المعدلين والمجرحين... وكان آيةً في نقد الرجال، عمدةً في الجرح والتعديل»<sup>(٧)</sup>، وقال شمس الدين السخاوي المتوفى سنة ٩٠٢هـ: «وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال»<sup>(٨)</sup>، فأصبحت أقوالُ الذهبيِّ فيمن يترجمُ لهم تُعتبرُ عند النقاد

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال، ج٣ ص١٣٨-١٤٠.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج۱ ص۲.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١ ص٢.

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ، ج٣ ص٩٩٣-٩٩٤.

 <sup>(</sup>٥) الذهبي: الرد على ابن القطان، (نسخة الظاهرية، مجموع رقم ٧٠).

<sup>(</sup>٦) الطبقات، ج٩ ص١٠١.

<sup>(</sup>٧) الرد الوافر، ص٣١.

<sup>(</sup>٨) الإعلان، ص٧٢٢.

والمؤرخين الذين جاؤوا بعده أقصى حدود الاعتبار، وظهرتْ بصورة جلية في المؤلفات التي كتبتْ بعد عصره، ولا سيما في مؤلفات مؤرخ القرن التاسع وحافظه ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢هـ(١).

وتطالعنا عند قراءة كتب الذهبي العديد من الأمثلة التي تدل على قوته في البحث والاستدلال، ومناقشة آراء الغير بروح علميٌّ يعتمدُ الدليلَ والإقناع، من ذلك \_ مثلاً \_ مناقشته لمن اتهم الحافظ أبا حاتم محمد بن حبان البستي التميمي المتوفي سنة ٣٥٤هـ بالزندقة لقوله: «إنَّ النبوة هي العلم والعمل» وما تبع ذلك من كتابةِ الخليفةِ أمراً بقتله لهذا السبب، قال الذهبيُّ: «وهذا أيضاً له مَحْملٌ حَسَنٌ ولم يرد حصر المبتدأ بالخبر، ومثله: الحج عرفة. فمعلومٌ أنَّ الرجلَ لا يصيرُ حاجاً بمجردِ الوقوفِ بعرفة، وإنما ذكر مهمَّ الحجِّ، ومهمَّ النبوة؛ إذْ أكملُ صفاتِ النبيِّ العلم والعمل، ولا يكون أحد نبياً إلا أنْ يكون عالماً عاملاً. نعم، النبوةُ موهبةٌ من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم والعملِ لا حيلةَ للبشرِ في اكتسابها أبداً، وبها يتولَّدُ العلمُ النافع الصالح، ولا ريبَ أنَّ إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لا يسوغ، وذلك نفس فلسَّفي "(٢). ومن الأمثلة الطريفة أيضاً مناقشته لمسألة معرفة النبي عَلَيْ الكتابة، فقال في ترجمة الحافظ العلامة أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة ٤٧٤هـ: «ولما تكلم أبو الوليد في حديث الكتابة يوم الحديبية الذي في البخاري قال بظاهر لفظه، فأنكر عليه الفقيه أبو بكر ابن الصائغ، وكَفَّرَهُ بإجازةِ الكَتْبِ على رسولِ الله ﷺ النبيِّ الأمي وأنه تكذيبٌ بالقرآن، فتكلم في ذلك مَنْ لم يفهم الكلام حتى أطلقوا عليه الفتنةَ وقَبَّحُوا عند العامة ما أتى به وتكلُّم به خطباؤهم في الجُمع وقال شاعرهم:

برئتُ ممن شَرَى دنيا بآخرة وقال: إنَّ رسول الله قد كتبا وصنف أبو الوليد رسالةً بَيَّنَ فيها أَن ذلك غير قادحٍ في المعجزة فرجع بها جماعة. قلتُ: ما كُلُّ مَنْ عرف أنْ يكتبَ اسمه فقط بخارج عن كونه أمياً لأنه

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً كتابه: «لسان الميزان».

<sup>(</sup>٢) الذهبي: تذكرة، ج ٣ ص ٩٢١-٩٢٢، وانظر أيضاً ميزان الاعتدال، ج٣ ص٥٠٥-٥٠٨ ففيه تفصيل أكثر في هذه المسألة.

لا يسمى كاتباً. وجماعة من الملوك قد أدمنوا في كتابة العلامة وهم أميون، والحُكْمُ للغَلَبة لا للصورة النادرة، فقد قال عليه السلام: "إنّا أمةٌ أمية" أي أكثرهم كذلك لندور الكتابة في الصحابة، وقال تعالى: ﴿هُو ٱلَّذِى بَعَثَ فِي الْمُرْهِمِ كذلك لندور الكتابة في الصحابة، وقال في موضع آخر معقباً على هذه اللهُميِّ يَسِيرَ الكتابة بعد أنْ المسألة أيضاً: "قلتُ: وما المانعُ من جوازِ تعلم النبيِّ عَلَيْ يسيرَ الكتابة بعد أنْ كان أمياً لا يدري ما الكتابة، فلعله لكثرة ما أملى على كتاب الوحي وكتاب السنن والكتب إلى الملوك عَرَفَ من الخط وفهمه وكتبَ الكلمة والكلمتين كما كتبَ اسمه الشريف يوم الحديبية محمد بن عبدالله، وليست كتابتُه لهذا القَدْرِ اليسيرِ ما يُخْرِجُه من كونه أمياً ككثيرٍ من الملوك أميين ويكتبون العلامة» (٢).

وقد حفظنا من سيرة الذهبي أنه كان حنبليَّ العقيدةِ قد أثَّرَتْ فيه البيئةُ الدمشقيةُ وصُحْبَتُه لشيخِ الإسلام ابن تيمية. ومع أنَّ الذهبي لم يكن متحمساً للخوض في مضايق العقائد ويعتبر السكوت فيها أوْلى وأسلم (٣) ، لكنه في الوقت نفسه أبدى آراءه في كثير من المواضع، وألف فيها. وقد اعتبر «الاعتزال بدعة» (٤) وهاجم الفلاسفة اليونانيين هجوماً عنيفاً (٥) . وكان على غاية من الإعجابِ بأعمالِ السلف وإنجازاتهم (٦) ، واهتم اهتماماً كبيراً بذكر أخبار العلماء في المحنة التي أصيبوا بها حينما أعلن المأمونُ رأيه وألزم الناسَ القولَ بخلقِ القرآن، وبيَّنَ مواقفهم الجريئة من هذا الأمر (٧) .

لقد اختصر الذهبيُّ عدداً من الكتب المهمة في العقائد منها \_ مثلاً \_ كتاب «البعث والنشور» وكتاب «القدر» اللذان للبيهقي المتوفى سنة ٤٥٨هـ، وكتاب «الفاروق في الصفات» لشيخ الإسلام الأنصاري المتوفى سنة ٤٨١هـ، وكتاب

<sup>(</sup>۱) الذهبي: تذكرة، ج٣ ص١١٨١–١١٨٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٢ ص٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) تذكرة، ج٢ ص ٦٠٠، ج٤ ص ١٤٩٩.

<sup>(</sup>٤) إنظر مثلاً تذكرة الحفاظ، ج٣ ص١١٢٢.

<sup>(</sup>٥) أهل المئة فصاعداً، ص١١٥.

<sup>(</sup>٦) تذكرة الحفاظ، ج٢ ص٦٢٧-٦٢٨.

<sup>(</sup>۷) انظر مثلاً تذکرة، ج۱ ص٤٧٦، ٤٧٧، ٥٦١، ٥٨٩، ج٢ ص٧٣٠، ٧٣٣، ٧٤٧، . . إلخ.

«منهاج الاعتدال في نقص كلام أهل الرفض والاعتزال» لرفيقه وشيخه تقي الدين ابن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨هـ.

وخَلَفَ الذهبيُّ عدداً من الآثار في هذا العلم منها كتاب «الكبائر وبيان المحارم» وكتاب «العرش» و«كتاب المحارم» وكتاب «العرش» و«كتاب مسألة الوعيد» وغيرها. ولعل من أشهرها كتابه المعروف «العُلُوُّ للعليِّ الغفار» الذي يُعَدَّ أوسعَ هذه الكتب وأكثرها شهرة.

بحث الذهبيُّ العقائد على طريقة السلف من أهل الحديث، فكانت المادة الرئيسة التي تكون هذه الكتب والأدلة المستعملة فيها من الأحاديث النبوية الشريفة. وقد انْتُقِدَ الذهبي من قبل مخالفيه على تأليفه لبعض هذه الكتب واعتقاده مثل هذه العقائد، قال الشيخ محمد زاهد الكوثري عن كتاب «العلو»: «ولو لم يؤلفه لكان أحسن له في دينه وسمعته لأنَّ فيه مآخذ كثيرة، وقد شهر عن الذهبيّ أنه كان شافعيَّ الفروع حنبليَّ المعتقد»(۱).

ولم يشتهر الذهبي بوصفه فقيها أو عالماً بالفقه مع أنه درسه على أعلام العصر آنذاك مثل الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني وبرهان الدين الفزاري وكمال الدين ابن قاضي شهبة وغيرهم (٢). وقد ألف في أصوله، وعني باختصار كتاب «المحلى» لابن حزم (٣)، وهو من كبار الكتب الفقهية، وألف عدداً من الكتب والأجزاء التي تناولت موضوعات فقهية، وكانت له فيه خواطر وآراء ونقدات جاءت في ثنايا كتبه، من ذلك مثلاً كلامه في مسألة الطلاق ومناقشته لابن تيمية (٤). وهو كغيره من علماء الحنابلة يعتبرُ القرآن والحديث هما أساس الفقه، ويظهر مفهوم الفقه عند الذهبي واضحاً في بيتين من الشعر له ذكرهما غيرُ واحد ممن ترجمَ له وهما:

الفقه قال اللهُ قال رسولُه إنْ صَحَّ والإجماع فاجهدْ فيهِ وحذارِ من نصبِ الخلافِ جهالةً بين النبيِّ وبين رأي فقيهِ (٥)

<sup>(</sup>١) ذيل تذكرة الحفاظ، ص٣٤٨ هامش ٢.

 <sup>(</sup>٢) انظر أعلاه كلامنا على سيرته ورونق الألفاظ لسبط ابن حجر، ورقة ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) وهو كتاب «المستحلى في اختصار المحلى» وانظر كتابنا الذهبي ومنهجه ٢٥١ - ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج٢ ص٧١٣-٧١٥.

<sup>(</sup>٥) ابن ناصر الدين: الرد الوافر، ص٣١، الصفدي: الوافي، ج٢ ص١٦٦.

وهذا الذي قدمناه لا يعني أنَّ الذهبيَّ لم يكن عارفاً بالفقه، لكنه كان عَرُوفاً عنه لانشغاله بالحديث وروايته الذي هو الأصل الثاني للفقه، قال ابن ناصر الدين المتوفى سنة ٨٤٢هـ: «له دُربةٌ بمذاهبِ الأئمةِ وأربابِ المقالات قائماً بين الخلف ينشر السنة ومذهب السلف»(١).

ولغة الذهبيّ في كتبه لغة جيدة قياساً بالعصر الذي عاش فيه، ويكفي أننا وَجدنا له لحناً في كتبه. وهو باعتباره محدثاً كبيراً وناقداً ماهراً دقيق في تعابيره، لما لذلك من أهمية في وضع الكلمة المناسبة أو العبارة في موضعها الملائم لا سيما في تحبير التراجم، فضلاً عن أسلوبه السلس الممتع لمن أدمن قراءة مثل هذه الكتب.

وقد عني الذهبيُّ في مطلع حياته العلمية برواية الشعر وأورد طائفةً من الأشعار عن شيوخه (٢). وذكرت لنا مصادر ترجمته بعضاً من نظمه في المدح (٣)، والرثاء (٤). وله شعر تعليمي، فقد علمنا أنه نظم أسماء المدلسين بقصيدة أوردها السبكي في طبقاته (٥)، كما نظم أسماء الخلفاء بقصيدة أخرى (٢). وكان كثير الاعتناء بالشعراء تدل على ذلك تراجمهم الواسعة في كتابه «تاريخ الإسلام» والنماذج الشعرية الكثيرة التي أوردها وعنايته الفائقة بنتبع دواوين الشعراء بحيث قال في ترجمة أبي الحسن محمد بن المظفر بنتبع دواوين الشعراء بحيث قال في ترجمة أبي الحسن محمد بن المظفر

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) من بين الذين مدحهم الذهبي ووصل إلينا شعره فيهم: إسحاق بن أبي بكر بن إبراهيم الأسدي الحلبي الحنفي النحاس المتوفى سنة ٧١هـ (معجم الشيوخ، م١ ورقة ٣٤) وتقي الدين السبكي المتوفى سنة ٧٥٦هـ وولده التاج المتوفى سنة ٧٧١هـ (طبقات السبكي، ج٩ ص٢٠١، والسيوطي: طبقات الحفاظ، ورقة ٨٦) ومعجم البرزالي (ابن ناصر الدين: الرد الوافر، ص١٢٠).

 <sup>(</sup>٤) من ذلك قصيدته في رثاء رفيقه وشيخه ابن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨هـ (ابن ناصر الدين:
 الرد الوافر، ص٣٥-٣٦، والتبيان، ورقة ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) ج ٩ ص ١٠٧ – ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) يَنظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ١٣٢.

البغدادي الخرقي في وفيات سنة ٤٥٥هـ «ولا يكاد يوجد ديوانه»(١).

كان للذهبيِّ خط متقن قد أعجب به علم الدين البرزالي منذ أن بدأ الذهبي بطلب العلم (٢٠). وقد وصل إلينا الكثير من كتبه وكتب غيره مكتوباً بخطه، وهو وإنْ لم يكن جميلاً مراعياً لأصولِ الخطاطين والكتاب، لكنه يمتازُ بالدقة والإتقان لا سيما للذي يُدْمنُ عليه.

وعُرفَ الذهبيُّ بزهدِه وورعه وديانته المتينة، وقد رأينا عند دراستنا لمجمل سيرته أنه كان يأنسُ إلى الاجتماع بمشاهير الفقراء والصوفية من ذوي الديانة والتمسك بالآثار، قال تلميذه تقي الدين ابن رافع السلامي المتوفى سنة ٧٧٤هـ: «كان خيراً صالحاً متواضعاً حسن الخلق حلو المحاضرة، غالب أوقاته في الجمع والاختصار والاشتغال بالعبادة. له وردٌ بالليل وعنده مروءةٌ وعصبية وكرم»(٣). وقال الزركشي المتوفى سنة ٧٩٤هـ: «مع ما كان عليه من الزهد التام والإيثار العام والسبق إلى الخيرات والرغبة بما هو آت»(٤) ويكفي الذهبي أنه أفنى حياته في دراسة حديثِ رسولِ الله ﷺ وتدريسه.

لقد أصبحت كتبُ الذهبيِّ متداولةً في عصره والعصور التالية له، واعتبرت من أعظم الموارد التي استقى منها الكُتَّابُ الذين جاؤوا بعده، قال ابن حجر: «ورغب الناس في تواليفه ورحلوا إليه بسببها وتداولوها قراءة، ونسخا، وسماعاً»(٥)، وقال تلميذه الحسيني: «وقد سار بجملة منها الركبانُ في أقطار البلدان»(٢) وحسبنا أنْ نلقي نظرةً عجلى على المستدركات والتلخيصات والذيول التي عُملت على كتبه لندرك أهميتها البالغة.

وكان الذهبيُّ مدرسةً قائمة بذاتها خَرَّجت العديدَ من الحُفَّاظِ والعلماء. وقد أتاحتْ له معرفتُه العظيمةُ الواسعة بالحديثِ وعلومِه والتاريخ وفنونه مكانةً مرموقةً بين أساتيذ العصر، فأمَّهُ طلبةُ العلم من كُلِّ حدبٍ وصوب. ونحن نعلم

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام، ١٠/ ٦٥ (من طبعتنا).

<sup>(</sup>٢) الذهبي: معجم الشيوخ، م٢ الورقة ٢٥، ابن حجر: الدرر، ج٣ ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) سبط أبن حجر: رونق الألفاظ، الورقة ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) عقود الجمان (نسخة مكتبة فاتح رقم ٤٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الدرر، ج٣ ص٤٢٧.

<sup>(</sup>٦) ذيل تذكرة الحفاظ، ص٣٦.

أنَّ الذهبيَّ تولى مناصبَ تدريسية كئيرة نعرفُ منها مشيخة الحديث في تربة أم الصالح، ودار الحديث الظاهرية، والمدرسة النفيسية، ودار الحديث التنكزية، ودار الحديث الفاضلية، ودار الحديث العروية. وقد أتاحت له هذه المناصبُ أن يدرس عليه عددٌ كبيرٌ من الطلبة يفوقُ الحصرَ، قال تلميذه الحسيني: «وحمل عنه الكتابَ والسُّنَّة خلائق»(١) وقال ابن قاضي شهبة الأسدي: «سمع منه السبكي والبرزالي والعلائي وابن كثير وابن رافع وابن رجب وخلائق من مشايخه ونظرائه. . وتخرج به حفاظ»(٢) . وإنَّ كُتُبَ القرنِ الثامن لتزخرُ بمئاتٍ من تلاميذِ الذهبيِّ النُّجُبِ لم نجد في إيرادهم كثيرَ فائدةٍ في مثل هذا البحث.

ونرى من المفيد أن نقتطف في نهاية هذا الفصل آراء العلماء فيه لما لذلك من أهمية في تقويمه، وكنا نقلنا في أثناء هذا البحث بعضاً منها، فقد وصفه رفيقة وشيخه علم الدين البرزالي المتوفى سنة ٧٣٩هـ في معجم شيوخه والذهبي ها زال في مطلع حياته العلمية \_ بقوله: «رجلٌ فاضل، صحيح الذهن. اشتغل ورحل، وكتب الكثير. وله تصانيف واختصارات مفيدة. وله معرفة بشيوخ القراءات»(٣). وقال تلميذه صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة ٧٦٤هـ: «الشيخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبدالله الذهبي. حافظٌ لا يُجارى ولافظ لا يبارى، أتقنَ الحديثَ ورجاله، ونظر علله وأحواله، وعرَّف تراجم الناس، وأزالَ الإبهام في تواريخهم والإلباس. ذهن يتوقّد ذكاؤه، ويصحُّ إلى الذهب نِسْبتُه وانتماؤه. جمع الكثير، ونَفعَ الجَمَّ الغفير، وأكثر من التصنيف، ووفر بالاختصار مؤونة التطويل في التأليف... اجتمعتُ به وأخذتُ عنه وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه ولم أجد عنده جمود المحدثين ولا كودنة النقلة»(٤).

وعلى الرغم من مخالفة تاج الدين السبكي لشيخه الذهبي في بعض المسائل وَرَدِّهِ عليه، فإنه قال في حقه: «شيخنا وأستاذنا، الإمام الحافظ... محدث العصر. اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ، بينهم عموم

<sup>(</sup>١) فيل تذكرة الحفاظ، ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) الإعلام، م١ ورقة ٩٠ (نسخة باريس ١٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) سبط ابن حجر: رونق الألفاظ، ورقة ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) الوافي، ج٢ ص١٦٣.

وخصوص: المزي والبرزالي والذهبي والشيخ الإمام الوالد، لا خامس لهؤلاء في عصرهم... وأما أستاذنا أبو عبدالله فنضيرٌ لا نظير له، وكبير (۱) هو الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمامُ الوجود حفظً، وذَهَبُ العصر معنى ولفظً، وشيخ المجرح والتعديل ورجل الرجال في كل سبيل... وهو الذي خَرَّجَنا في هذه الصناعة، وأَدْخَلَنا في عداد الجماعة» (۱) ، وقال أيضاً: «وسمع منه الجمع الكثير. وما زال يخدم هذا الفن إلى أنْ رسخت فيه قَدَمُه، وتَعب الليلُ والنهار وما تعبَ لسانُه وقلمه، وضُربت باسمه الأمثالُ وسار اسمه مسير لقبه الشمس إلا أنه لا يتقلصُ إذا نزل المطر، ولا يُدْبرُ إذا أقبلت الليالي. وأقام بدمشق يرحل إليه من سائر البلاد وتناديه السؤالات من كل ناد (۱) ووصفه تلميذه الحسيني المتوفى سنة 0.0 (۱) ومؤرخه ومفيده (۱) . وقال في موضع آخر: الحفاظ والقراء محدث الشام ومؤرخه ومفيده (۱) . وقال في موضع آخر: «وكان أحد الأذكياء المعدودين والحفاظ المبرزين (۱) . وقال تلميذه عماد الدين ابن كثير المتوفى سنة 0.0 (۱) الحديث وحفاظ الكبير مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين . وقد ختم به شيوخ الحديث وحفاظه (0.0) . وحينما قدم وشيخ المحدثين . . وقل عدم العرب وشيخ المحدثين . . وقال مقدم المعدودين والحفاظ المبرزين (۱) . وحينما قدم

<sup>(</sup>۱) في المطبوع من الطبقات الكبرى «فبصر» و«كنز» وهما مصحفتان، والذي أثبتناه مجود التقييد في مشيخة التاج السبكي، وهي أصل في التقييد لأن ناسخها قرأها على التاج السبكي نفسه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وأما قوله «نضير» فمعناه: نعمة. وقد أورد صديقنا العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة يرحمه الله هذه العبارة في مقدمته لكتاب «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» ص ١٤٥ فجعلها: «فبحر لا نظير له وكنز» وعلق عليها في الحاشية فقال: «هذا هو الصواب في هذه الكلمة. وقد وقعت محرفة على أنحاء شتى ومر عليها محققون أفاضل»، وأطال النفس فيها - كعادته في تعليقاته النفيسة - يرحمه الله - وذكر عشرة ممن استشهد بها. واستدل على صحة عبارته بورودها في «جلاء العينين بمحاكمة الأحمدين لنعمان الآلوسي» ص ٣٢. وعندي أن صديقنا العلامة طيب الله ثراه قد وقع بما وقع فيه غيره فتحرفت عنده مثلما هي محرفة في «جلاء العينين»، ويلاحظ أن الألفاظ «بصر» و«نضر» و«نضير» أكثر قربًا من «بحر»، وينظر بلابد تعليقنا على مشيخة السبكي (بتحقيقنا).

<sup>(</sup>۲) الطبقات، ج ۹ ص ۱۰۰ – ۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٩ ص١٠٣.

<sup>(</sup>٤) ذيل تذكرة الحفاظ، ص٣٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص٣٦.

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية، ج١٤ ص٢٢٥.

العلامة أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلي الأصل الأطرابلسي (١) إلى دمشق سنة ٧٣٤هـ ودرس على الذهبي في تلك السنة قال فيه:

مازلتُ بالسمعِ أهواكم وما ذكرت أخباركم قَطُّ إلا مِلْتُ من طَرَبِ وليس من عجبِ أَنْ ملتُ نحوكم فالناسُ بالطبع قد مالوا إلى الذهبِ (٢) ووصفه الحافظ ابن ناصر الدين المتوفى سنة ٨٤٢هـ بأنه «الحافظ الهمامُ مُفيدُ الشام ومؤرخُ الإسلام» (٣) . وقال ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٨هـ: «قرأتُ بخط البدر النابلسي في مشيخته: كان علامة زمانِه في الرجال وأحوالهم حديد الفهم ثاقبَ الذهنِ وشهرتُه تُعني عن الإطنابِ فيه (٤) . وقال بدر الدين العيني المتوفى سنة ٥٩٨هـ: «الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ المؤرخ شيخ المحدثين (٥) . وذكره سبط ابن حجر المتوفى سنة ٩٩٨هـ في «رونق الألفاظ» وبالغَ في الإطنابِ فيه وقال: «الشيخ الإمام العالم العلامة علامة حافظ الوقت الذي صار هذا اللقب علماً عليه... فلله دَرُه من إمام مُحَدِّثُ ... فكم دخل في جميع الفنون وخرج وصَحَّحَ وعَدَّلَ وجرح وأتقنَّ هذه الصناعة... فهو الإمامُ سيد الحفاظ إمام المحدثين قدوة الناقدين». وقال في موضع آخر: «وكتب بخطه كثيراً من الأجزاء والكتب وحَصَّلَ الأصولَ في معاعة من شيوخه... وعُني بهذا الفن أعظم عناية وبرع فيه وخدمه الليل والنهار (١٠).

<sup>(</sup>١) توفى سنة ٧٧٤هـ وقد ترجمه ابن حجر في الدرر، ج٤ ص٣٠٦-٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) إبن ناصر الدين: الرد الوافر، ص٣١-٣٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص٣١.

<sup>(</sup>٤) الدرر، ج٣ ص٤٢٧.

<sup>(</sup>٥) عقد الجمّان، ورقة ٣٧ (نسخة أحمد الثالث ٢٩١١).

<sup>(</sup>٦) الورقة ١٨٠.



# الباب الثاني

منهج الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام



# الفصل الأول

# تنظيم الكتاب وأساليب عرضه

#### توطئة:

جعل الذهبي كتابه في واحدٍ وعشرين مجلداً راعى فيها أنْ تكونَ متناسقة من حيث عدد أوراقها ولم يراع فيها أية ناحية تنظيمية، ولذلك لم يلتزم النُّسَّاخُ فيما بعد بتجزئة المؤلف هذه (١).

وتناول في كتابه الحوادث والتراجم ابتداء من السنة الأولى للهجرة حتى سنة ٧٠٠ه.. ووضع خطة عامة للكتاب قسمه بموجبها إلى وحدات زمنية أمدُها عشر سنواتٍ أطلق عليها لفظ «الطبقة». ورَتَّبَ الحوادثَ حسب السنوات، أما التراجم فاتبع فيها تنظيماتٍ مختلفة. ولما كانت «الطبقة» هي الأساس الذي قامت عليه الخطة العامة للكتاب، فقد أصبح لابد من دراسة تنظيم الكتاب استناداً إليها وتبيان مفهومها مقارنة بكتبه الأخرى وبمفهومها عند المؤلفين السابقين.

ولما كان الكتاب قد احتوى على الحوادث والتراجم بصورة منفصلة فقد أصبح لزاماً علينا أنْ ندرسَ العلاقة التنظيمية بينهما، ومن ثم دراسة تنظيم الحوادث وتنظيم التراجم، كل على حدة، ومحاولة التعرف على الأساليب التي اتبعها الذهبي في عرض كل منهما، ودراسة عناصر أسلوبه اللغوي والأدبى الذي عرض فيه مادته.

### أولاً: الخطة العامة للكتاب:

أظهرت الدراسات الحديثة لكتب الطبقات التي سبقت تاريخ الإسلام للذهبي أنها لم تستعمل «الطبقة» كوحدة زمنية ثابتة، بل كانت تعني اللقيا في

<sup>(</sup>١) انظر في الباب الثالث الكلام على نسخ الكتاب.

الأغلب(١). وقد رتب الذهبي كثيراً من كتبة الرئيسة على الطبقات، بالرغم مما في هذا النظام من بعض العيوب(٢). لكن مفهوم الطبقة عند الذهبي يختلف من كتاب إلى آخر، حيث نجد أنه رتب كتابه «تذكرة الحفاظ» الذي تناول فيه كبارَ حُفّاظ الحديثِ من الصحابة حتى عصره، على إحدى وعشرين طبقة استناداً إلى اللقيا بين المشايخ، وهو بذلك لم يدخل سني الوفيات باعتباره، حيث نجدها متداخلة بين طبقة وأخرى، وقد علل الذهبي ذلك بقوله في ترجمة أبي الأحوص سلام بن سليم: «مات سنة تسع وسبعين ومئة مع مالك وحماد وإنما أخرته لأنه أصغر منهما قليلاً، ولابد في كل طبقة من مجاذبة الطبقتين وإلا فلو بُولغ في تقسيم الطبقات لجاءت كل طبقة ثلاث طبقات وأكثر»(٣). أما كتابه الآخر «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار»(٤) فقد جعله في سبع عشرة طبقة فقط حسب اللقيا في القراءة مع أنه تناول الفترة الزمنية نفسها التي تناولها كتابه «تذكرة الحفاظ» ومع أنه جعل الصحابة طبقتين. بينما رتب كتابه الثالث «سير أعلام النبلاء» على أربعين طبقة، علماً أنَّ الفترة الزمنية التي تناولها هي نفسها التي تناولها في كتابيه السابقين (٥).

ومن هذا الذي قدمنا يتضح لنا أن الذهبي لم يراع الوحدة الزمنية الثابتة في جميع هذه الكتب. أما كتابه «المُعين في طبقات المحدثين» فقد جعل الطبقات الأولى فيه تتخذ أسماء المشهورين فيها نحو قوله: «طبقة الزهري وقتادة» (١٠) و «طبقــة الأعمــش وأبــي حنيفــة» (٧) و «طبقــة ابــن المــدينــي

<sup>(</sup>۱) راجع عن مفهوم الطبقة عند المؤلفين السابقين، الدكتور أكرم العمري: مقدمة كتاب الطبقات لخليفة بن خياط، ص٤٥ فما بعد، وبحثنا: مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ. (مجلة الأقلام، العدد الخامس من السنة الأولى، بغداد ١٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) لعل من أهم عيوبه الرئيسة هو عدم اتباع المصنفين تقسيماً واحداً حيث يتباين عدد الطبقات بين مصنف وآخر، فلم يعد بالإمكان أن نكتفي بالقول أن فلانا الفلاني في الطبقة الشادسة عند مؤلف بينما هو في الطبقة الثامنة عند مؤلف آخر (انظر التفاصيل عند العمري: بحوث ص١٨٦).

<sup>(</sup>٣) الذهبي: تذكرة، ج١ ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) حققناً بالمشاركة سنة ١٩٨٤ في مجلدين. ونشرته مؤسسة الرسالة ببيروت.

<sup>(</sup>٥) تنظر مقدمتي لسير أعلام النبلاء ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٦) الورقة ٧ من نسختى المصورة.

<sup>(</sup>٧) الورقة ٨.

وأحمد»(۱) ونحوها، إلا أنه غَيَّرَ هذه الطريقة حينما وصل إلى مطلع القرن الثالث الهجري حيث أخذ يستعمل السنوات التقريبية في الطبقة نحو قوله: «الطبقة الذين بقوا بعد الثلاث مئة وإلى حدود العشرين والثلاث مئة»(۱) و «طبقة من الثلاثين وإلى ما بعد الخمسين وخمس مئة»(۱) وهلم جرَّا. ويتبين من دراسة هذه الوحدات الزمنية التي ذكرها أن الطبقة قد تكون في حدود عشرين سنة (۱) أو خمس وعشرين (۱) أو ثلاثين سنة (۱) . وبذلك يتحدد مفهوم «الطبقة» عند الذهبي في جميع الكتب المذكورة باللقيا بين المشايخ، والتعاصر بين مجموعة من الناس.

ولكن الذهبي جعل الطبقة عشر سنوات في «تاريخ الإسلام» فتألف كتابه من سبعين طبقة، فهل يعني هذا أنه وضع تحديداً زمنياً واضحاً للطبقة مخالفاً طريقته في كتبه الأخرى؟ علماً أنَّ عمله هذا لم يسبقه فيه أحد فيما نعلم. وقد دفع عمله هذا الباحثين المعنيين بعلم التاريخ إلى القول بأنه خالف الأقدمين الذين اعتبروا اللقيا أساس التقسيم على الطبقات، بل خالف نهجه هو في «تذكرة الحفاظ» الذي اعتبر فيه اللقيا ولم يعتبر الوفيات. (٧)

على أننا لا نعتقد أنَّ الذهبي خالف الأقدمين في مفهوم الطبقة فقد استعملها بالمفهوم نفسه في جميع كتبه الأخرى كما بينا قبل قليل، بينما استعمل «الطبقة» في «تاريخ الإسلام» لتدل على «العقد» وهو مفهومٌ يختلف عن المفهوم الذي أراده في كتبه الأخرى والذي جارى فيه الأقدمين. ومن ثم فإننا نعتقد أن ربط الشكل الذي اتبعه الذهبي في «تاريخ الإسلام» بأدبِ الطبقات أمرٌ يحتاج إلى إعادة نظر، بل يجب أن يربط، فيما نرى، بأدبِ التنظيم على السنين الذي يخضع لتعاقبِ السنين المفردة، فَتُذكرُ مختلفُ الحوادث والوفيات في كلِّ سنةٍ منفصلة عن الأخرى. وآيات هذا الذي نقوله الحوادث والوفيات في كلِّ سنةٍ منفصلة عن الأخرى. وآيات هذا الذي نقوله

<sup>(</sup>١) الورقة ١٤.

<sup>(</sup>٢) الورقة ١٩.

<sup>(</sup>٣) الورقة ٣٢.

<sup>(</sup>٤) الورقة ٢١، ٣٢.

<sup>(</sup>٥) الورقة ٢٢، ٢٤.

<sup>(</sup>٦) الورقة ٢١،٢٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: روزنتال: علم التاريخ، ص١٢١، العمري: بحوث، ص١٩١.

ودِ لالاته في الترتيب الذي اتبعه الذهبي في كتابه؛ فقد رتب الحوادث على السنين مبتدئاً بالسنة الأولى للهجرة ومنتهياً بسنة ٧٠٠هـ، وجعل حوادث كل سنة منفردة بنفسها، ووضع لها عنواناً خاصاً. وكان يفصل الحادثة عن الأخرى في السنة الواحدة باستعماله لفظة «وفيها»، أو يذكر الشهر الذي وقعت فيه نحو قوله: «وفي المحرم» أو «وفي رمضان» ونحوهما، وربما عيَّن اليوم، لا سيما في القسم الأخير من كتابه.

وعلى الرغم من أن الذهبي قسم كتابه إلى «عقود»، وهو الذي أطلق عليه لفظة «طبقة» فإنه لم يلتزم بهذا التقسيم في الحوادث إطلاقاً، ولو التزم به لكان من المفروض أن يذكر حوادث الطبقة مندمجة ببعضها، بل إنه لم يلتزم حتى بذكر حوادثِ كلِّ طبقةِ ووفياتها بصورةٍ منتظمة. وقد وصل إلينا، لحسن الحظ، قسم من تاريخه بخطه، ومن دراسة هذا القسم تتبين صحةُ دعوانا: ففي المجلدين السابع (١) والثامن (٢) اللذين أرَّخَ فيهما ما بين سنتي ١٧١-٢٣٠هـ ذكر حوادث «الطبقة» مرتبةً حسب السنين ثم ذكر وفياتها، ولكن القسم الموجود من المجلد الثاني عشر (٣) ليس فيه غير الوفيات من سنة ٣٥١هـ إلى سنة ٤٠٠هـ، وكذلك المجلد الثالث عشر (٤) لم يحتو غير الوفيات من سنة ٤٠١هـ إلى سنة ٤٥٠هـ، أما المجلد الخامس عشر(٥) فترد فيه وفيات ٥٠١-٥٤٦هـ(٦) متسلسلة ثم حوادث السنوات ٥٠١-٥٥٠هـ متسلسلة في مكان واحد أيضًا (٧) . والظاهر أنه اتبع هذه الطريقة، أعني: جمع حوادث كل مجلد في مكان واحد، في جميع المجلدات ابتداء من المجلد الحادي عشر الذي يبتدئ من أول سنة ٣٠١هـ إلى نهاية المجلد الخامس عشر. ويبدو ـ أيضاً \_ أن المجلدات الأربعة المبتدئة بالمجلد الحادي عشر والمنتهية بالمجلد الرابع عشر قد احتوى كل مجلد منها \_ أيضاً \_ على حوادث خمسين سنة

<sup>(</sup>۱) أيا صوفيا ٣٠٠٦.

<sup>(</sup>۲) أيا صوفيا ٣٠٠٧.

<sup>(</sup>٣) أيا صوفيا ٣٠٠٨.

<sup>(</sup>٤) أيا صوفيا ٣٠٠٩.

<sup>(</sup>٥) أيا صوفيا ٣٠١٠.

<sup>(</sup>٦) الورقة ٢-٤٦ من النسخة أعلاه.

<sup>(</sup>٧) الورقة ٤٧ فما بعد من النسخة أعلاه.

بصورة متتالية، وهاك دلالات ذلك:

١- على الرغم من عدم وصول المجلد الحادي عشر إلينا، فإننا استطعنا من إشارة وردت عند السخاوي في كتاب «الإعلان» أنْ نعرفَ أن المجلد العاشر من نسخة الذهبي الموقوفة على المدرسة المحمودية بالقاهرة قد انتهى بنهاية المتوفين من الطبقة الثلاثين (١) (٢٩١-٣٠٠هـ). ولما كان المجلد الثاني عشر قد وصل إلينا وهو يتناول الفترة من سنة ٣٥٠ هـ إلى سنة · · ٤ هـ (٢) فقد أصبح من الواضح أن الذهبي تناول في المجلد الحادي عشر الفترة الممتدة من سنة ٣٠١هـ إلى سنة ٣٥٠هـ. ولكن كيف عرفنا أنه تناول حوادث هذه الفترة مجتمعة ولم تصلْ إلينا أية قطعةٍ من هذا المجلد الذي هو بخطه؟ وجواب ذلك في النسخ التي نسخت عنها وحافظت على ذاتية الذهبي في بعض تنظيمه، فمن ذلك \_ مثلاً \_ المجلد المحفوظ في مكتبة أحمد الثالث برقم (٢٩١٧/ ١٥) والذي اختص بالحوادث فقط (٣) ، حيث نجد حوادث السنين (٣٠١-٣٥٠هـ) قد سارت متناسقةً ومتتابعة من غير وجود أي عنوان يدل على أنَّ الذهبي تناول حوادث كل طبقة ـ مثلاً ـ بصورة منفصلة <sup>(٤)</sup> ، بل إنَّ الخط نفسه يتغير في بداية حوادث سنة (٣٥١هـ) التي بدأها الناسخ بعنوان جديد وورقة جديدة. وعند تتبعنا لتنظيم هذا المجلد المحفوظ في مكتبة أحمد الثالث ومقارنته بما تبقى لنا من مجلدات بخط المؤلف نجده يضع بدايات للحوادث كلما انتقل من مجلد إلى آخر، أو من مجموعة حوادث جمعها الذهبي إلى أخرى حيث بدأ حوادث سنة ٥٠١هـ بالبسملة وبداية ورقة

ا) ذكر السخاوي عند الكلام على كتابه الذي جمعه على حروف المعجم وأصله من "تاريخ الإسلام" للذهبي أن هناك نقصاً يسيراً في نسخة "تاريخ الإسلام" الموقوفة على المدرسة المحمودية، وهي النسخة التي اعتمدها في تجريد التراجم، فقال: "وقد سقط من آخر الطبقة الثلاثين، وهي سنة إحدى وتسعين ومئتين إلى آخر القرن، وهو آخر المجلد العاشر: من ذكر محمود بن أحمد بن الفرج إلى آخر الطبقة ولم يثبته البدر البشتكي في النسخة التي بخطه بالباسطية فكأنه سقط قبل كتابته، فيراجع من نسخة أخرى" ص٧٩٥-٥٩٨.

<sup>(</sup>٢) أيا صوفيا ٣٠٠٨، وانظر أعلاه وصفه عند كلامنا على نسختنا الملفقة (رقم ١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه كلامنا على نسختنا الملفقة (رقم ١٨).

<sup>(</sup>٤) الورقة ١-٠٥ من النسخة أعلاه.

جديدة (۱) ، واستمر كلامه على حوادث السنين متناسقاً حتى سنة ٥٥٠هـ(۱) . وفي مطلع القرن السابع بدأ الحوادث بصفحة جديدة ووضع لها عنواناً (۱۳) ، ثم تناول حوادث عشرين سنة بصورة متتابعة ومتناسقة (۱۵) ، وهي الحوادث الموجودة على هذا الشكل في المجلد الثامن عشر الذي وصل إلينا بخط المؤلف (۱۵) . ثم ابتدأ حوادث سنة ٢٢١هـ ببداية جديدة ووضع لها عنواناً وسار به بصورة رتيبة إلى سنة ٢٥٠هـ(۱) ، وهو ما فعله الذهبي في المجلد التاسع عشر من نسخته (۱۷) . وقد قال في بداية حوادث ٢٥١هـ «بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي ، ذكر الحوادث الكائنة في هذه السنين العشر (۱۸) وهذه هي عبارة الذهبي بنصها (۱۹) .

Y وهذا الذي ذكرته من المحافظة على الترتيب في المجلد المحفوظ بمكتبة السلطان أحمد الثالث رقم (١٥/٢٩١٧) قد حافظ عليه \_ أيضاً \_ ناسخ المجلد المحفوظ في المكتبة الأحمدية بحلب رقم (١/١٢٢٠) والمتضمن حوادث السنوات (٣٠١-٥٠٠هـ) وصاحب النشخة المحفوظة في مكتبة أحمد الثالث برقم (٢٩١٧) والتي تبين لنا أنها انتقاء من «تاريخ الإسلام» (١٠).

٣- أما المجلد الثاني عشر فقد وصلت إلينا جميع تراجمه مسلسلة وهي تشمل

<sup>(</sup>١) الورقة ١١٩ وقارن الورقة ١-٤٥ (أيا صوفيا ٣٠١٠).

<sup>(</sup>٢) الورقة ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) الورقة ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) الورقة ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) الورقة ٢١٩–٢٥١ (أيا صوفيا ٣٠١١). وانظر أعلاه وصف هذا المجلد في الكلام على نسختنا الملفقة (رقم ١٩).

<sup>(</sup>٦) الورقة ٢٨١ فما بعد.

<sup>(</sup>٧) الورقة ٢٢٧ فما بعد (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٨) الورقة ٣٣٣.

<sup>(</sup>٩) الورقة ٢٩٥ (أيا صوفيا ٣٠١٣).

<sup>(</sup>١٠) انظر وصفه أعلاه في نسختنا الملفقة (رقم ١٤).

<sup>(</sup>١١) الورقة ٢٢١ ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الانتقاء كان في حياة المؤلف سنة ٧٣٩هـ. وقد تبين لنا نتيجة المقارنة الدقيقة أن المنتقي قد حافظ على ذكر الحوادث ولم يختصر فيها وأن الاختصار وقع في تراجم غير المشهورين.

وفيات السنوات (٣٥١-٤٠٠هـ)(١) والظاهر أنه كان يحتوي على حوادث هذه الفترة، فإضافة إلى ما قدمنا ذكره في الفقرتين السابقتين من أدلة تنظيمية (٢) فإنَّ وجودَ خَطِّ الصلاح الصفديِّ على طرة هذا المجلد بقراءة الحوادث خير دليل على ما نقول، فالذي حفظناه من ترجمة الصفديِّ لشيخه الذهبي أنه قرأ عليه من «تاريخ الإسلام المغازي والسيرة النبوية إلى آخر أيام الحسن وجميع الحوادث إلى آخر سنة سبع مئة (٣) فأين هي الحوادث التي قرأها الصفدي والتي وضع خطه على المجلد من أجلها؟. ثم يتكامل يقيننا بعد ذلك بجمع الذهبي لحوادث هذه الخمسين سنة في مكان واحد حينما ننظر إلى تسلسل الوفيات في هذا المجلد من سنة ١٥٥هـ إلى سنة ١٠٥هـ، من غير فجوة ولا انقطاع.

٤- وقد وصلت إلينا جميع وفيات المجلد الثالث عشر متتابعة، وهي وفيات السنوات (٤٠١-٤٥٠هـ) ولم تصل إلينا حوادث هذه الفترة مع عدم توافر احتمال وجودها في المجلدات الأخرى كما سيتضح بعد قليل.

٥- ومما قدمنا من أدلة وتسلسل لمحتويات المجلدات التي كتبها الذهبي بخطه ووصول المجلد الخامس عشر إلينا، وهو يتضمنُ وفياتِ السنواتِ من ٥٠١هـ إلى أثناء ٥٤٦هـ وحوادث السنوات (٥٠١هـ)(٤)، يظهر لنا أن المجلد الرابع عشر الذي لم يصل إلينا، كان يتناول حوادث ووفيات السنوات ١٥٠٥هـ.

7- ثم إن وجود حوادث السنوات (٥٠١-٥٥٥هـ) في المجلد الخامس عشر من نسخة المؤلف يقطع من غير شك احتمال وجود حوادث السنوات السابقة لهذه المدة في المجلدين السادس عشر والسابع عشر. ولما كانت

<sup>(</sup>۱) أيا صوفيا ٣٠٠٨.

<sup>(</sup>٢) وانظر أيضاً بداية الحوادث في النسخة الحلبية رقم ١/١٢٢٠ لسنة ٣٥١هـ (الورقة ٧٥) حيث يبدأ الناسخ بالبسملة والدعاء بالتيسير ثم يذكر حوادث السنوات متتابعة إلى سنة ٤٠٠هـ ويبدأ حوادث سنة ٤٠٠هـ بورقة جديدة.

<sup>(</sup>٣) الصفدي: الوافي، ج٢ ص١٦٣ ونكت الهميان ص٢٤٢. وانظر طرة المجلد الحادي والعشرين من نسخة المؤلف التي بخطه (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر أعلاه وصف هذا المجلد في كلامنا على نسختنا الملفقة (رقم ١٥).

الفترات الزمانية للمجلدات من الحادي عشر إلى الرابع عشر متساوية حيث اشتمل كُلُّ مجلد منها على خمسين سنة، فإنه يبدو من غير المحتمل أنْ يكونَ أحد المجلدات قد تضمن من الحوادث ما هو زائد على نطاقه الزماني.

٧- ولما كان البدرالبشتكي قد حافظ على تقسيم الذهبي ونقل نسختيه من خط المؤلف فقد عرفنا من نصه أن المجلد السادس عشر ينتهي بنهاية الطبقة الثامنة والخمسين، وأن المجلد السابع عشر قد انتهى بنهاية الطبقة الستين، ويؤيده وصول المجلد الثامن عشر كاملاً بخطه.

أما المجلد الثامن عشر (۱) فقد أورد الذهبي فيه وفيات السنوات (٢٠١-٢٠١هـ) مجتمعة ثم أعقبها بذكر حوادث المدة نفسها (٢) ، وقال في نهاية الوفيات: «وقد انقضى ما انتهى إليَّ عِلْمُه من وفيات هؤلاء الذين انتقلوا إلى الله في هذه العشرين سنة ، فلنشرع فيما وقع الاختيارُ عليه من حوادث هذه العشرين سنة ـ إن شاء الله  $_{\rm *}$  "بينما تناول المجلد التاسع  $_{\rm *}$  وفيات السنوات (٢٦١-٤٠٥هـ) ثم أعقبها بحوادث السنوات (٢٦١-٢٠٥هـ) وابتدأها بقوله: «ومن الحوادث» (١) ، ولم نجد وكما هو في المجلدات الأخرى أيضاً أيَّ فاصل بين حوادث طبقة وأخرى (٧) ، ثم توكيده ذلك بقوله في أول حوادث سنة ٢٤١هـ من المجلد التاسع عشر ، وهي بداية الطبقة في أول حوادث المجلد العشرين عشر سنين (٨) .

<sup>(</sup>۱) أيا صوفيا ٣٠١١.

<sup>(</sup>٢) الورقة ٢١٩-٢٥١ من المجلد أعلاه.

<sup>(</sup>٣) الورقة ٢١٧ من المجلد أعلاه.

<sup>(</sup>٤) أيا صوفيا ٣٠١٢.

<sup>(</sup>٥) الورقة ٢٢٧–٢٧٠ منه.

<sup>(</sup>٦) الورقة ٢٢٧ منه أيضاً.

<sup>(</sup>٧) انظر الورقة ٢٤٣ من النسخة الأصلية (غير المصورة) حيث تنتهي حوادث سنة ٦٣٠هـ وتبدأ في ظهرها حوادث سنة ٦٣١هـ وهي بداية الطبقة الرابعة والستين.

 <sup>(</sup>٨) الورقة ٢٥٥ (أيا صوفيا ٣٠١٢) وقد انتهت حوادث سنة ١٤٠هـ وابتدأت حوادث سنة
 ١٤١هـ في وجه الورقة نفسها.

ولعلَّ الذي يؤيد رأينا هذا ويزيده قوةً هو أن الذهبيَّ لا يقتصر في إطلاق لفظ «الطبقة» على التراجم حسب، بل يطلقه \_ أيضاً \_ على الحوادث وهي متسلسلة وبعيدة تماماً عن مكانها، فقد قال في نهاية حوادث سنة (٥٥٠هـ) من النسخة التي بخطه: «آخر الطبقة الخامسة والخمسين والحمد لله»(١) ، فإذا كان مفهوم الطبقة يُرادُ به تحديد جماعة من الناس فكيف يصحُّ إطلاقُه على الحوادث؟!

قد توصلنا إذن إلى أنَّ مفهوم «الطبقة» في كتاب «تاريخ الإسلام» يعني «العقد». ويحق للقارئ الباحث بعد كل هذا الذي أطلنا القول فيه، ودللنا عليه أنْ يتساءلَ عن سبب تنظيم الذهبي كتابه على «عقود» فنقول عندئذ: إنَّ ذلك لم يكن إلا لحاجة تنظيمية استشعرها الذهبي لا سيما في الفترة الأولى من كتابه التي تمتد إلى سنة (٣٠٠هـ) حيث لم تتوافر فيها لديه وفيات عدد كبير من المترجمين بصورة دقيقة. فلم يكن ليستطيع أنْ ينظم وفياتهم حسب السنين، وإذا ما رَتَّبهم كذلك فإنه سوف يضطر لإعادة ذِكْرِ الشخص أكثر من مرة استناداً إلى الاختلاف الحاصل في تاريخ وفاته، وهي الطريقة التي اتبعها حينما نظم الوفيات على السنين اعتباراً من سنة (٣٠١هـ). وقد أشار الذهبي إلى ذلك في مقدمة كتابه حينما قال: «ولم يعتن القدماء بضبط الوفيات كما ينبغي، بل اتَّكَلُوا على حفظهم، فذهبت وفيات خَلْقٍ من الأعيان من الصحابة ومن تبعهم الى قريب زمان أبي عبدالله الشافعي فكتبنا أسمائهم على الطبقات تقريباً» (٢٠).

إنَّ عدمَ توافر تواريخ وفيات المترجَمين في الفترة الأولى من تاريخ الإسلام بصورة دقيقة من جهة، وقلتهم من جهة أخرى (٣) دفعت الذهبيَّ إلى

<sup>(</sup>١) الورقة ٤٥ (أيا صوفيا ٣٠١٠).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام، ١٠/١ (من طبعتنا).

<sup>(</sup>٣) اعتذر الذهبي عن قلة ما هو مذكور من التراجم في السنين الأولى من كتابه فقال في أثناء السنة الأولى للهجرة: «والسبب في قلة من توفي في هذا العام وما بعده من السنين أن المسلمين كانوا قليلين بالنسبة إلى مَنْ بعدهم، فإن الإسلام لم يكن إلا ببعض الحجاز أو من هاجر إلى الحبشة. وفي خلافة عمر – بل وقبل – انتشر الإسلام في الأقاليم، فبهذا يظهر لك قلة مَنْ توفي في صدر الإسلام وسبب كثرة من توفي في زمن التابعين فمن بعدهم» تاريخ الإسلام ١٩٠١ وقال في آخر سنة ٢٨هـ من كتابه: «وقل من مات وضبط موته في هذه السنوات كما ترى» ١٧٩/٢

أنْ يدمج الحوادث والتراجم في العقود الأربعة الأولى من "تاريخ الإسلام"، بل لم يظهر لفظ "الطبقة" في العقود الثلاثة الأولى إطلاقاً، فقد انتقل من السنة العاشرة للهجرة إلى الحادية عشرة من غير إشارة إلى بدء طبقة جديدة (١) وانتقل من سنة عشرين إلى سنة إحدى وعشرين من غير ذكر للطبقة أيضاً (٢٠ أما الطبقة الرابعة (٣١ – ٤٠هـ) فقد ذكر عنوانها ولم نجد فحواها وفائدتها، فقد خلط الذهبيُّ الوفيات بالحوادث في هذا العقد خلط كتب الحوليات (٣٠).

ولننظر الآن إلى تنظيم الوفيات في هذه السنين الأربعين، إذا كان هناك من تنظيم، ففي المدة الواقعة (١-١١هـ) ذكر الذهبي بعض الوفيات القليلة جداً ضمن الحوادث بحيث لا يشعر الباحث بأهميتها وترجم للنبي على ترجمة طويلة باعتبار وفاته حادثاً من حوادث سنة ١١هـ(٤). وبعد أن تكلم على خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - من ضمن حوادث هذه السنة وقصة الأسود العنسي، وجيش أسامة، وشأن أبي بكر مع فاطمة وأخبار الردَّة وماجرى فيها(٥)، ذكر وفاة فاطمة وبعض الصحابة(١)، ولم يراع في ذكر هذه الوفيات أيَّ نوع من أنواع التنظيم، لا من حيث قدم الوفاة ولا من حيث الترتيب على حروف المعجم غير ورودها في سنة ١١هـ، أما في سنة ١١هـ فقد ذكر فيها مَنْ توفي وقعة اليمامة من غير ترتيب(٧)، وذكر بعدها بعض الحوادث القصيرة(٨)، ثم عاد إلى الوفيات ثانية (٩)، ثم ذكر بعض الحوادث، وهكذا نجد تبايناً كبيراً في التنظيم. وفي السنين التالية نجده يرتب بعض وفيات السنين على حروف كبيراً في التنظيم. وفي السنين التالية نجده يرتب بعض وفيات السنين على حروف

<sup>(</sup>١) انظر ١/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ٢/١٢٣.

<sup>(</sup>T) Y/AP1 -7AT.

<sup>(</sup>٤) الورقة ١-١٧٠ (أيا صوفيا ٣٠٠٥)= ١ / ٤٧٩ – ٨٣٧ (من طبعتنا).

 $<sup>(0) \</sup>quad Y \setminus 0 - PY.$ 

<sup>(</sup>r) 7/P7 - 07.

<sup>. 27 - 41/</sup>Y (V)

<sup>.</sup> EV /Y (A)

 $<sup>. \, \</sup>xi \lambda - \, \xi V / \Upsilon \quad (4)$ 

<sup>.</sup>VY - 0Y /Y (1·)

عشرة (١) ، وخمس عشرة (٢) ، وثلاثين (٣) ، ويدمج بعض الوفيات في سنين أخرى بالحوادث أو يذكرها في آخر الحوادث من غير ترتيب كما في سنة ست عشرة (١٤) ، وسبع عشرة (٥) ، وثماني عشرة (١٦) ، وتسع عشرة (٧) وعشرين (٨) ، وإحدى وعشرين (٩)، وثلاث وعشرين (١٠)، وأربع وعشرين (١١)، والسنوات من إحدى وثلاثين إلى أربعين(١٢)، في حين لم يذكر في بعض السنين أية ترجمة (١٣). ولكنه ذكر من توفي في خلافة عمر على التقريب في سنة وفاته وهي سنة ٢٣هـ، ورتبهم على حروف المعجم(١٤)، ثم ذكر في نهاية سنة ثلاثين من توفي في خلافة عثمان تقريباً ونظمهم على حروف المعجم أيضاً (١٥٠)، مع أن عثمان قتل سنة ٣٥هـ، كما هو مشهور، وقد ترجم له هناك ترجمة

من كل هذا الذي قدمنا يتضح لنا أنه لم يكن هناك تنظيم سار على نَسَقِ واحد على الإطلاق، في هذه المدة الممتدة حتى سنة ٤٠هـ، ولم يكن للتراجم أي أثرِ واضح في الكتاب يميزها عن الحوادث. وهذا هو الذي يفسر لنا سبب قراءة الصفدي لكتاب «تاريخ الإسلام» من أوله إلى آخر أيام الحسن، ثم اقتصاره على الحوادث إلى نهاية الكتاب، مع أنَّ الصفديَّ لم يكن يريد أن

<sup>. .</sup> N - VT/T (1)

<sup>.91 -</sup> AT/T**(Y)** 

<sup>. 110 - 117/7</sup> (٣)

<sup>. 97 - 97 /7</sup> (٤)

<sup>. 9</sup>A - 9V/Y (0)

<sup>. 1 . 2 - 99/7</sup> (1)

<sup>. 1 . 9 - 1 . 7 / 7</sup> **(V)** 

<sup>.171 - 11./</sup>  $(\lambda)$ 

<sup>17 - 177/</sup> (9)

<sup>. 174 - 184 / (1.)</sup> 

<sup>. 177 - 179/7 (11)</sup> 

<sup>(11) 7/ 191 - 117.</sup> 

<sup>(</sup>۱۳) ۲/ ۱۷۶ و ۱۷۵ و ۱۷۸ – ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۸۰ – ۱۸۱. . 174 - 17 - / (18)

<sup>. 197 - 177/7 (10)</sup> 

<sup>(</sup>١٦) ٢٥٧/٢ فما بعد.

يقرأ من هذا التاريخ على مؤلفه غير الحوادث كما يبدو<sup>(۱)</sup> ، لأنَّ تاريخ الإسلام حتى أيام الحسن لم يكن غير تاريخ حوادث، فيه بعض الوفيات ولم يكن بالإمكان فصل الحوادث عن الوفيات.

وابتداء من سنة ٤١هـ وحتى سنة ٢٠٥هـ اتّبع الذهبيُّ تنظيماً جديداً مغايراً لما سار عليه في المدة السابقة، فصار ينظم وفيات كل عشر سنوات على حروف المعجم ومن ثم فإنه لم يعتن بذكر وفيات المترجَمين داخل الطبقة دائماً، وأغفل وفيات عدد كبير منهم، بسبب عدم معرفته بسنة وفاتهم على وجه الدقة، فلو أخذنا أول طبقة في هذا التنظيم الجديد وهي الطبقة الخامسة (٤١هـ - ٥هـ) - مثلاً - لوجدنا عدد المترجَمين فيها ٧٩ ترجمة (٢١ م يذكر غير تواريخ وفيات خمسة وعشرين منهم فقط، أما الآخرون فقد تركهم غُفلاً من تاريخ الوفاة، أو حدد عصرهم تقريباً نحو قوله - مثلاً -: "وعاش إلى دهر معاوية" (٤٠) ، و "توفي في أول خلافة معاوية" (٤٠) ، و "توفي في صدر خلافة معاوية" (٢٠) ، و "توفي في خلافة معاوية" (١٠) ، و "بقي إلى هذا الوقت" (٩٠) . ولو أخذنا الطبقة و "توفي في خلافة معاوية" (١٠) ، و "جمة منها فقط، وكتب الباقي على التقريب يذكر سوى تاريخ وفاة ٨٥ ترجمة منها فقط، وكتب الباقي على التقريبة نحو مستعملاً في بعض الأحيان العبارات الدالة على تعيين أوقاتهم التقريبية نحو قوله: "توفي في خلافة الوليد" (١١٥) ، و "توفي في أخر خلافة الوليد" (١١٥) ، و "توفي في آخر خلافة الوليد" (١١٠) ، و "توفي في أخلاء الوليد المناز ا

<sup>(</sup>١) راجع الصفدي: الوافي، ج٢ ص١٦٣، ونكت الهميان، ص٢٤٢.

<sup>(7) 7/797 - 303.</sup> 

<sup>.</sup>٣٩٣/٢ (٣)

<sup>. 27 1 / 7 ( )</sup> 

<sup>(0) 7/197.</sup> 

<sup>. £1 £ /</sup> Y (V)

<sup>(</sup>۸) ۲/۳۱۶ و ٤١٧ و ٤٣٩.

<sup>.</sup>٣٩٦/٢ (٩)

<sup>.171 - 1001/7 (10)</sup> 

<sup>(</sup>۱۱) ۲/ ۱۰۸۵ و ۱۰۹۲ و ۱۱۳۲.

<sup>.1147/1 (11)</sup> 

و «توفي في إمرة الحجاج» (١) ، و «توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز» (٢) ونحو ذلك. وينطبق هذا الذي قلناه من عدم تقييد الوفيات، إلا في القلة، على جميع المدة الواقعة في القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الذهبيِّ ابتداء من سنة ٤١هـ.

من ثم نلاحظ بعد كل ذلك تبايناً كبيراً جداً بين كبار المؤرخين الذين نقل الذهبيُّ عنهم تواريخَ الوفيات في ضبطها وتحديدها، لا سيما في غير المشهورين، فإذا ما قدمنا أمثلة لاختلاف هؤلاء المؤرخين في المشهورين جداً عرفنا مدى التباين الكبير في غيرهم، فهذا أبو موسى الأشعري وتلك شهرته اختلفت مواردُ الذهبيِّ اختلافاً بيناً في تاريخ وفاته، فذكر الهيثم بن عدي أنه توفى سنة ٤٢هـ، ووافقه ابن مندة، وقال أبو نعيم الأصبهاني ومحمد بن عبدالله بن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة وقعنب التميمي: توفي سنة ٤٤هـ، أما الواقدي فذكر أن وفاته سنة ٥٢هـ، وجعلها المدائني سنة ٥٣هـ(٣). وهذا سعيد بن المسيب عالم أهل المدينة بلا مدافعة تختلفُ جُلُّ موارد الذهبي في وفاته، فيذكر الهيثم بن عدى وسعيد بن عفير ومحمد بن عبدالله بن نمير أن وفاته سنة ٩٤هـ، ويذكر أبو نعيم الأصبهاني وعلى ابن المديني أنها سنة ٩٣ هـ، ويقول يحيى القطان: إنها سنة٩١ هـ أو سنة ٩٢ هـ، وينقل الذهبي عن محمد بن سواء عن همام عن قتادة أنه توفي سنة ٨٩هـ ثم ينقل عن أبي عبدالله الحاكم النيسابوري قوله: «فأما أئمة الحديث فأكثرُهم على أنه توفي سنة خمس ومئة»(٤) . وهذا عروة بن الزبير بن العوام الإمام الفقيه المشهور نقل الذهبيُّ عن أبي نعيم وابن المديني وخليفة: أنه مات سنة ٩٣هـ، ونقل عن الهيثم بن عدي والواقدي وأبي حفص الفلاس: أنه توفي سنة ٩٤هـ، ونقل عن يحيى بن بكير: أنه توفي سنة ٩٥هـ (٥). ومثل هذه الأمثلة كثيرة جداً، بل هي الصفة الغالبة على «تاريخ الإسلام» في هذه الحقبة، فكيف يستطيع الذهبيُّ بعد

<sup>.1109/7 (1)</sup> 

<sup>.1.18/7 (7)</sup> 

<sup>. 202/7 (4)</sup> 

<sup>.11.7/7 (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) ٢/ ١١٤٢ وانظر بعض الأمثلة في الحقب التالية الورقة ١٢١ هـ ١٩١ (أيا صوفيا ٣٠٠٦).

كل هذا أنْ يُرتِّبَ التراجمَ حسب السنين؟ ولذلك اخترع «العقد» وسماه «طبقة» بحيث تستوعب السنوات العشر كثيراً من مثل هذا الاختلاف. ومن أجل أن يقدم للقارئ تسهيلاً فقد ذكر أسماء بعض الأعلام في أول حوادث السنة التي رجح وفاتهم فيها.

وابتداء من سنة ٣٠١هـ وإلى نهاية الكتاب غَيَّرَ الذهبيُّ تنظيمه مرة أخرى فصار يذكرُ وفيات كُلِّ سنةٍ بصورة مستقلة مرتباً تراجمَ السنةِ الواحدة على حروف المعجم، وذاكراً المتوفَّين على التقريب في نهاية كل «طبقة».

ويَحقُّ للباحثِ الذي قرأ ما حَبَّرناه قبلَ قليل أَنْ يتساءل: كيف استطاع الذهبيُّ أَن ينقل تنظيم كتابه هذه النقلة بين سنة وأخرى؟ وكيف تَمكَّنَ من حل الإشكالات الكثيرة والمصاعب الجمة التي واجهته في ضبط الوفيات والخُلف الذي بينها؟ فنقول عندئذ:

1- من المعلوم عند أهل العلم بالتاريخ أن التدوين في هذه الحقبة قد ازداد ازدياداً عظيماً (۱) ، ولذلك توافرت مادة جيدة في الوفيات، (۲) وقد أشار الذهبي إلى ذلك في مقدمة كتابه فقال بعد الذي ذكره من عدم اعتناء المتقدمين بضبط الوفيات: «ثم اعتنى المتأخرون بضبط وفيات العلماء وغيرهم حتى ضبطوا جماعة فيهم جهالة بالنسبة إلى معرفتنا لهم، فلهذا حفظت وفيات خلق من المجهولين» (۳) . وهكذا توافرت للذهبي مادة غنية ودقيقة نسبياً من تواريخ

<sup>(</sup>۱) انظر عن انتشار التدوين والصراع الذي جرى قبل هذا بسبب تفضيل الروايات الشفوية والحفظ عليه، والمفاضلة بينه وبين الحفظ: بحث الدكتور صالح العلي «المحاضرات الشفهية» وبحثه الآخر: «مواد الكتابة» وكلاهما مكتوب بالآلة الكاتبة ببغداد سنة ١٩٧٣م، وبحث الأستاذ كولتسيهر عن «الصراع حول مكانة الحديث عند المسلمين».

Goldziher Kampfe um die Stellung des Hadith im Islam (ZDMG Band 61P.860).

المنشور في مجلة معية المستشرقين الألمان (ZDMG ) م١١ ص ٨٦٠ فما بعد.

<sup>(</sup>٢) من المناسب أن أشير هنا إلى أنه بجانب كثير من الكتب المؤلفة في علم الرجال نجد القرن الرابع يشهد التأليف بكتب «الوفيات»؛ فقد ألف كل من عبدالباقي ابن قانع البغدادي المتوفى سنة ٣١٥ هـ ومحمد بن عبدالله بن زبر الدمشقي المتوفى سنة ٣٧٩هـ كتابيهما في «الوفيات»، انظر بحثنا: كتب الوفيات، ص٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) ١٠/١ (من طبعتنا).

وفيات المترجَمين وإنْ ظلت طائفة منهم مجهولة عنده وعند غيره من المؤرخين.

7 - ومن دراسة هذا القسم من الكتاب يتبين لنا أنَّ الذهبيَّ قد تمكن أن يتبع منهجاً تنظيمياً يخفف فيه كثيراً من عدد الذين لم يستطع التَّنَّبُ من تواريخ وفياتهم، ويزيل كثيراً من الإرباك الذي يتأتَّى من كثرة المذكورين في آخر الطبقة على التقريب، وذلك بأن ينظم بعضاً من هؤلاء في وفيات السنة التي كان لهم آخر ذِحْر فيها، بعد أنْ صَرَّح في غير موضع من كتابه بأنه لم يعرف وفاتهم يقيناً، وأنّه إنما كتبهم في وفيات السنة على التقدير (۱۱)، ونبّه على ذلك بعبارات دالة نحو قوله: «حدث في هذه السنة» (۲۱)، و«حدث في شوال من هذه السنة» (۲۱)، و «حدث في السنة» و «حدث في السنة وتوفي بعدها» (۱۱)، و «حدث في هذه السنة وتوفي بعدها» (۱۲)، و «حدث في هذه العام ولعله مات في هذا العام ولم تعرف وفاته (۱۱)، و «حدث في هذه عنه سنه سبع وأظنه توفي سنة عشر» (۱۱)، و «توفي بعد سنه سبع (۱۱)، و «انقطع خبره من هذا العام»، و «حدود هذه السنة» و «سمع منه في هذا العام» (۱۲)، و «سمع منه في هذه السنة» و هذه السنة منه في هذه العام» (۱۲)، و «سمع منه في هذه العام» (۱۲) و «سمع منه في و دولي القور و القو

<sup>(</sup>۱) انظرِ مثلاً الورقة ۱۳ (أيا صوفيا ۳۰۰۸) قال: «قلت: هو والذي قبله لا أعرف وفاتهما يقيناً»، والورقة ٤٨ (أيا صوفيا ٣٠٠٩) قال: «لا أعلم تاريخ موته وإنما كتبته هنا اتفاقاً»، والورقة ۱۲۳ (أيا صوفيا ٣٠٠٨)، والورقة ٨٤ (أيا صوفيا ٣٠٠٩) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً الورقة ٨٧، ١١٣، ١٨٩ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٣) الورقة ١٦٨ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٤) الورقة ١٣٣ (أيا صوفيا ٣٠٠٨)، والورقة ٨٤ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٥) الورقة ١٢٩ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٦) الورقة ١٨٠ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

 <sup>(</sup>۷) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ۲۹۸.

<sup>(</sup>٨) الورقة ١٢٨، ١٢٩ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>۸) الورقة ۱۱۱۸ ۱۱۲ (آیا صوفیا ۱۰۰۸ (۸) (۵) (۸) (۸) (۸) (۸)

<sup>(</sup>٩) الورقة ٣٣٧ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>١٠) ٧/ ١٦٥ (من طبعتنا) وقد ذكر في سنة ٣١٠.

<sup>(</sup>١١) ٧/ ١٢٢، علمًا أنه ذكره في سنة ٣٠٧.

<sup>(</sup>۱۲) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ۲۹۸.

<sup>(</sup>١٣) الورقة ٨٩ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

السنة ولم تؤرخ وفاته»(۱) ، و«أجاز للخولاني في هذه السنة»(۲) ، و«كان حياً في هذه السنة»، و«بقي إلى بعد هذا العام بيسير»(۳) ، و«بقي إلى هذا العام»(٤) ، و«كان حياً في هذا الوقت ولم أر له تاريخ وفاة»(٥) ، ونحوها.

"- وقد رأينا الذهبي دائما يحاول أن يجد وحدات زمنية يَتَسع نطاقُها لتشملَ أولئك المتوفَّين على التقريب، وهنا وجد هذه الوحدة الزمنية أيضاً، فوضع غير المعروفين منهم في نهاية كل عقد ومَيَّزهم بعناوينَ تحملُ العبارات الدالة على عدم تمكنه من ضبط تاريخ وفاتهم نحو قوله: «ذِكْرُ مَنْ لم أعرف تاريخ موته من أهل هذه الطبقة كتبتهم على التقريب» (١٦) ، أو «مَنْ كان حياً في هذا الوقت، ولم أعرف تاريخ وفاته فكتبتهم تخميناً لا يقيناً» (١٧) ، أو «مَنْ لم مئة تقريباً لا يقيناً» (١٠) ، أو «ممن كان في هذا الوقت» (١٠) ، أو «المتوفون بعد الأربع مئة ظناً» (١١) ، أو «المتوفون في هذا الوقت» (١٠) ، أو «المتوفون بعد وعني وخمس مئة ـ، أو «وممن كان في هذا الوقت» (١٠) ، أو «المتوفون على التخمين» وخمس مئة ـ، أو «وممن كان في هذا الوقت» (١٣) ، أو «المتوفون على التخمين» ونحوها من هذه العناوين. وقد رتب الذهبيُّ غير المعروفين هؤلاء على حروف المعجم (١٥) أيضاً.

<sup>(</sup>١) الورقة ١٣١ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٢) الورقة ٢٣٩ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٣) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) الورقة ١٩٢، ١٩٨ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الذهبي ومنهجه ٢٩٨.

<sup>(</sup>٦) ١٦٩/٧ (من طبعتنا).

<sup>.7 · · /</sup> V (V)

<sup>. 10</sup>A/A (A)

<sup>(</sup>٩) الورقة ١٠٣ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>١٠) الورقة ٢١٠ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>۱۱) الورقة ۱۰۲ (أيا صوفيا ۳۰۰۹).

<sup>. 2 2 7 / 17 ( 17 )</sup> 

<sup>977/17 (17)</sup> 

<sup>.707/17 (18)</sup> 

<sup>(</sup>١٥) قد نلاحظ في آخر تراجم المذكورين على التقريب عدم انتظام في الترتيب المعجمي (١٥) انظر مثلاً الورقة ١١٢-١١٣، ١٧١-١٧١، ٢٠٨، ٢٥٧-٢٥٨، أحمد الثالث =

ولما كان الذهبيُّ قد غير التنظيم ابتداء من مطلع القرن الرابع الهجري وجعله على السنين فكان من الطبيعي أن يكون عدد المترجَمين غير المعروفة وفياتهم في العقود الأولى من هذا التنظيم الجديد أكبر بكثير مما هو عليه في العقود الأخيرة، على الرغم من إيجاد بعض الأساليب المخففة لعددهم مما ذكرنا قبل قليل. . وقد لاحظنا نتيجةً لما قمنا به من إحصاءات بعد تحقيقنا للكتاب على أفضل النسخ أن عددهم كان يأخذ بالتناقص كلما اقترب الكتاب من عصر المؤلف، فمن بين عدد تراجم الطبقة الحادية والثلاثين (٣٠١–٣١٠هــ) البالغ (٦٦٣) ترجمة وجدنا (١٦٧) ترجمة منها قد ذكرت في نهاية الطبقة على التقريب(١) ، لعدم وقوفِ المؤلف على وفياتهم، في حين بلغ عددهم في الطبقة التي بعدها (٨٤) نفساً (٢)، وفي الطبقة الثالثة والثلاثين (٧٩) نفساً<sup>(٣)</sup> ، وفي الطبقة الخامسة والثلاثين (٨٠) نفساً<sup>(٤)</sup> ، وفي السادسة والثلاثين (٧٣) نفساً (٥٠) ، وفي الطبقة الثامنة والثلاثين (٦٨) نفساً (٦٠) ، وفي الطبقة الأربعين (٤٨) نفساً (<sup>٧٧]</sup> ، وفي الثانية والأربعين (٥٢) نفساً <sup>(٨)</sup> بينما بلغوا في الطبقة الثالثة والأربعين (٢٦) نفساً (٩) ، وفي الرابعة والأربعين (٢٧)

٩/٢٩١٧) على أن هذا لا علاقة له بالتنظيم إذ جاء من الإضافات التي أضافها الذهبي إلى نسخته فيما بعد ووضع لها إشارات تشير إلى مواضعها وطلب إلى النساخ وضعها في مكانها الصحيح، إلا أن النساخ أبقوا عليها حيث كانت. على أن بعض النساخ الفهماء، ومنهم بدر الدّين البشتكي، قد أعادوا تنظيم التراجم في كثير من الأحيان لإدراكهم أن المصنف أراد ذلك، فقد ذكر البشتكي في آخر الطبقة التاسعة والخمسين أنه فعل ذلك، قال: «وقدمت من الأسماء وأخرت على شرطه ما يجب». وقد سرنا نحن على هذه القاعدة في جل المواضع.

٧/ ١٦٩ – ٢٠٢ (من طبعتنا). (1)

<sup>.</sup> E · · - TA · /V **(Y)** 

<sup>.77 - 7 - //</sup> (٣)

<sup>.97 - 9 · · /</sup>V (1)

<sup>. 1</sup>V7 - 10A/A

<sup>(0)</sup> 

<sup>.</sup> O . Y - EAA /A (٦)

<sup>.</sup> A & + - A Y O /A (V)

P / 777 - 277. (A)

<sup>.</sup> Eq . - EAE/q (4)

نفساً نفساً وفي الخامسة والأربعين (١١) نفساً نفساً وأذا ما انتقلنا إلى القرن السابع وجدنا هذا العدد يتناقص حيث لم يتجاوز عدد المذكورين على التقريب في نهاية أول عقد منه (٦٠١-١٦هـ) (١٨) ترجمة (٣) ، وفي العقدين الثاني والثالث والثالث أربع تراجم، وفي العقد الرابع سبع عشرة ترجمة (١٠) وفي العقد الثامن عشر تراجم (١٠) ، أما العقدان الأخيران من الكتاب فلم نجد في العهد الذمن ذكر الذهبيُّ وفاتهم في الطبقة الأخيرة من كتابه قد بلغ (٨٢٥) مترجَم (٨٠) .

وفي أثناء تبييض الذهبي لكتابه وبعد الانتهاء من كتابته، كان يعثر دائماً على وفيات بعض من لم يعرف وفاتهم من أولئك الذين كتبهم على التقريب، سواء أكان ذلك في القسم المنظم على «العقود» أم في القسم المنظم على السنين فكان يضع إشارة لذلك ويطلب من التُّسَّاخ تحويلهم إلى مواضعهم الأصلية الصحيحة، فقد تبين له فيما بعد مثلاً، أنَّ المنذر بن عبدالله بن المنذر القرشي الأسدي الذي ترجم له أولاً في الطبقة الثامنة (١٧١-١٨٠هـ) قد توفي سنة ١٨١هـ لذلك طلب تأخيره إلى الطبقة التاسعة عشرة (٩٩). ومن ذلك \_ أيضاً عنا في أثناء وفيات سنة ٢٢٤هـ: «محمد بن أحمد بن عمر الداجري \_ ما قال في أثناء وفيات الطبقة الماضية (١٥٠) ومثلُ هذا كثير في كتابه (١١).

إنَّ ذكر الحوادثِ سنةً بعد سنة من أول الكتاب إلى آخره ثم تنظيم التراجم ابتداء من سنة ٣٠١هـ على السنين قد جعل الذهبيَّ، فيما نعتقد، يغير رأيه في

<sup>.7·</sup>E - 09A/9 (1)

<sup>.</sup>V7 - VOV /9 (Y)

<sup>.</sup> Y78 - Y0V/IT (T)

<sup>(3)</sup> TI\VYF - XYF.

<sup>.90 - 984/17 (0)</sup> 

<sup>(</sup>r) 31/ ATT - 13T.

 $<sup>. \</sup>xi 1 \xi - \xi 1 \cdot / 10$  (V)

<sup>(</sup>٨) الورقة ٢١٠-٣١٩ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٩) الورقة ١٨ (أيا صوفيا ٣٠٠٦).

<sup>(</sup>١٠) الورقة ١٣٣ (أحمد الثالث ٢٩١٧) وانظر أيضاً الورقة ١١٨ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>١١) انظر أدناه كلامنا على تنظيم التراجم.

عنوانِ الكتابِ فيحذف منه لفظ «طبقات» ويضع لفظ «وفيات» بدلاً منه فيصير عنوان الكتاب «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» بدلاًمن «تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام». ودليلنا على ذلك أن العنوان الذي ورد فيه لفظ «طبقات» لم يرد إلا في طرتي المجلدين الثاني والحادي والعشرين من النسخة التي بخطه، بينما ورد العنوان الذي يحمل لفظ «وفيات» بخطه في المجلدات الثمانية التي وصلت إلينا من هذه النسخة. ويزداد يقيننا، بل يتكامل في هذا الأمر حينما نتذكر أنَّ طرتي المجلدين الثاني والحادي والعشرين هما من الطرر التي كتبها الذهبيُّ عند انتهائه من الكتاب أول مرة، وأنَّ الطررَ الثماني الأخرى كانت تمثّلُ الإخراجَ الأخير لكتابه.

# ثانياً: العلاقة بين الحوادث والتراجم:

كانت الكتب التاريخية الأولى المرتبة حسب السنين تُعنى بذكرِ الحوادثِ بالدرجة الأولى مثل تاريخ خليفة بن خياط المتوفى سنة ٢٤٠هـ وتاريخ الطبري المتوفى سنة ٢٠٠هـ وغيرهما، وقلَّما أعطتْ أهميةً كبيرة ومتميزة للتراجم، وقد ظهر تحولٌ واضح منذ القرن السادس الهجري في هذا النمط من الكتب التاريخية لاسيما عند المؤرخين المحدِّثين، حيث زاد اهتمامهم بذكر التراجم، ويبدو ذلك واضحاً في كتاب «المنتظم» لأبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة عقبُ حوادث كُلِّ سنة ورَتَّبها حسبَ حروفِ المعجم، وقد ظلت هذه الطريقة تؤثر في أُطُر الصور الحولية للمؤلفات التاريخية التي جاءت بعده، ويعزو الأستاذ روزنتال ذلك إلى سيطرةِ علم الكلام (١)، في حين نعتقد أنَّ هذا التطور لم يكن إلا بتأثيرِ علم الحديثِ النبويِّ، واشتدادِ العنايةِ برواته (٢).

لقد فصل الدهبي فصلاً تاماً بين الحوادث والوفيات، ورأينا قبل قليل تذبذبه في السير على خط واضح في ذكر الحوادث وعدم وجود أية علاقة بيّنة لها بالوفيات. ولعله فكر في بعض الأحيان بتجميع حوادث كل مجلد مع

<sup>(</sup>۱) روزنتال: علم التاريخ، ص ۱۹۸، ۲۰۶.

<sup>(</sup>٢) انظُر بحثنا: مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين ص٣٣-٣٤.

الوفيات الواردة فيه (١) ، فحينما أورد حوادث السنوات ٦٤١-١٥٠ه في المجلد التاسع عشر الذي لم يتضمن وفياتها ، ذكر أنها من حوادث المجلد العشرين (٢) . وقد طلب الذهبيُّ من الناسخ في نهاية تراجم الطبقة الخامسة والستين من المجلد العشرين أن يرتب تلك الحوادث التي مرت في المجلد الماضي في ذلك الموضع (٣) .

والعلاقة الوحيدة التي نجدها بين الحوادث والتراجم هي وجود بعض الإحالات من الحوادث إلى الوفيات وبالعكس لاسيما في تراجم الشخصيات السياسية التي أسهمت في الحوادث، نحو قوله في ترجمة السلطان غياث الدين الغوري في وفيات سنة 3.0هـ: «هو في الحوادث» (3)، وقوله في ترجمة محمد ابن تكش خوارزم شاه: «قد ذكرنا قطعة من أخباره في الحوادث» مع أنه ترجم له ترجمة حافلة في قرابة الخمس ورقات (3)، وقوله في ترجمة ولده جلال الدين: «وفي الحوادث على السنين قطعة من أخباره» (3) وغيرها (3). ومع كل ذلك فإن هذا الانفصام الذي أشرت إليه بين الحوادث والوفيات قد أدى إلى تكرار بعض المعلومات فيهما، كما في قصة الوحشة التي جرت بين الملك الجواد وعماد الدين عمر ابن شيخ الشيوخ محمد بن حموية الجويني ومقتل عماد الدين سنة 3.0

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه كلامنا على «الخطة العامة للكتاب».

<sup>(</sup>٢) الورقة ٢٥٥ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٣) الورقة ١٠٧ (أيا صوفيا ٣٠١٣).

<sup>(</sup>٤) الورقة ٣٤ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٥) الورقة ١٧٢ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٦) الورقة ١٧٢-١٧٧ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>۷) الورقة ۷۸ (أيا صوفيا ۳۰۱۲).

<sup>(</sup>۸) انظر مثلاً الورقة ١٤٣ (أيا صوفيا ٣٠١٢)، والورقة ٣٤ (أيا صوفيا ٣٠١٤)، الورقة ٦٠ (أيا صوفيا ٣٠٠٩)، والورقة ٢٨ (أيا صوفيا ٣٠٠٩)، والورقة ٢٣ (أيا صوفيا ٣٠٠٩)، والورقة ٣٩.

 <sup>(</sup>٩) انظر ترجمة عماد الدين ابن شيخ الشيوخ في نسخة أيا صوفيا ٣٠١٢، ورقة ٧٨ فما بعد،
 وقارن حوادث سنة ٦٣٦هـ (ورقة ٢٤٨ من النسخة نفسها).

كان اهتمامُ الذهبيِّ الرئيس ينصب دائماً على التراجم، وذلك يعكسُ مفهومه الأصلي للتاريخ، لذلك احتلت التراجمُ حيزاً كبيراً من تاريخه. فإذا استثنينا الحقبة الأولى من كتابه (1-9.8) فإنَّ كميةَ الحوادث لا يمكن أن تقارن بكمية التراجم، فإننا إذا أحصينا عددَ الأوراق التي سودها الذهبيُّ لتاريخ القرن السابع الهجري من "تاريخ الإسلام» – مثلاً – وجدناها تبلغ ١١٧٤ ورقة لم تحتل الحوادث منها غير ١٧٠ ورقة فقط (1)، وهذا يعني أنها تُكوَّنُ ٤,٤١٪ من الكتاب، علما أنها أقل من ذلك بالنسبة للقرون الأولى حيث بلغت للحقبة الواقعة بين سنتي ١٨١- ٢٧٩هـ (1)، فقط (1) وقد جاء هذا التقصيرُ النسبي في الحوادث بسبب عدم استقصاء الذهبي لما ذكرته المصادرُ من حوادث واقتصاره على البعض منها. وقد صرح بذلك في أكثر من موضع، فقال في بداية حوادث الطبقة السادسة والستين: "وهذه نبذة مما جرى في هذه الطبقة من الحوادث (1)، وقوله في بداية حوادث الطبقة التاسعة والستين: "وهو منهجُّ من الكائنة في هذه السنين العشر على الترتيب مختصرًا" ، وهو منهجُّ اختطه الذهبيُّ لنفسه كما سيتضح عند كلامنا على الأسس التي اتبعها في انتقاء ما الذهبيُّ لنفسه كما سيتضح عند كلامنا على الأسس التي اتبعها في انتقاء ما الحوادث.

إن اختفاء العلاقة بين الحوادث والتراجم في كتاب «تاريخ الإسلام» هو الذي جعل الذهبيَّ فيما نعتقد لا يتبع نمطاً واحداً في تجميع الحوادث، وجَوَّزَ لنفسه أنْ يذكرها متتابعةً كل عشر سنوات تارة وكل خمسين سنة تارة أخرى

 <sup>(</sup>۱) منها ٣٤ ورقة في المجلد الثامن عشر (أيا صوفيا ٣٠١١) و٤٣ ورقة في الملجد التاسع عشر (أيا صوفيا ٣٠١٣) و٣٧ ورقة في المجلد العشرين (أيا صوفيا ٣٠١٣) و٥٦ ورقة في المجلد الحادي والعشرين (أيا صوفيا ٣٠١٤).

٢) أجريت هذه الإحصائية على النسخة التي بخط الذهبي، فقد بلغت أوراق الطبقة التاسعة عشرة ١٣٨ ورقة احتلت الحوادث ١٢ ورقة منها، وبلغ عدد أوراق الطبقة العشرين ١٣٨ ورقة منها ١٢ ورقة منها ١٢ ورقة حوادث، وعدد أوراق الطبقة الحادية والعشرين ٨٤ ورقة منها ٨ أوراق حوادث، أما الطبقة الثانية والعشرون فبلغ عدد أوراقها ١٤٧ ورقة احتلت الحوادث ٩ أوراق منها فقط. فيكون مجموع عدد أوراق الطبقات الأربع ٥٠٠ ورقة منها ٥٠ ورقة حوادث. ونرى من المفيد أن نشير هنا إلى أن الذهبي كان يورد أسماء وفيات الكبار ضمن الحوادث فهي تحتل قسماً غير قليل منها أيضاً.

<sup>(</sup>٣) الورقة ٢٠٤ (أيا صوفيا ٣٠١٣).

<sup>(</sup>٤) الورقة ١٩٧ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

ونحو ذلك مما بيناه سابقاً. ثم إن شعور المؤرخين فيما بعد بعدم وجود هذه العلاقة جعلهم في وضع يبدو أكثر حرية في دراسة أي قسم منهما على انفراد (۱) ، أو الانتقاء منه (۲) ، كما شعر النساخ دائماً بحرية كبيرة في تجميع كل قسم على حدة (۳) .

# ثالثاً: تنظيم الحوادث وأساليب عرضها:

إن قلة المادة التاريخية التي قدمها الذهبيُّ في الحوادث قياساً بالمادة الضخمة التي قدمها في التراجم تجعلُ من العسير علينا أنْ نميز له منهجاً خاصاً في هذا المجال خالف فيه غيره من كُتَّابِ الحوليات الذين سبقوه. وقد لاحظنا تذبذباً في طريقته بين مدة وأخرى في أساليب العرض وفي كمية المعلومات التي يقدمها ونوعيتها.

ففي القسم الخاص بالمغازي (١-١١هـ) وجدنا بنوعاً من التنظيم الذي يمتاز بالوضوح حيث تناول الحوادث سنة سنة، ورتب السنة الواحدة حسب تسلسل شهورها ابتداء بالمحرم وانتهاء بذي الحجة منها. ومع أننا نجد محاولة للسير على تسلسل زمني في ذكر الحوادث ضمن السنة الواحدة في القسم الخاص بالخلفاء الراشدين، إلا أن ذلك لم يكن واضحاً كُلَّ الوضوح. وفي كثير من أحداث هذه السنين (١-٤٠هـ) ذكر الذهبي بعض وفيات المشهورين باعتبارها من الأحداث المهمة التي وقعت في تلك السنة، فمنهجه في هذه

<sup>(</sup>۱) لقد استطاع الصلاح الصفدي مثلاً أن يقرأ على الذهبي القسم الخاص بالحوادث من تاريخ الإسلام فقط (انظر الوافي، ج٢ ص١٦٣ ونكت الهميان ص٢٤٢ وارجع إلى كلامنا على وصف نسخة المؤلف).

<sup>(</sup>٢) من ذلك مثلاً أن شمس الدين السخاوي تمكن من تجريد تراجم الكتاب وترتيبها على حروف المعجم (انظر الإعلان، ص٥٨٩) ووجدنا خطه على نسخة المؤلف بالإشارة إلى ذلك (راجع المقدمة عند الكلام على نسخة المؤلف).

<sup>(</sup>٣) من ذلك مثلاً أن صاحب النسخة المحفوظة في المكتبة الأحمدية بحلب برقم ١٢٢٠ استطاع أن يجمع الحوادث التي أرخت المدة ٣٠١-٥٠٠هـ في مجلد واحد كما استطاع صاحب النسخة المحفوظة في مكتبة أحمد الثالث برقم ١٩١٧/١٥ أن يجمع الحوادث التي أرخت الفترة ٣٥١-١٧٠هـ في مجلد واحد أيضاً. وقد جربنا وجود الكثير من النسخ التي وصلت إلينا وهي تحتوي على مجلدات كاملة لم تذكر فيها غير التراجم.

الحقبة يشبه منهج خليفة بن خياط «ت ٢٤٠هـ» والطبري «ت٢١٠هـ»، وابن الأثير «ت٢٠٠هـ»، في تواريخهم.

أما القسم الخاص بالحقبة الواقعة بين سنتي ٤١-٣٠٠هـ فلم نجد فيه تنظيماً زمنياً ضمن السنة الواحدة. ولكننا وجدنا عناية بذكر أسماء المشهورين الذين توفوا فيها في أول حوادث السنة دائماً، وقد يبلغ الأمرُ به في بعض الأحيان إلى حد يضع فيه عنواناً لأسماء المتوفَّين فيها (١). وفي القسم الذي بيَّضه الذهبيُّ ثانية من كتابه ووصل إلينا بخطه، نلاحظ أنَّ المؤلف رَتَّبَ هذه الأسماء في أول السنة بشكل منسق: كل اسمين متقابلين، حتى لتبدو هذه الأسماء لأول وهلة وكأنها أبيات من الشعر (٢).

إن اعتناء الذهبيِّ بذكرِ أسماءِ الأعلام ممن توفوا في السنة ضمن الحوادث يبدو أمراً معقولاً ومنسجماً مع مزاجه التراجمي لا سيما إذا علمنا أنه نظّم التراجم في هذه الحقبة حسب العقود.

وأما المدة الممتدة من بداية القرن الرابع حتى منتصف القرن السابع الهجري فمن الصعوبة أنْ نُميز فيها أيَّ وجود لتنظيم الحوادث داخل السنة الواحدة لا من حيث الزمان ولا من حيث الأهمية، ولم نجد أية روابط بين الحوادث المذكورة في مثل هذه السنين سوى وقوعها في سنة واحدة. وقد اتبع الذهبيُّ طريقة كُتَّاب الحوليات الذين سبقوه في ذكر العبارات التي تربط الحوادث ببعضها في داخل السنة الواحدة والتي تُوضَعُ في مقدمة الخبر عادة مثل: «وفيها» أو «وفي أولها» أو «وفي آخرها» أو «وفي رجب منها» ونحو ذلك.

ثم نعود فنرى تنظيمًا واضحًا في القسم الذي تناول النصف الثاني من القرن السابع الهجري (٢٥١-٧٠هـ) من كتابه حيث سار الذهبيُّ على نمط واحد في ذكر الشهر الذي وقعت فيه الحادثة ورتب المادة حسب تسلسلها الزمني من السنة، فكان يبدأ السنة بقوله: «في المحرم» أو «في أول المحرم» أو يذكر أي شهر آخر لكنه كان يسلسلُ الأشهرَ دائماً، وربما عيَّن اليوم في

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً سنة ۱۳۳هـ: «ذكر مَنْ توفي فيها من الأعيان» ۹۳/۳ (من طبعتنا) وانظر أيضاً: ٣ / ٥٨٣ «ذكر من توفي فيها مجملاً».

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً الورقة ١٧١ فما بعد (أيا صوفيا ٣٠٠٦).

بعض الأحيان.

وفي جميع الكتاب لم يوازن الذهبيُّ، ولو بشكل بسيط، بين المعلومات المذكورة في كتابه لا من حيث الكمية ولا من حيث النوعية على عكس طريقته في الموازنة بين عدد التراجم في القسم الخاص بها، كما سنوضحه بعد قليل، ولذلك وجدنا السنين الأربعين الأولى تحتل قرابة ٤٠٪ من جميع حوادث الكتاب مع أنها لا تكوِّن من نطاق الكتاب الزماني إلا أقل من ٢٠٪ فقط، ووجدناه في الوقت نفسه يقصر في حوادث بعض السنوات بحيث لا تتعدى الأسطر المحدودة، ويطوِّل في أخرى بحيث تبلغ أوراقاً عديدة. والسببُ في ذلك فيما نعتقد، مُتَأَتِّ من تقييمه للحوادث وفَهمه لها، كما سيظهر لنا فيما بعد عند كلامنا على الأسس التي اتبعها في انتقاء الحوادث.

ولما كان الذهبي ملتزماً في ذكر الحوادث بالتنظيم على السنين فإنه كان يقطع الخبر ليكمله في سنة أخرى، وهي العادة التي اتبعها معظم مؤلفي الكتب التاريخية المرتبة على السنين، فإذا ما أراد القارئ أنْ يطلع على حادثة معينة استمرت لعدد من السنين فإنَّ عليه أنْ يقرأ جميع حوادث هذه السنين، ويمر بأخبار وحوادث لا علاقة لها البتة بموضوعه، فضلاً عما تسببه هذه الطريقة من إرباك في تتبع الخبر التاريخي. ومع ذلك فهو مثل غيره من كُتَّاب الحوليات، كان يتجاوزُ مثل هذه الحالة في أحيان قليلة، فكان يذكر بعض الأحداث المهمة متسلسلة لأكثر من سنة مثل خروج المغول وحروبهم مع علاء الدين خوارزم شاه (۱)، علماً أنه اعتبر مثل هذا التسلسل خروجاً عن نطاق السنة واستطراداً نحو قوله في حوادث سنة ٦٧٦هـ: «وإنما جرى ذلك في سنة تسع وسبعين ولكن سقناه استطراداً» (٢).

وإذا آمنا بأنَّ القسمَ الأخيرَ من كتابه يمثل طريقته الخاصة في تناول الحوادث، فإن ذلك لا يعفيه من عدم تنظيمها في الأقسام الأخرى من كتابه على النسق الذي نظم فيه القسم الأخير منه.

<sup>(</sup>١) انظر الورقة ٢٣٩-٢٤٧ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>۲) ۸/ ۳۵۰ (من طبعتنا).

# رابعاً: تنظيم التراجم وأساليب عرضها:

قد عرفنا أنَّ الذهبيَّ نظم المترجَمين بين سنتي ٤١-٣٠٠هـ في وحدات زمنية أمدُها عشر سنوات أطلق عليها لفظ «الطبقة» ثم رتب التراجم على حروف المعجم ضِمن هذه الوحدات. ثم عرفنا أيضاً أنه عني بذكر تراجم كل سنة بصفة مستقلة ابتدأ من سنة ٧٠١هـ وحتى نهاية الكتاب، ورتب المترجَمين على حروف المعجم ضمن السنة الواحدة(١).

ومما هو جدير بالذكر أنَّ الذهبيَّ لم يعتبر اسم المترجَم حسب في التنظيم الداخلي للتراجم، بل اعتبر الشُّهرة واتخذها أساساً في ذلك سواء أكانت شهرة المترجَم في اسمه أم لقبه أم كنيته. ومن هنا وجدناه يترجم لبعضهم بلقبه؛ من ذلك مثلاً أنه ترجم للقطامي الشاعر المشهور في حرف القاف(٢) ، وترجم للمُحَدِّثة المشهورة ست الكتبة نعمة بنت علي ابن الطراح في حرف السين (٣) . ثم قال في حرف النون من وفيات السنة نفسها: «نعمة بنت الطراح هي ست الكتبة \_ مَرَّ ذكرها»(٤) ، وترجم ليحيى بن زياد المعروف بالفراء النحوي المشهور بلقبه في حرف الفاء<sup>(ه)</sup> ، وترجم لمحمد بن المستنير المعروف بقطرب في حرف القاف (٦) ، وترجم لبهاء الدولة البويهي في حرف الباء (٧) و نحو ذلك (٨) .

أما المعروفون بكُناهم فقد عُني الذهبي بإفرادهم في آخر الطبقات حينما نظم أولًا على الطبقات، وفي السنين حينما نظم بعد ذلك على السنين. ولا ريب أنَّ اشتهارَ عددٍ كبير من المترجمين بكناهم هو الذي دفعه إلى إفرادهم بالترتيب في آخر الطبقات أولاً وفي آخر السنوات بعد ذلك ليسهل الكشفُ

(7)

انظر أعلاه كلامنا عل الخطة العامة للكتاب. (1) ٣/ ١٤٣ (من طبعتنا).

الورقة ٢٤ (أيا صوفيا ٣٠١١) وفيات سنة ٢٠٤هـ. (٣)

الورقة ٢٧من النسخة نفسها. (٤)

الورقة ٤٨ (أيا صوفيا ٣٠٠٧). (0) الورقة ٤٩ (أيا صوفيا ٣٠٠٧). (7)

الورقة ٢٨ (أيا صوفيا ٣٠٠٩). **(V)** 

انظر الورقة ١٤٨ (أيا صوفيا ٣٠٠٧). (A)

عنهم، وآية ذلك أنَّ عدداً كبيراً من المترجَمين لم يعرفوا أصلاً إلا بكناهم، فكانت كناهم هي أسماؤهم، وهذا معروف عند المعنيين بالرجال، فضلاً عن اشتهار عدد كبير منهم بالرغم من وجود أسماء لهم سواء عرفها الذهبي<sup>(۱)</sup>، أم اختلف فيها المؤرخون<sup>(۲)</sup>، أم لم يعرفها نحو قوله في آخر وفيات سنة المتدف فيها المؤرخون ابن الصوفي الكلابي الدمشقي لم أظفر باسمه، قال المنذرى: . . . »<sup>(۳)</sup>.

ومن أجل تسهيلِ الكشفِ على التراجم والتخلص من الأوهام التي قد تقع من جراء ترجمة شخص ما بكنيته أو لقبه أو نسبته ونحو ذلك كان الذهبيُّ يعملُ إحالاتٍ للتراجم، فإذاً ما ترجم لأحدهم بلقب اشتهر به عمل إحالةً باسمه نحو قوله: "أحمد بن فنا خسرو بن مؤيد السلطان بهاء الدولة أبو نصر ابن السلطان عضد الدولة \_ مذكور بلقبه" (ئ) ، وإذا ترجم لأحدهم بكنية اشتهر بها عمل إحالة باسمه نحو قوله مثلاً: "الجلخ بن عيسى بن محمد، أبو بكر \_ يأتي بكنيته " وعلى العكس من ذلك فإنه إذا ترجم لأحدهم باسمه وكان يعرف بلقب أو كنية ، رتبه في لقبه أو كنيته على شكلٍ إحالة وترجم له باسمه نحو قوله في وفيات سنة ٢٣٠ هـ: "أبو حامد ابن الشرقي، هو أحمد بن محمد بن الحسن \_ تقدم " ( ) . وهكذا فإننا نجد الذهبيّ قد سار على هذه الطريقة في جميع كتابه، فملأه بالإحالاتِ الكثيرة من الأسماء إلى الكنى والألقاب والأنساب، وبالعكس (٧) .

وقد عُني الذهبيُّ أيضاً بعملِ الإحالاتِ لأولئك الذين عُرِفُوا باسمين، فقد ترجم للمحدثة عائشة بنت عبدالجبار بن هبة الله ابن البندار، المدعوة فرحة

<sup>(</sup>۱) انظر مثلًا ۲/ ۷۳۵ و ۱۰۲۳ و ۱۰۲۵ و ۱۰۳۱ .

<sup>(</sup>۲) انظر مثلاً ۲/ ۷٤٤ و ۹۰۰ .

<sup>(</sup>٣) الورقة ٧٤ (أيا صوفيا ٣٠١١) وقارن المنذري: التكملة، ٢/ الترجمة ١٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) الورقة ٢٦ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٥) الورقة ٦٨ (أيا صوفيا ٣٠١١) ثم ترجم له بعد ذلك في الكنى، الورقة ٧٤ من النسخة نفسها.

<sup>.017/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۷) انظر مثلاً لا حصراً: الورقة ۵۲، ۳۳۳ (أيا صوفيا ۳۰۰۳)، والورقة ۸۵ (أيا صوفيا ۳۰۰۷)، الورقة ۱۸۷، ۱۸۰ (أيا صوفيا ۳۰۰۸)، والورقة ۲۵۸ (أيا صوفيا ۳۰۰۹).

أيضاً، في وفيات سنة ٦٠١هـ(۱)، ثم أعاد ذِكْرَهَا في حرف الفاء من وفيات السنة نفسها إحالةً، فقال: «فرحة بنت عبدالجبار بن هبة الله ابن البندار، أم الحياة، هي عائشة مرت»(۱). وترجم لأبي موسى النحوي المعروف بالحامض المتوفى سنة ٣٠٥هـ باسم «سليمان بن محمد»(۱) ، ثم ذكره في حرف الميم من وفيات السنة إحالة، فقال: «محمد بن سليمان، أبو موسى الحامض البغدادي النحوي أحد أئمة اللسان وتلميذ ثعلب، وقيل: سليمان بن محمد كما مر آنفاً»(١) ، وقال في وفيات سنة 100هـ: «أحمد بن محمد بن أبي المحاف بن أبي خميصة، أبو عبدالله المكي نزيل بغداد، هو حرمي بن أبي العلاء... سيأتي في الحاء»(١) ثم ترجم له باسم حرمي ترجمة مفصلة ونحو ذلك من الأمثلة.

إن اعتماد اللقب أو الكنية أو نحوهما في التنظيم جعل الذهبي في بعض الأحيان يتوهم فيسبقه قلمه ويترجم الشخص مرتين كما في ترجمة الفراء حيث ترجم له في لقبه أولاً (٧) ، ثم أعاد ترجمته في حرف الياء باسم «يحيى بن زياد» (٨) . ولا ريب أنَّ سعة الكتابِ وكثرة التراجم وتشابه الأسماء وتعدد الموارد وتنوعها يُولِّدُ كثيراً من المشاكلِ التنظيمية الداخلية ، فيصبح الوقوع في الوهم أمراً محتملاً مهما بلغت مرتبة المؤلف في الحفظ والتتبع والعلم بهذا الفن .

وتنظيمُ الذهبيِّ التراجمَ حسب السنين جعله يدقق في تواريخ الوفيات ويُرجِّح إحداها على الأخرى عندما يختلف المؤرخون في ضبطها، ولابد أن يفعل ذلك، وإلا صَعُبَ عليه التنظيمُ وأشكل، أما تلك التراجم التي لم يستطع أنْ يقطعَ فيها برأي نهائي فقد ذكرها منفصلة في وفيات السنة التي رجّحها

الورقة ٤ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٢) الورقة ٧ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>۳) ۸۸/۷ (من طبعتنا).

<sup>.90/</sup>V (٤)

<sup>.</sup>٣١٧/٧ (٥)

 $<sup>(\</sup>Gamma) \quad \forall \backslash \cdot \uparrow \uparrow \gamma - 1 \uparrow \uparrow \uparrow.$ 

<sup>(</sup>V) الورقة ٤٨ (أيا صوفيا ٣٠٠٧).

<sup>(</sup>A) الورقة ٧٩ من النسخة السابقة.

ضمنياً وقطعياً وعمل لها إحالةً في وفيات السنة الأخرى تنبيهاً للقارئ، ومن أمثلة ذلك ترجمة السلطان عز الدين سنجر شاه بن غازي الأتابكي صاحب جزيرة ابن عمر، فقد ذكره أولاً في وفيات سنة 3.7هـ مختصراً مقتصراً على اسمه، وقال: «توفي في هذا العام على قول»(۱) ثم ذكر ترجمته المفصلة في وفيات سنة 3.7هـ (۱) وقد جاء مثل هذا الاختلاف في هذا الرجل وغيره، على ما نعتقد، بسبب الموارد الأصلية التي اعتمدها الذهبي، ففي ترجمة سنجر شاه هذا اعتمد الذهبي رواية زكي الدين المنذري حيث ذكره في وفيات سنة 3.7هـ من التكملة(۳) ، بينما اعتمد في الرواية الثانية وهي المرجحة عنده، على أبي شامة (3) . ومثل هذا قوله في وفيات سنة 3.7هـ «عيسى الجزولي النحوي، ذكر هنا وفاته ابن خلكان. وقدم في سنة سبع»(٥) .

ولم يكن أمام الذهبي غير الاعتماد على الموارد أسلوباً وطريقاً في تثبيت الوفيات ومن ثم عرضها في السنة المخصصة لها، فكان يرجح ما يراه راجحاً ويترجم له في السنة المرجحة ثم يعملُ إحالةً في السنة الأخرى (٢)، إلا أنه اضطر في حالات قليلة جداً، إلى إعادة الترجمة بسب عدم إيجاده سبباً للترجيح كما هو في ترجمة أبي بكر يحيى بن هذيل الأديب الأندلسي أحد الفقهاء المالكية، فقد ترجم له أولاً في وفيات سنة ٢٧١هـ نقلاً عن القاضي عياض (٧) ثم أعاد ترجمته مع الإشارة إلى الترجمة السابقة في وفيات سنة عياض من ذي القعدة من الفرضي وحَدّد وفاته في الثالث عشر من ذي القعدة من

<sup>(</sup>١) الورقة ٢٤ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٢) الورقة ٢٥ من النسخة نفسها.

<sup>(</sup>٣) المنذري: التكملة ٢/ الترجمة ١٠٤٥ وانظر تعليقنا عليها.

<sup>(</sup>٤) ذيل الروضتين، ص٦٧. وهي الرواية التي اعتمدها المؤرخون الذين جاؤوا فيما بعد مثل أبي الفداء في المختصر (ج٣ص١١) والصفدي في الوافي (١٥٧/ ٤٧٢) والعيني في عقد الجمان (ج١٧ الورقة ٣١٦–٣١٣ مصورة القاهرة رقم ١٥٨٤ تاريخ) وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) الورقة ٨٠ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٦) انظر مثلاً: الورقة ٢٦، ٥١، ٨٢ (أيا صوفيا ٣٠٠٦) والورقة ١٣١، ١٣٤، ١٦٦، ١٧٢، ١٨٧ ١٨٧، ١٩٤، ١٩٨، ٢٢٤ (أيا صوفيا ٣٠٠٨)، والورقة ٦، ١٢، ٢٤ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>۷) الورقة ۱۱٦ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

السنة (۱) ، بل قد يبلغ التغاير حتى في محتويات الترجمة نفسها بالرغم من وجود إشارة إلى الترجمة السابقة ، كما في ترجمة ابن الطبري القاضي الحنفي حيث ذكره أولاً في وفيات سنة ٣٧٣هـ ناقلاً عن الحاكم النيسابوري المتوفى سنة ٥٠٤ هـ وقد ذكر الحاكم أنه كان ببخارى حينما كان ابن الطبري يملي بها (٢) ، ثم أعاده ثانية في وفيات سنة ٣٧٧ هـ ناقلاً عن أبي سعد عبدالرحمن ابن محمد الإدريسي المتوفى سنة ٥٠٤هـ أيضاً والذي ذكر أن ابن الطبري كان يتولى قضاء القضاة بخراسان (٣) ولم يكن الحاكم قد ذكر له مثل هذه الوظيفة الخطبرة .

وفي مثل هذه التراجم يصعبُ ترجيحُ إحدى الروايتين، فإنه اعتمد مؤرخين عظيمين أكثرَ النقلَ عنهما، ومن ثم فهما متعاصران عُرِفَا بالدقة والضبط وكلاهما ألَّفَ عن المشرق وأرَّخ لرجاله الأول في كتابه العظيم «تاريخ نيسابور» الذي اختصره الذهبي (٤) ، والثاني في «تاريخ سمرقند» (٥) و «تاريخ إستراباذ» (٢) .

إنَّ مثل هذا الاعتماد على بعض ثقاتِ المؤرخين جعله في بعض الأحيان يذهل فيترجمُ الشخصَ مرتين من غير أنْ يشعر كما فعل في ترجمة الفقيه أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن علي اليمني الشافعي المعروف بابن أبي الصيف حيث ترجم له أولاً في وفيات سنة  $1.9\, \mathrm{ac}^{(V)}$  ثم أعاد ترجمته من غير أن يشعر في وفيات سنة  $1.9\, \mathrm{ac}^{(V)}$  متابعاً في ذلك زكي الدين المنذري الذي كان قد ترجمه مرتين من غير أن يشعر أيضاً ( $0.9\, \mathrm{ac}^{(V)}$ ).

<sup>(</sup>١) في وريقة طيارة وضعت بين الورقتين ٢٠٧–٢٠٨ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٢) الورقة ١٢١ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٣) الورقة ١٣٧ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٤) انظر كلامنا على «المختصرات» من آثار الذهبي في كتابنا: الذهبي ومنهجه ٢٣٥، وراجع الذهبي: تاريخ الإسلام، الورقة ٥٠-٥٨ (أيا صوفيا ٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٥) الذهبي: تاريخ الإسلام، الورقة ٤٦ (أيا صوفيا ٣٠٠٩). السخاوي: الإعلان، ص٦٣٣.

<sup>(</sup>٦) الذهبي: تاريخُ الإسلام، الورقة ٤٦(أيا صوفيا ٣٠٠٩) والسخاوي: الإعلان، ص٦١٥.

<sup>(</sup>٧) الورقة ٧٢(أيا صوفيا ٣٠١١) .

<sup>(</sup>٨) الورقة ١٩٨ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٩) ترجم له المنذري أولاً في وفيات سنة ٦٠٩هـ من التكملة (٢/الترجمة ١٢٧٥) ثم أعاده في وفيات سنة ٦١٩هـ منها (٣/الترجمة ١٩٠٧) وتابع ابن الملقن شمس الدين الذهبي =

ونتيجة لكل هذا فقد كان من الطبيعي أن يظل الذهبي يبحث ويدقق في تواريخ الوفيات في أثناء تأليف الكتاب وبعد الانتهاء منه، فإذا ما وجد وَهَماً في ذكر تاريخ وفاة أو تقديراً لم يُقارب الحقيقةَ أو وقف على موردٍ أثبت وأكثر دقة، اعتنى بهذا الأمر ونَبُّه عليه وترجمَ له في موضعه الصحيح بوريقة طيارة أو على هامش النسخة وأشار في الموضع الأول إلى مثل هذا الأمر وطلب من الناسخ تحويلَ مثل هذه التراجم إلى مواضعها الصحيحة بكلمة «يُحَوّل» نحو قوله فَي وفيات سنة ٣٩٦هـ: «أحمد بن عبيد بن بيري الواسطي. ترجمته في بضع وأربع مئة. قال لنا الخلال: أخبرنا السلفي، قال: سألت خميساً الحوزي عن ابن بيري، فقال: هو أبو بكر أحمد بن عبيد. . . قال خميس: قال لي أبو المعالي . . . ولدت في السنة التي مات فيها أبو بكر ابن بيري سنة ست وتسعين»(١) . وكان الذهبيُّ مثلاً قد ذكر في وفيات سنة ٤٤٢هـ عبدالرحمن ابن محمد بن أحمد الذكواني الأصبهاني المعدل وقال: «وحدث في هذا العام ولا أعلم متى توفي» ثم وجد وفاته وأنها كانت سنة ٤٤٣هـ، نقلاً من كتاب «الوفيات» ليحيى بن مندة المتوفى سنة ٤٧٠هـ، فذكر هذه المعلومات في آخر الترجمة بقَطة قلم تختلفُ عن الأصلِ ثم كتبَ فوق الترجمة بالقطة نفسها «يُؤَخَّرُ إلى سنة ثلاث» (٢) ، وفي موضَعه من سنة ثلاث ذكر اسمه واسم أبيه فقط وقال: «يكتب من السنة الماضية، قال يحيى بن مندة: مات في ربيع  $||V||^{(n)}|$  . ومثل هذا تعليقه على ترجمة بشر بن محمد بن ياسين الباهلي المذكور في وفيات سنة ٣٧٣هـ بقوله: «يؤخر إلى سنة ثمان»(٤). والشواهد في كتاب الذهبي كثيرة على مثل هذا الاستدراك والتصحيح وطلب

في غلطه فترجم له في وفيات سنة ٦١٩هـ (العقد المذهب، الورقة ١٧٢) مع أن الصحيح في وفاته سنة ٦٠٩هـ. وانظر: الفاسي: العقد الثمين ١/ ٤١٥ - ٤١٦ والعيني: عقد الجمان ج ١٧ الورقة ٢٤٠ (مصورة دار الكتب ١٥٨٤ تاريخ) وابن الأثير: الكامل ج ١٢ ص١٢٤ وغيرهم.

<sup>(</sup>١) وضع الذهبي هذه الترجمة بوريقة طيارة عند الورقة ٢٣٤(أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٢) الورقة ٤٠٠ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) الورقة ٤٠٨ من النسخة السابقة وانظر عن ابن مندة وكتابه بحثنا: كتب الوفيات، ص٧٤٧.

<sup>(</sup>٤) الورقة ١٢٢ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

التحويل(١).

إنَّ عناية الذهبيِّ بتنظيم التراجم حسب حروف المعجم وعمل الإحالات الكثيرة للأسماء، والكُنى والألقاب والأنساب المشهورة، وللوفيات المُخْتَلَفِ فيها ضمن السنة الواحدة وفي السنوات المختلف فيها، يسهِّلُ على القارئ كثيراً من العناء في البحث ويُجَنِّبُه الوقوع في متاهات التوهم والزلل، ويرفع عنه كثيراً من الإرباك الذي يسببه الاختلاف في الأسماء والكنى والألقاب والوفيات ونحوها.

وكان جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي البغدادي «ت٥٩٧هـ» أول من فصل الحوادث عن الوفيات فصلاً كاملاً في كتابه «المنتظم» ورتب التراجم ضمن السنة الواحدة على حروف المعجم، وذكر المشهورين بكناهم في آخر وفيات السنة (٢)، فلعلَّ الذهبيَّ أخذَ هذه الطريقة عنه. على أن الذهبيَّ كان دقيقاً في تنظيمه المعجمي سواء أكان ذلك في أسماء المترجمين أم أسماء

الورقة ٢٣٤

والورقة ٢٤٠

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً الورقة ٦٤، ٨٣ (أيا صوفيا ٣٠٠٦) والورقة ٨٧، ٩٧، ١٩٧، (أيا صوفيا ٣٠٠٨) والورقة للأورقة ١٩٧، ١٩٧، (أيا صوفيا ٣٠٠٨) ومن الجدير بالذكر أن النساخ في الأغلب الأعجم أبقوا هذه التراجم في أماكنها مع نقلهم أقوال المؤلف بطلب التحويل وعلى ذلك فقد أصبح من الواجب أن يعيد المحقق النظر في الكتاب ويلبي رغبات المؤلف، قارن مثلاً: أيا صوفيا ٣٠٠٨

بالورقة ۲۱۹ بالورقة ۲۲۵

أما صاحب النسخة الحلبية رقم ١٢٢٠ المختصة بالحوادث فقد لبى طلبات المؤلف فحول كثيراً من الأخبار إلى مواضعها الأصلية نحو قوله في حوادث سنة ٣٣٢هـ: «هذه تتمة أخبار أبي طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي ذكرها المصنف في غير موضعها وأمر أن تُلحق هنا فألحقتها حسب مرسومه» (الورقة ٥٥) ولكنه كان منزعجا من طريقة المؤلف هذه، فقال في آخر ما نقله: «انتهى ما ألحقه المؤلف بخطه من أخبار أبي طاهر القرمطي في غير موضعه فألحقته هنا، ولا قوة إلا بالله؛ ففي كتابة مثل هذا مضض ونسأل الله العفو والسلامة» (الورقة ٥٨). قال بشار: ولكن كثرة الإحالات وطلبات المؤلف في التراجم وصعوبة معرفة ما سيأتي تجعل ذلك في غاية الصعوبة لاسيما على النساخ من غير العلماء المتخصصين.

آبائهم، ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا في تقديمه مَن اسمُه أحمد في حرف الألف (۱) ، في حين لم يلتزم ابن الجوزيِّ بهذا الترتيب التزاماً كاملاً ، فإذا أرجعنا تقديم ابن الجوزيِّ لمن اسمه عمر على من اسمه عثمان ، وذكره لمن اسمه علي بعد مَن اسمه عثمان مباشرة إلى احترامِه للخلفاءِ الراشدين (۲) ، فإننا لا نستطيعُ تفسيرَ تقديمٍ مَن اسمُه عليِّ على مَن اسمُه العباس (۳) ، وذكر من اسمه عبيدالله بعد من اسمه عبدالله ثم ذكر العبادلة الآخرين (٤) \_ مثلاً \_ إلا بعدم التزامه الكامل بالترتيب المعجمي . ومع أن ابنَ الجوزيِّ قد ألزم نفسه بترتيب الآباء في الأسماء المتشابهة على حروف المعجم كما يبدو فإنه لم يضبط ذلك (٥) ، علماً أنه أهملَ ترتيبَ الأسماء بعد الآباء إهمالاً تاماً . ولعل عدم عناية ابن الجوزي بضبط الترتيب يعودُ إلى قلة عدد المترجَمين في السنة الواحدة حيث لا يزيدُ معدل ما يذكر في السنة الواحدة عن عشر تراجم في حين يبلغ معدل ما يذكره الذهبي قرابة الستين ترجمة .

ولعلَّ من المشاكلِ الرئيسة التي جابهت مؤلفي كتب التراجم في التنظيم الداخلي لكتبهم، ومنهم الذهبي، هو التشابه بين أسماء المترجَمين لا سيما إذا كانوا متعاصرين، ولذلك سعى الذهبي دائماً إلى التنبيه على مثل هذا التشابه خوف الخلط بينهم نحو قوله في آخر ترجمة على بن زياد التونسي من أهل

<sup>(</sup>۱) اعتاد كثير من مؤلفي كتب التراجم المرتبة على حروف المعجم ملاحظة بعض الاعتبارات في الترتيب، منها مثلاً تقديم من اسمه محمد على جميع الكتاب، أو حرف الميم منه تيمناً وتبركاً واحتراماً للنبي على وتقديم عمر على عثمان وذكر على بعد عثمان مباشرة في حرف العين احتراماً وتقديراً للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهي من العادات المعروفة عندهم منذ القديم حيث قدم البخاري «المحمدين» في كتابه «التاريخ الكبير». وممن اتبع هذه الطريقة ابن الدبيثي في تاريخه والصفدي في الوافي (انظر بحثنا: أصالة الفكر التاريخي ص٢٤ ومقدمتنا لتاريخ بغداد لابن الدبيثي ص٣٤). ولا نعتقد أن تقديم الذهبي «الأحمدين» من هذا النمط، فهي عادة متبعة عند معظم واضعي التراجم على حروف المعجم.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي: المنتظم، مثلًا ج٧ص٤، ٤٤-٤٥، ١٣٠، ٢١١...إلخ.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، مثلاً ج٧ ص٧٢-٧٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، مثلاً ج ٧ ص ١٢٨، ١٣٩، ١٤٣، ١٥٤، ١٩٣، ٢٠٧، ٢٤١. إلخ.

<sup>(</sup>٥) أمثلة ذلك كثيرة؛ فانظر عن مثل هذه الاختلافات في المنتظم، مثلًا: ج٧ص١٥٠، ج٨ ص٤٦، ج٩ص٥٤، ٥٥، ٦٠، ٨٧، ١٠١–١٠١، ١١٨، ١١٩، ١٢٩، ١٢٩، ١٨٩، ١٨٢ وغيرها.

الطبقة التاسعة عشرة: «وسنذكر في الطبقة الآتية إنْ شاء الله علي بن زياد الإسكندري» (۱) ، وقوله في وفيات سنة ٣٧٤هـ «محمد بن أحمد بن بالوية ، أبو علي النيسابوري العدل. سمع عبدالله بن شيروية بنيسابور، وأبا القاسم البغوي وطبقته ببغداد. أما محمد بن أحمد بن بالوية النيسابوري الذي يروي عنه الكديمي فقديمٌ توفي سنة أربعين وثلاث مئة» (٢) ، وقوله في وفيات سنة ٢٤هـ: «علي بن محمد بن علي بن حميد، أبو الحسن. وقيل: أبو محمد الإسفراييني المقرئ المجود. أكثر عنه البيهقي . . . ومثله في الاسم والبلد علي بن محمد بن علي أبو الحسن ابن السقاء الإسفراييني من شيوخ البيهقي أيضاً، يروي عن . . . وقد روى البيهقي عنهما معاً حديثاً ، قالا: حدثنا الحسن بن محمد . ولكن ابن السقاء أقدم سماعاً ووفاة ، روى . . توفي المقرئ في ذي الحجة سنة عشرين ، وتوفي ابن السقاء سنة أربع عشرة (٣) . ونحو ذلك كثير في كتابه (٤) .

وقد يضطره اتفاقُ بعض المترجَمين في الأسماء ونحوها إلى أنْ يترجم للشخص المتفق بعد المترجم الذي خاف أنْ يشتبه به مباشرة، مع أنَّ ذلك ليس موضعه كما في ترجمة عدي بن زيد العاملي الشاعر المعروف بابن الرقاع (٥) ؛ حيث أورد بعده ترجمة عدي بن زيد ابن الحمار، وقال: «ذكرتُه هنا تمييزاً له من ابن الرقاع العاملي»(٦).

ومثل هذا الذي ذكرناه قد أدى دائماً إلى وقوع العلماء في الخلط بين اسمين واعتبارهما شخصاً واحداً، أو جعل الشخص الواحد اثنين، فكان لابد للذهبي من العناية بهذا الأمر وهو يترجم لآلاف الناس، وينقل عن مئات المصادر المتنوعة التي لابد أنْ تختلف في بعض الأسماء أو نحوها. وما كان

<sup>(</sup>١) الورقة ١١٦(أيا صوفيا ٣٠٠٦) وقد ذكر الذهبي سميه في الورقة ٢٤٣من النسخة نفسها.

<sup>(</sup>٢) الورقة ١٢٧ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

 <sup>(</sup>٣) الورقة ٢٠٤ (أيا صوفيا ٣٠٠٩) وانظر ترجمة ابن السقاء في الورقة ١٥٣ من النسخة نفسها.

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً الورقة ١٤٦ (أيا صوفيا ٣٠٠٦) والورقة ٢٠٩ (أيا صوفيا ٣٠٠٧) والورقة ١٩٨(أيا صوفيا ٣٠٠٨) والورقة ١٠٢(أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>.99/7 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) ٣/ ٩٩. وانظر أيضاً الورقة ١٢٧(أيا صوفيا ٣٠٠٦).

هذا بالأمر الميسور، فهو يحتاجُ إلى معرفة تامة بالتراجم وصلات بعضهم ببعض وقوة ملاحظة وحفظ. وقد حاول الذهبيُ جاهداً ألا يقع في مثل هذا الغلط فاتبع طريقة التنبيه هذه وبيَّنَ أوهامَ بعض الموارد التي ينقلُ عنها، يساعده في ذلك سَعَةُ اطلاعِه ومعرفته التامة ودقته وتمحيصه للموارد، ولعل المثال الآتي، وهو واحد من أمثلة عديدة في كتابه، يُوضِّحُ مدى عناية الذهبي بهذا الأمر قال في وفيات سنة ٢٠٣هـ: «محمد بن حبان بن الأزهر العبدي، أبو بكر القطان البصري. حَدَّثَ ببغداد عن أبي عاصم النبيل وعمرو بن مرزوق، وعنه أبو طاهر الذهلي وابن عدي وأبو بكر الجعابي والإسماعيلي وعمر بن محمد ابن سبنك (١). ضعَفَهُ الحافظُ محمد بن علي الصوري وكان قد نزل ببغداد، قال ابن سبنك (١). ضعَفَهُ الحافظُ محمد بن علي الصوري وكان قد نزل ببغداد، قال ابن سبنك أول ما كتبت سنة ثلاث مئة عن ابن حبان ومات سنة إحدى. قلت: ومن طبقته:

محمد بن حُبان \_ بالضم أيضاً \_ بن بكر بن عمرو الباهلي البصري، نزل بغداد في المخرِّم، وحَدَّثَ عن أمية بن بسطام وكامل بن طلحة ومحمد بن منهال روى عنه الطبراني وأبو علي النيسابوري. وهو الأول<sup>(۲)</sup> بناء على أن «الأزهر» لقب «بكر» أو هو جد أعلى أو وقع وهم في نسبه. وقد وهم عبدالغني المصري الحافظ وقيده بالفتح<sup>(۳)</sup> وقال: حدثنا عنه الذهلي، قال: وبضم الحاء محمد بن حُبان حدث عنه أبو قتيبة سلم بن الفضل. قال الصوري: وهما واحد وهو بالضم. قلت<sup>(٤)</sup>: ليس عند الطبراني عنه سوى حديث واحد عن كامل بن طلحة أورده عنه في معجميه الأصغر والأوسط، وهو ضعيفٌ، وقال ابن مندة الحافظ: ليس بذاك. وأما ابن ماكولا فقال: محمد بن حُبان ابن الأزهر الباهلي \_ بالفتح \_ عن أبي عاصم وعنه أحمد بن

<sup>(</sup>١) قيده الذهبي في المشتبه فراجعه هناك (ص٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) يبدو أن الذّهبي استدرك على نفسه فيما بعد واعتبرهما واحداً. ولما كان هذا القسم من «تاريخ الإسلام» لم يصل إلينا بخط المؤلف فمن الصعب أن نجزم بذلك وإن كنا نرجحه لقوله أولاً «قلت: ومن طبقته. . . إلخ».

<sup>(</sup>٣) انظر تفاصيل أوسع في توضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/١٦٤ - ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) الكلام للذهبي.

عبيدالله النهرديري (۱) ومحمد بن حبان، أبو بكر، عن أبي عاصم ذكره عبدالغني وهو متقنٌ لا يَخْفَى عليه أمرُ شيخِ شيخِه، وكان القاضي أبو طاهر الذهلي من المتثبتين لا يخفى عليه أمرُ شيوخه. وقال الصوري: إنما هو واحد. قال ابن ماكولا: ولم يأت بشيء فإنهما اثنان، والنسبة تفرق بينهما والله أعلم، وجَدُّ أحدهما الأزهر وجَدُّ الآخر بكر (۲)، قال: فإن كان شيخنا الصوري قد أتقنه بالضم فقد غلط في تصوره أنهما واحد وهما اثنان كل منهما: محمد بن حبان، وإنْ لم يكن أتقنه (۳) فالأول بالفتح وهذا بالضم. قلت (٤): لم يقل الصوري هما واحد إلا باعتبار الاثنين المسمين. أما باعتبار الرجل الآخر الذي ذكره الدارقطني فيكونون ثلاثة؛ فإن الدارقطني قال: محمد بن حبان بن بكر بن عمرو البصري نزل بغداد في المخرِّم وحدث عنأمية بن بسطام ومحمد بن منهال وغيرهما» (٥).

### خامساً: عرض المواليد:

كان تاريخ ولادة المترجَم يكوِّن عنصراً بارزاً من عناصر الترجمة، وقد اعتنى به مؤلفو كتب التراجم منذ مدة مبكرة، وأخذنا نجد اهتماماً بالمواليد

<sup>(</sup>۱) منسوب إلى (نهر دير) كانت قرية كبيرة عند البصرة كما ذكر السمعاني في «النهرديري» من الأنساب وتابعه ابن الأثير في اللباب.

<sup>(</sup>٢) قال بشار: قد تقدم قول الذهبيّ رداً على ذلك بأن الأزهر هو لقب بكر أو هو جد أعلى وأنه وقع وهم في نسبه.

<sup>(</sup>٣) يعني أتقن تقييد الحاء من حبان بالضم أو بالفتح.

<sup>(</sup>٤) القول للذهبي.

<sup>(</sup>٥) \\/ ١٥ - ٢٤ (من طبعتنا). وانظر مناقشة ابن ماكولا في «الإكمال» ج٢ص٣٠٥ فما بعد. وراجع تعليقنا على كتاب الذهبي «أهل المئة فصاعداً» ص١٢٣همامش ١٢١ تجد فيه تفصيلاً يغني. ومثل هذا المثال الذي ذكرناه كثير الوجود في «تاريخ الإسلام» للذهبي، فراجع مثلاً: ٢/ ١٢٠٥. حيث تجد قوله في الكنى من الطبقة العاشرة: «أبو عبدالله الأغر المدني مولى جهينة اسمه سلمان روى عن أبي هريرة و . . . وأما أبو مسلم الأغر (الكوفي) عن أبي هريرة فرجلٌ آخر، وقد جعلهما واحداً الحافظ عبدالغني المصري وقبله ابن خزيمة فوهما . . » ولا شك أنَّ هذا الارتباك هو أحد الأسباب الرئيسة التي دعت العلماء المسلمين إلى العناية التامة بالمتفق والمشتبه من الأسماء والأنساب والكنى والألقاب فألفوا فيها الكتب الكثيرة المعروفة المشهورة .

كلما تقدم الزمن، فهو في الكتب المتأخرة أكثر منه في الكتب الأولى، فإن من الطبيعي أنْ يهتم الذهبي اهتماماً بالغاً في تدوين تاريخ ولادة المترجم أو عمره التقريبي في تراجم كتابه (١).

وفي سنة ٣٠٢هـ وجدنا أول ذكر للمواليد في نهاية وفيات السنة، لكنه انقطع بعد ذلك إلا في حالات نادرة، ولعله بدأ بالعناية بذلك حين وصل إلى أواخر المئة السادسة، فقد ذكر مواليد سنة ٧٧٥ هـ (7)، واستمر على ذلك بصورة منتظمة (7) إلى نهاية الكتاب. وكان الذهبي يؤكد في العناوين التي يضعها لقوائم الولادات هذه أنها للمشهورين حسب؛ فيقول مثلاً: «وفيها ولد من الكبار» (3) أو «وفيها ولد من المشاهير» (6)، ولذلك فإنه لم يستوعب المواليد استيعابه للوفيات.

ولكن لماذا عُني الذهبي بذكر المواليد في الربع الأخير من القرن السادس ولم يورد قوائم مماثلة قبل هذا التاريخ؟ فإذا كان الجواب على ذلك وقوفه على مواليد الكبار في هذه الفترة، أو حصوله على مادة في هذا الموضوع فإن ذلك مردودٌ بثبوتِ عددٍ كبير من المواليد قبل هذا التاريخ، وقد ذكرها هو في أثناء التراجم، وكان يستطيع أن يجمع مواليد المشهورين فيذكرها في آخر كل سنة. ويبقى لدينا بعد ذلك احتمالان:

<sup>(</sup>١) انظر أدناه كلامنا على «عناصر الترجمة».

<sup>(</sup>۲) وجدنا مواليد هذه السنة قد كتبت في أثناء تراجم سنة ٥٧٣هـ من نسخة أحمد الثالث رقم المراح ١٤/٢٩١٧ وبعد ترجمة أحمد بن حامد ابن الفرات، فقال: «وفيها ولد الشيخ الفقيه بيونين في رجب والصفي إسماعيل بن إبراهيم ابن الدرجي بدمشق والكمال علي بن شجاع الضرير بمصر في شعبان والشيخ أوحد الدين عمر الدويني». (الورقة ٤٧من النسخة) والظاهر أن الذهبي كان قد كتبها في إحدى الجزازات وظنها الناسخ الجاهل في هذا الموضع، وإلا فإن الذي حفظناه من ولادة هؤلاء الأعلام هو سنة ٥٧٢هـ وكما ذكر الذهبي نفسه (انظر العبر ج٥ص ٢٤٨، ٢٦٦، ٧٧٧).

 <sup>(</sup>٣) باستثناء بعض السنوات الأولى التي لم ترد فيها قوائم ولادات وهي سنة ٥٧٣ وسنة ٥٧٤ وسنة ٥٧٤ وسنة ٥٧٩

<sup>(</sup>٤) الورقة ٥٩ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٥) الورقة ٢٢٦ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

الأول: إنه عُني بذكر مواليد الكبار من شيوخه وشيوخ شيوخه، ويؤكد هذا الاحتمال أن جميع المذكورة مواليدهم من هذه الفئة، وقد تَبَيَّنَ لنا ذلك بمقارنتهم بمعجم شيوخه وبشيوخ المذكورين في معجم شيوخه.

الثاني: وهو الأرجح عندنا أنه فكر بمثل هذا العمل بأخرة، وهو في الأقل قد عُني بذكر المواليد عند بداية تأليفه للمجلد الثامن عشر المحتوي على تراجم المدة الواقعة بين سنتي ٦٠١-٣٢٠هـ، أي منذ مطلع القرن السابع الهجري، فالولادات هنا مذكورة في أصل النسخة وليس على حواشيها ولا في طيارات لنقول عندئذ إنه ألحقها فيما بعد.

أما قوائم الولادات المذكورة قبل ذلك فهي إما أنْ تكونَ من أصلِ النسخة أو يكون الذهبي قد ألحقها فيما بعد. والذي يُعزِّزُ كونَها مُلْحقةً غلطُ الناسخ في ولادات سنة ٧٧هـ وإقحامها في أثناء تراجم سنة ٧٧هـ مما يدل على أنها كتبت في طيارة أو على حاشية النسخة ولكننا في الوقت نفسه لم نقف على ولادات لسنتي ٧٧هـ و ٤٧٥هـ فهل ابتدأ الذهبي بذكر المواليد بصفة منتظمة اعتباراً من سنة ٥٧٥هـ و وأن قوائم الولادات قد ابتدأت تظهر في نسخة الذهبي الأصلية اعتباراً من هذا التاريخ؟ هذا هو الذي أعتقده.

وكان عدد ما يورده الذهبيُّ من المواليد في النصف الأول من القرن السابع يتراوح بين ١٠-١٨ اسماً (١) ، وهي أقل من ذلك بقليل في الربع الثالث منه (٢) ، لكنها تناقصت تناقصاً كبيراً في العقد الأخير منه حيث تراوح عددها بين ٢-٥ فقط (٣) وهو أمر طبيعي، فيما نعتقد، لأنَّ مَنْ ولد في هذا العقد كان ما يزال صغيراً لم يتعين بعد، ولم يعرف الذهبي من هو الذي سوف يتميز منهم، ولذلك جاءت هذه المواليدُ لبعضِ أبناءِ معارفه، ولبعضٍ من تلامذتِه النُّجُب.

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً الورقة ۱۰، ۲۸، ۲۸، ۴۸، ۵۰، ۲۲–۳۳، ۲۹، ۷۷، ۹۱، ۱۰۳، ۱۱۷، ۱۱۷، ۱۳۲ (أيا صوفيا ۲۰۱۲).

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً الورقة ٧، ١٦، ٢١، ٢٥، ٣٣، ٤٧، ٥٩، ٢٥، ٢٩، ٨٠ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً الورقة ٢١٧، ٢٢٣، ٢٣١، ٢٤١، ٢٥٥، ٢٦٣، ٢٧٢، ٢٨٢، ٣١٩، ٣١٩ من النسخة السابقة.

وعلى الرغم من أنَّ كثيراً من المؤرخين قد عُنوا بذكر مواليد المترجَمين لكن أحداً منهم لم يفكر أن يذكر ذلك بصورة منفردة. وإذا استثنينا كتاب «تاريخ موالد العلماء ووفياتهم» لابن زَبْر الرَّبَعِي الدمشقي المتوفى سنة ٣٧٩هـ الذي ذكر فيه مواليد بعض الرواة بصورة غير منتظمة ومرتبكة (١) ، فإنَّ الذهبيَّ يُعَدُّ أولَ مَنْ نظم المواليد في كل سنة على حدة، فوصل بِفَنِّ التراجم إلى المستوى الراقي الذي لم يصل إليه أحد من قبل.

## سادساً: أسلوب العرض الأدبي:

قد عرفنا من سيرة الذهبي ومكانته العلمية أنه قد حصل طرفاً صالحاً من العربية في نَحْوِهَا وصَرْفها وآدابها، كما أنه عُني عنايةً كبيرة في مطلع حياته بالقراءات التي تقومُ في أساسها على عِلْم تام بالعربية، وقد تعاطى الشعر فنظمه وأورد من شعرِ غيره جملةً كبيرة في كتابه «تاريخ الإسلام»، ولذلك أصبحت لغته قويةً جداً يصعبُ أنْ نجدَ في كتابه لحناً أو غلطاً لغوياً أو استعمالاً عامياً، فإذا كان النادر من ذلك فإنه من سهو القلم والذهول.

وقد نجد في بعض كتاباته ما يغلط فيه الخواص، وليس ذاك بشيء؛ فأهلُ العربية مستطيعون دائماً إيجاد أوهام حتى لخواص العلماء (٢٠). فمن ذلك مثلاً قوله «توفي في ثالث عشرين صفر»، أو «مولده في خامس عشرين محرم» ونحوهما هكذا بإثبات النون. وهذا لم يرض به بعض أهلِ العربية ومنهم أستاذنا الدكتور مصطفى جواد يرحمه الله، حيت ارتأى أنْ تُحذفَ النون، وقد غيرها في جميع كتبه التي نشرها فصارت عندئذ «ثالث عشري» و «خامس عشري» ونحو ذلك (٣)، مع أننا نجد هذا الاستعمال في كتابات كَثْرةٍ من عشري» ونحو ذلك (١٥)، مع أننا نجد هذا الاستعمال في كتابات كَثْرةٍ من

 <sup>(</sup>١) نسختي المصورة عن نسخة دار التحف البريطانية الفريدة وهي في ٨٢ ورقة ومن ضمنها بعض الذيول الأخرى. وقد نشره الدكتور عبدالله بن أحمد بن سليمان الحمد بالرياض في مجلدين سنة ١٤١٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب أبي القاسم الحريري: درة الغواص في أوهام الخواص.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً تكمّلة إكمال الإكمال لابن الصابوني صّ٥٥-٧٧، والذّهبي: المختصر المحتاج إليه، ج٢ص٢٥، ٢٩٢، ٣٠٢، وابن الساعي: الجامع المختصر ج٩ص١، ٤٦، ١١٨، ١٤٣، ١٤٥.

المؤرخين الذين عرفوا بقوة عربيتهم مثل جمال الدين ابن الدبيثي وجمال الدين ابن القفطي في كتابه «إنباه الرواة» وغيرهما. فضلاً عن أنَّ بعض أهل العربية يرى أنَّ هذا الاستعمال قد يكون تقديراً منهم يريدون «ثالث عشرين من شهر صفر» و نحوه (١).

ومن ذلك قوله في ترجمة الظاهر بيبرس البندقداري المتوفى سنة ٦٧٦هـ: «فإن له أياماً بيضاء في الإسلام» (٢) ، والأصح أن يقول «أياماً بيضاً» كما هو معروف عند أهل العربية لأن «أيام» جمع فكان لابد أنْ يلحق الصفة وهي مجموعة أيضاً. ومثل هذه المسائل بمجموعها لا تخرج الذهبي عن صحة اللغة والمعرفة التامة بها، وهي ليست من الإهمام بحيث يقال فيها أخطأ فلان وأصاب فلان.

ولقد اعتنى الذهبيّ عنايةً بالغة بضبط الأسماء والأنساب ونحوها تقييداً بالحروف تارة، وضبطاً بالقلم تارة أخرى، وكان معنياً أشد العناية حتى بضبط التلفظ بالأسماء، فلما أشكل عليه التلفظ ببعض أسماء أهل الأندلس كتب إلى شيخه العلامة أثير الدين أبي حيان الغرناطي «ت٥٤٧ه» (٣)، يسأله عن ذلك، قال الصفدي في ترجمة أبي حيان: «وله اليد الطولى في ٠٠٠ وتراجم الناس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم خصوصاً المغاربة وتقييد أسمائهم على ما يتلفظون به من إمالة وترخيم وترقيق وتفخيم لأنهم مجاورو بلاد الفرنج وأسماؤهم قريبة (من لغاتهم) وألقابهم كذلك، كل ذلك قد جَوَّدَهُ وقيَده وحراره، والشيخ شمس الدين الذهبي له سؤالات سأله عنها فيما يتعلق بالمغاربة وأجابه عنها» (٥) وقد كتب أثير الدين إلى الذهبي كتاباً من أجل ذلك سماه: «قطر الحبي في جواب أسئلة الذهبي» ذكره أبو حيان في إجازته لصلاح الدين الصفدي، (١) ونقل منه ابن حجر في ترجمة أبي الحجاج

<sup>(</sup>١) انظر مقدمتنا لكتاب «ذيل تاريخ مدينة السلام» لابن الدبيثي ص٦٢-٦٣.

<sup>(</sup>٢) الورقة ٣٥(أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٣) انظّر عن أبي حيان كتاب الدكتورة خديجة الحديثي: «أبو حيان النحوي» بغداد ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين العضَّادتين إضافة من نفح الطيب للمقري ج ٣ ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٥) الصفدي: الوافي ج ٥ ص ٢٦٧-٢٨٦، والمقري: نفح الطيب ج٣ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) الصفدي: الوافي ج ٥ ص ٢٨١.

المزى<sup>(١)</sup>.

إنَّ عناية الذهبيِّ بدراسة عدد ضخم من المؤلفات التاريخية والأدبية والحديثية واشتهاره بقوة الحافظة جعلته يطلع على أساليب عدد كبير من الكتاب والمؤلفين على مدى عصور طويلة تنوعت أساليب الكتابة فيها، فأكسبه كُلُّ ذلك خبرةً أدبية قوية.

وقد تميز أسلوبُ الذهبيِّ بالطراوة والحبك ولم يُعْنَ بالصفةِ البيانية وتزويق الألفاظ كغيره من معاصريه وتلامذته مثل ابن سيد الناس وتاج الدين السبكي والصلاح الصفدي وغيرهم. وهذا أمرٌ طبيعي فيما نرى لأنَّ للكلمة مكانتها عند الذهبي، وهو الناقدُ الذي يختارُ العبارة المناسبة للتعبير عما يريد بصورة دقيقة ويصف المترجم بالعبارة التي تَزِنُه جرحاً أو تعديلاً، فهو أسلوبٌ علمي قبل كل شيء. ومن الواضح أنه لايمكن عرضُ الحوادث بصفةٍ دقيقة وأوصاف المترجمين بشكل متقن باتباع مثل تلك الأساليب، لأنَّ أسلوبَ الصنعةِ البلاغية يتجلى فيه دائماً الابتعادُ عن الدقة.

وكان الذهبيُّ صاحب منهج تاريخي بدا في غايةِ الوضوح في التراجم، لذلك فإنه لم يخرج عن موضوع هو بصددِ بحثه، فلم نجدْ في كتابه استطراداً لا في الحوادث ولا في الوفيات.

وقد عمد الذهبيُّ مثل غيره من المحدثين وعلماء الرجال إلى استعمال المختصرات بعض الألفاظ المختصرات بعض الألفاظ وأسماء الكتب التي يتكرر ذكرها في كتاب ما، ويرمز إليها عادة بحرف واحد أو أكثر أو رقم، وقد ذكر الذهبي بعضها في مقدمة كتابه (٣) ، وإليك ما وقفنا عليه من المختصرات التي استعملها:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ج ٥ ص ٢٣٤ وانظر خديجة الحديثي: أبو حيان النحوي ٢٦١ قلت: والحبي: السحابُ الذي بعضُه فوق بعض.

<sup>(</sup>٢) انظر عن المختصرات واستعمالاتها: الصفدي: الوافي، ج١ص١٤-٤٢، ومقدمتنا لتاريخ ابن الدبيثي م ١ ص ٦٣، والعلموي: المعيد في أدب المفيد والمستفيد. المسألة العاشرة (ط. دمشق)، وروزنتال: مناهج العلماء المسلمين، ص٩٦-١٠١وغيرها.

<sup>(</sup>٣) ٧/١ - ٨ (من طبعتنا).

ع= حديث المترجم في الكتب الستة (١).

٤= حديث المترجم في كتب السنن الأربعة.

خ=حديث المترجم في صحيح البخاري.

م= حديث المترجم في صحيح مسلم بن الحجاج.

د= حديث المترجم في سنن أبي داود.

ت= حديث المترجم في جامع الترمذي.

ن= حديث المترجم في سنن النسائي.

ق= حديث المترجم في سنن ابن ماجة القزويني (٢) .

لقد عُني الذهبيُّ بوضع هذه الرموز عند بداية الترجمة ليدلل على ذلك من غير أن يكتبه، ثم استعمل مثل هذه الرموز للدلالة على أصحابها أيضاً وليس لوجود حديث المترجم في كتبهم فقط نحو قوله: «قال خ» أي: قال البخاري، و«قال خ في تاريخه» ويريد: قال البخاري في تاريخه. و«ذكره م» ويريد: ذكره مسلم. وهلم جرًا.

أما إذا كان حديث المترجم في خمسة من الكتب الستة فقد وضع الذهبي كلمة «سوى» قبل رمز الذي لم يرد حديثه فيه نحو قوله: «سوى خ» ويريد: حديثه في الكتب الستة فيما عدا البخاري، و«سوى ت» ويريد: حديثه في الكتب الستة فيما عدا جامع الترمذي وهكذا.

أما في الأسانيد فقد استخدم المختصرات الشائعة عند المحدثين وهي: ثنا: حدثنا.

أنا وأبنا: أخبرنا. وغالبًا ما تكون من غير نقط.

ح: وهو رمز «التحويل» وتستعمل إذا كان للحديثِ إسنادانِ أو أكثر لتفصل بينهما ولتدلُّ على تَحَوُّلِ القارئ من إسنادٍ إلى آخر.

<sup>(</sup>۱) وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن كل من أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماحة.

<sup>(</sup>٢) استعمل حرف «ق» مع أن شهرته بابن ماجة أكثر من شهرته بالقزويني، إلا أنهم خافوا استعمال الجيم من اختلاطها بالخاء وهو الحرف المستعمل للبخاري.



# الفصل الثاني

# محتويات الكتاب وأسس انتقاء مادته

### طبيعة الحوادث وأسس انتقائها:

واجه الذهبي مادة كبيرة كان عليه أنْ ينتقي منها ما يراه مناسباً لكتابه ولا سيما أنه اختصر في الحوادث كثيراً قياساً بالمادة الضخمة من التراجم التي أوردها في كتابه، فهل كانت لديه خطة معينة سار عليها في ذلك؟

الجواب: إنه انتقى ما رآه في نظره مُهمًّا حريًّا بالذكر جديراً بالتدوين (١٠). ولكن ما هي موازينه في ذلك، وميزانُ أيِّ مؤرخ في وزنِ الأحداثِ يتصل اتصالاً وثيقاً بمفاهيمه، وينطلق من بيئته ونوعية ثقافته، وهما اللذان بدورهما يكونان مزاجه الذي يحمله على ذكر حدث تاريخي وإهمالِ آخر، والإسهاب في جوانب معينة والاختصار في جوانب أخرى؟

لقد اعتبر الذهبيُّ، مثلَ غيره من المؤرخين المسلمين المتدينين، أنَّ أساسَ الدولة الإسلامية ونموذجها الأعلى يتمثل في حكومة الرسول على في المدينة (٢) ولذلك أوْلَى الفترة المدنية اهتماماً عظيماً وفصَّلَ في حوادثها تفصيلاً لانجده إلا في التواريخ المتخصصة بحيث احتلت السنوات العشر التي قضاها الرسول على في المدينة مجلداً كاملاً من تاريخه هو المجلد الأول. وعني بعد ذلك بذكر أخبار حروب الردة وتكوين الأمة الإسلامية وحركة الفتوح والمساهمين فيها باعتبارهم المثل الأعلى للمجاهدين المسلمين، ولذلك احتلت هذه الفترة الزمانية القصيرة التي لا تتجاوز ٥٪ من نطاق كتابه الزماني قرابة ثلث الحوادث المذكورة في جميع الكتاب.

<sup>(</sup>۱) لقد اعتبر الذهبي التاريخ من العلوم النافعة واستعاذً بالله من علم لا ينفع، وأكد ضرورة الاطلاع على «المهم» منه، قال في المقدمة واصفاً كتابه: «يعرف به الإنسان مهم ما مضى من التاريخ» ١/٥ (من طبعتنا).

<sup>(</sup>٢) يدخل ضمن ذلك بالطبع أهمية حكومة الرسول رضي وأعمالها في دراسة الفقه الإسلامي باعتبارها من الأسس التي يقوم عليها الفقه.

ووجدناه بعد ذلك يعنى دائماً بأخبار الجهاد في سبيلِ الله سواء أكان ذلك بالفتح أم برد المعتدين عن ديار الإسلام، فأورد من أخبار الجهاد الكثير وفصَّل فيه بما سمح له منهجه، فذكر من أخبار فتوحات الأمويين شيئاً كثيراً بالنسبة لما تضمنه كتابه من حوادث هذه الفترة، كما عُني بذكر العلاقات الإسلامية البيزنطية على مدى التاريخ وأولاها اهتماماً واضحاً (۱۱)، ولعل من أبرز ذلك ذكره لتفاصيل الحروب التي خاضها الحمدانيون مع البيزنطيين كما اهتم اهتماماً كبيراً بذكر المعارك العديدة التي خاضها المسلمون ضد الصليبين على مدى عصور التاريخ الإسلامي (۱۲)، وعني بظهور المغول وتحركاتهم وأخبارهم واستيلائهم على أجزاء واسعة من العالم الإسلامي، واهتم بذكر علاقاتهم بالشام ومصر (۱۱). ويظهر تقدير الذهبي لمثل هذه واهتم بذكر علاقاتهم بالشام ومصر (۱۱). ويظهر تقدير الذهبي لمثل هذه الأحداث في مدحه لأولئك الذين جاهدوا في سبيل الله وتحمسه الشديد عند ذكرهم، بل تفصيله في أفضالهم في هذا المجال بالرغم من ذكره الظلم الذي مارسوه نحو قوله في عهد الوليد بن عبدالملك: «وفتح الله على مارسوه نحو قوله في عهد الوليد بن عبدالملك: «وفتح الله على مارسوه نحو قوله في عهد الوليد بن عبدالملك: «وفتح الله على

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً: ۸/۷ و۸ – ۱۰ و۱۳ – ۱۶ (من طبعتنا).

<sup>(</sup>۲) نقل الذهبي كثيراً من التفاصيل عن العلاقات البيزنطية الحمدانية من تاريخ ثابت بن سنان وغيره من المصادر المعروفة. ولكن الذي يبدو أكثر أهمية نقله الكثير من التاريخ الذي ذيّل به علي بن محمد الشمشاطي العدوي على تاريخ الطبري وأوصله إلى زمانه (انظر بصفة خاصة ٧/٨ - ١٠) وكان الشمشاطي على صلة وثيقة بالأسرة الحمدانية؛ إذ عمل مؤدباً ونديماً لهم فكان مُطّلعاً على أخبارهم عارفاً باتصالاتهم. ومع أننا لم نقف على تاريخ وفاته إلا أن ابن النديم كان على صلة به وذكر أنه كان حياً في عصره سنة ٧٧هـ (الفهرست ص ٢٠٠) وانظر ترجمته وأخباره عند النجاشي: الرجال، ص ١٨٦، وياقوت: معجم الأدباء ١٩٠٧/٤ - ١٩٠٩، ومعجم البلدان ج ٣ ص ١٩٠٠، وبروكلمان: الملحق، ج ١ ص ١٥٠ (بالألمانية) والزركلي: الأعلام، ج٥ص١٤٣، وج ١٠ ص ١٥٦ والنظر أيضاً تعليق أمدروز على تجارب الأمم لمسكوية، ج ص١٩٤-١٩٦، والسامر: الدولة الحمدانية، ج ٢ ص ١٨٠.

<sup>(</sup>۳) انظر مثلًا الورقة ۲-۶۵ (أيا صوفيا ۳۰۱۰) والورقة ۲۱۸، ۲۲۵، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۴۰، ۲۲۰ (أيا 129 فيا ۲۰۱۲) والورقة ۲۳۲–۲۳۷، ۲۲۲، ۲۵۵، ۲۲۱، ۲۲۵–۲۲۷ (أيا صوفيا ۳۰۱۲).

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً الورقة ٢٢٤، ٢٢٩، ٢٣٩-٢٤٤، ٢٥١(أيا صوفيا ٣٠١١) والورقة ٢٢٧، ٢٣٣ المذكورة في المدكورة في المجلدين الأخيرين من تاريخ الإسلام (أيا صوفيا ٣٠١٣، ٣٠١٤) المتضمنة لحوادث المجلدين ذكر للمغول وعلاقاتهم بمصر والشام.

الأسلام فتوحاً عظيمة في دولة الوليد وعاد الجهاد شبيهاً بأيام عمر رضي الله عنه»(١) ، وقوله في ترجمته: «وكان الوليد جباراً ظالماً لكنه أقام الجهاد في أيامه وفتحت في خلافته فتوحات عظيمة كما ذكرنا» (٢) ، وقوله في ترجمة الظاهر بيبرس البندقداري المتوفى سنة ٦٧٦هـ: «ولما سارت الجيوش المنصورة من مصر لحرب التتار كان هو طليعة الإسلام... وكان غازياً مجاهداً مرابطاً خليقاً للملك لولا ما كان فيه من الظلم، والله يرحمه ويغفر له ويسامحه؛ فإن له أياماً بيضاء في الإسلام ومواقف مشهودة وفتوحات معدودة» (٣) . وتحمَّس الذهبي للملك الناصر صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وطوَّل في حروبه للصليبيين بحيث وضع عنواناً في أثناء حوادث سنة ٥٨٣هـ أطلق فيه على هذه السنة «سنة الفتوحات» وفصّل فيها على غير عادته إلى درجة استغراق هذا العنوان قرابة الثماني ورقات كبيرة(٤) وقال معلقاً على فتح بيت المقدس: «فالحمد لله على هذه النعم التي لا تحصى»(٥) ، وقال في موضع آخر: «فرزقنا الله شكر هذه النعم ورحم صلاح الدين وأسكنه الجنة»(٢)، وقال عن حصار عكا بعد ذلك: «وكان السلطان يكون أول راكب وآخر نازل. . . ولعله وجبت له الجنة برباطه هذين العامين $^{(v)}$  . ثم نتحسس تحمسه من الألفاظ التي يطلقها على أعداء الإسلام نحو قوله: «وتتابعت الأمداد من رومية الكبرى التي هي دار الطاغية الأعظم المعروف بالبابا لعنه الله الله ، وقوله في أحدهم: «طاغية الروم. . . وكان هذا الكلب» (٩) ، و «ملك الفرنج لا رحمه الله» وقد صب اللعنة عليهم وأساء القول فيهم كلما ورد ذكر واحد منهم (١٠).

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ٢/ ١٠٢٤ (من طبعتنا).

<sup>(</sup>٢) ٢/ ١١٨٥ (من طبعتنا).

<sup>(</sup>٣) الورقة ٣٤-٣٥(أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٤) ۱۲/ ۲۷۳ – ۲۸۲ (من طبعتنا).

<sup>.774/17 (0)</sup> 

<sup>.7/11/ (7)</sup> 

 <sup>(</sup>۷) ۱۹۸/۱۲، وانظر تقویمه لجهاد بعض الأمراء والملوك الورقة ۹۰ (أیا صوفیا ۳۰۰۸).
 والورقة ۳۲۸ (أیا صوفیا ۳۰۱۶).

<sup>(</sup>۸) الورقة ۲۳۲ (أيا صوفيا ۳۰۱۱).

<sup>(</sup>٩) الورقة ١٧٠ (أيا صوفيا ٣٠٠٧).

١٠) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ٣٣٦.

ثم وجدنا الذهبي المسلم المتمسك بدينه يُعنى بذكر أخبار الحركات التي كان الهدف منها، في رأيه، تدمير الإسلام الحق مثل البابكية، والزنج، والقرامطة وأمثالهم، يظهر لنا ذلك مما خصص لهم من أخبار في تاريخه ومن تحمسه عليهم فهو دائم اللعن لصاحب الزنج ويسميه «الخبيث» (١). وقد اعتبر الذين قتلهم بابك الخرمي في حروبه شهداء في سبيل الله (٢)، وقال عن أبي طاهر القرمطي: «وقد كان هذا الملعون بلاء عظيماً على الإسلام وأهله» (٣).

وتناول الذهبي السني أخبار الدولة المسماة الفاطمية بشيء من التفصيل، باعتبارها من أكبر الأخطار التي جابهت أهل السنة، فهم عنده باطنية (٤)، أدعياء نسب إلى آل البيت (٥)، ولذلك أطلق عليهم «بني عبيد» أو «العبيديين» أو «الرافضة» ونحوها، وقد قال في عبيدالله المهدي مؤسس دولتهم: «ويا حبذا لو كان رافضياً وبس (٢) ولكنه زنديق» (٧)، وذكر في غير موضع من كتابه كيف كانوا يقتلون أهل السنة بعد تعذيبهم ليردوهم عن الترضي عن الصحابة (٨). وقد اعتنى الذهبي في أثناء تناول حوادث السنين بإجمال حال السنة وأهلها لما لذلك من أهمية عنده، نحو ذكره في آخر حوادث سنة ٣٦٣هـ قطع الخطبة في مكة والمدينة وإقامتها للمعز العبيدي «في الحجاز ومصر والشام والمغرب، وكان الرفض قائماً في هذه الأقاليم وفي العراق (٩) والسُّنة خاملة مغمورة لكنها ظاهرة بخراسان وأصبهان فالأمر لله تعالى (١٠). ثم قوله في سنة ٣٦٤هـ: «وفي هذه السنين وبعدها كان الرفض يغلي ويفور بمصر والشام والغرب والشرق

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً: ١٦/٦ (من طبعتنا).

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ، ج٢ص٤١٥.

<sup>.7</sup>Y9/V (T)

<sup>.</sup> ١٨٥/٨ (٤)

 <sup>(</sup>٥) تكلم الذهبي في نسب الفاطميين في غير موضع من كتابه وكان يرى بطلانه، انظر مثلاً الورقة ١٨٧ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٦) كلمة فصيحة بمعنى «حسب» كما في معاجيم اللغة.

<sup>. £71/</sup>V (V)

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٩) يعنى بسبب استيلاء البويهيين على العراق.

<sup>. 187/8 (1.)</sup> 

لاسيما بالعبيدية الباطنية قاتلهم الله (1) ثم أورد أخباراً عن ذلك (1) ، وقوله في حوادث سنة (1) وفي هذا الزمان كانت الأهواء والبدع فاشية بمثل بغداد ومصر من الرفض والاعتزال والضلال فإنا لله وإنا إليه راجعون (1) . ويتضح لنا من كل هذه الأمثلة أن عقيدته السُّنية هي التي دفعته إلى التركيز على مثل هذه الحوادث.

وقد عرفنا من دراستنا لسيرة الذهبي وعصره ما شهدته دمشق على عهده من صراع عقائدي حاد أثر إلى حد كبير في تكوينه الفكري، لذلك وجدناه، انطلاقاً من بيئته وتكوينه الفكري، يُعنى بذكر النزاعات العقائدية على مدى التاريخ حيث أولاها عناية خاصة (٤)، وأورد أخبار الفتن التي قامت بسببها ولعل من أوضح الأمثلة التي تؤيد هذه المقالة، الكمية التي خصصها من الحوادث لذكر مواقف الخلفاء العباسيين من محنة القول بخلق القرآن ابتداء بالمأمون وانتهاء بالمتوكل الذي رفع القول بخلق القرآن. وحسبنا أن نذكر أنه في الوقت الذي كانت الحوادث في هذه السنوات لا تستغرق في العادة أكثر من نصف ورقة فإنه كتب عن امتحان المأمون للعلماء في حوادث سنة ٢١٨هـ قرابة الست أوراق متتالية (٢)، ولعل هذا كان من الأسباب الرئيسة التي جعلت العقائد تكون عنصراً بارزاً من عناصر الترجمة كما سيأتي بيانه.

وعني الذهبي بإبراز أعمال الخلفاء والملوك والأمراء المتصلة بنشر الدين والعناية به، وإبطال الفساد $^{(4)}$ . وبناء المساجد والجوامع $^{(h)}$  وتجديدها $^{(h)}$ .

<sup>. 1 1 0 / 1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>Y)  $\Lambda \setminus O\Lambda I - \Gamma\Lambda I$ .

<sup>(</sup>٣) ٣٤٧/٨ وأورد حكاية لأحد المغاربة القادمين من بغداد تبين كيف كان أهل الكلام من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس يتناقشون من غير اعتماد على كتاب الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً الورقة ٢٢٠، ٢٣٠ (أيا صوفيا ٣٠١١) والورقة ٢٣٨، ٢٦٥ (أيا صوفيا ٣٠١٢) والورقة ٣٣٢ (أيا صوفيا ٣٠١٤) وغيرها.

<sup>(</sup>٥) ٨/ ٥٠٧ - ٨٠٥ و٩/ ١٨.

<sup>(</sup>٦) الورقة ٨٨-٩٣ (أيا صوفيا ٣٠٠٧).

<sup>(</sup>٧) مثلاً الورقة ٢٣٠ (أيا صوفيا ٣٠١١) والورقة ٢٤٨(أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٨) - مثلاً الورقة ٢٤٥ (أيا صوفيا ٣٠١١) والورقة ٣٢٦(أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٩) مثلاً الورقة ٢٢٧، ٢٢٩، ٢٣٠ (أيا صوفيا ٣٠١١) والورقة ٢٤١(أيا صوفيا ٣٠١٢) والورقة ٣٢٥ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

وإبراز الأعمال التي ساروا فيها بموجب الشريعة الإسلامية أو خالفوها مثل فرض المكوس أو إبطالها(١) . كما عني بذكر الولايات الدينية كالقضاء وتعيين القضاة وعزلهم، وإثبات الشهود وعزلهم، وأمراء الحاج(٢) .

واهتم بالأمور المتعلقة بمصالح المسلمين الدينية فاعتنى مثلاً بذكر مواسم الحج وما يجري للحجاج في المواسم أو في الطريق من نهب وسلب ونحوهما<sup>(٣)</sup>، واعتنى بمصالحهم الدنيوية وما يصيب الأمة من أوبئة وسنين مجدبة، ومجاعات، وفيضانات، وعواصف مدمرة، وارتفاع في أسعار الأطعمة أو انخفاض فيها، وقد قدم أمثلة لذلك<sup>(٤)</sup>.

ولما كان الذهبي من المهتمين بالعلم ونشره فقد اعتنى بذكر إنشاء دور العلم مثل المدارس، ودور الحديث، وخزائن الكتب، وتعيين المدرسين وعزلهم. ويظهرذلك أكثر وضوحاً في القسم الأخير من كتابه حيث احتلت مثل هذه الأمور حيزاً ليس بالقليل من مادة الحوادث فصرنا لا نجد حوادث سنة من السنوات خالية من مثل هذه الأمور مما يدل على شدة اهتمامه بها وعنايته بذكرها(٥).

واهتم بإيراد كثير من الوثائق والمكاتبات بنصوصها، وهي ظاهرة واضحة في كتابه. وتشتمل هذه الوثائق على ما صدر من علماء الأمة من المحاضر المتعلقة بالعقائد، والتوقيعات التي أصدرها الخلفاء والملوك. على أنه ركز اهتمامه على الكتب التي كان ملوك الدول الإسلامية يبعثون بها إلى الخلافة العباسية يصفون بها فتوحاتهم وحروبهم وردهم لأعداء المسلمين أو أعداء الخلافة .

<sup>(</sup>١) مثلاً الورقة ٢٣٤ (أيا صوفيا ٣٠١١) والورقة ٢٤٨(أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) مثلاً الورقة ٢٣٠ و٩ ٤٤ (أيا صوفيا ٣٠١١)، والورقة ٢٤٧، ٢٥٥، ٢٦٩ (أيا صوفيا ٣٠١٢) والورقة ٣٢٤، ٣٢٦، ٣٢٨ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر المصدر نفسه ٣٤١.

<sup>(</sup>٦) ينظر المصدر نفسه.

ولما كان الذهبي يولي التراجم عنايته الفائقة أصلاً، فإنه لم يخلص الحوادث منها، فصار يذكر أسماء وفيات المشهورين ضمن الحوادث باعتبار ذلك حدثاً تاريخياً مهماً من الواجب ذكره وتعيينه، بل إننا نجد حوادث بعض السنين ماهي إلا مختصر لوفيات كبار المترجمين، لاسيما في الفترة الواقعة بين سنتي ٤١-٠٠٠هـ، وهي الفترة التي نظم التراجم فيها على حروف المعجم ضمن كل عشر سنوات، فأصبح محتاجاً لتقديم وفيات الأعلام ضمن حوادث السنة.

إن مراكز القوى في الدولة الإسلامية هي التي حددت في كثير من الأحيان كمية المعلومات التي يقدمها الذهبي عن بلد ما من البلدان الإسلامية بالرغم من أنه أراد لكتابه الشمولَ المكاني باعتباره تاريخاً للإسلام أجمع. ولذلك وجدنا الحوادث المذكورة في كتابه تدور على عهد الأمويين في نطاق الشام والعراق بينما ازداد اهتمامه بالعراق حينما أصبح مركزاً للخلافة العباسية حتى كادت الحوادث تقتصر عليه في كثير من الأحيان. وفي بعض سني القرن الرابع الهجري نجد الذهبي يركز على أخبار الحمدانيين بحلب بسبب حروبهم المشهورة التي شنوها على البيزنطيين، ثم يعود إلى العناية التامة بأخبار العراق والعباسيين ويستمر في ذلك حتى منتصف القرن السادس الهجري تقريباً بحيث يكاد كتابه يقتصر عليهم في كثير من حوادث السنين (١) ، إلا أنه يتحول بُعيد هذا التاريخ فيعنى بأخبار الزنكيين في الجزيرة وبلاد الشام ومن بعدهم بالأيوبيين ولا سيما في عهد صلاح الدين بسبب نظرته إلى أهمية الأحداث التي قاموا بها في رد المعتدين عن ديار الإسلام فتشعر في بعض السنوات وكأنه دَوَّنَ تاريخه لهم وقَلَّ اهتمامه بأخبار الخلافة العباسية نسبياً. وتوجه الذهبي بعد سقوط بغداد بيد هولاكو سنة ٦٥٦هـ إلى العناية التامة بتوريخ حوادث بلاد الشام ومصر حيث احتلت الحيز الأعظم من الحوادث، بل ظلت أخبارها في تزايد مستمر سنة بعد أخرى حتى كادت تقتصر عليها في الربع الأخير من القرن السابع الهجري فصار «تاريخ الإسلام» في هذه الفترة أقرب شبهاً بالتواريخ المحلية.

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً الورقة ٢-٤٥ (أيا صوفيا ٣٠١٠).

ومع أن الذهبي اعتمد بعض الموارد أكثر من غيرها في بعض الأحيان إلا أننا وجدناه لا يتابع مورداً معيناً في اختيار الأحداث والتركيز على المهم منها. وقد استطعنا أن نميز له منهجاً خاصاً في هذا الباب يقوم على تقدير المهم وذكره، وإسقاط غير المهم وإهماله، مستنداً إلى مفهومه التاريخي للأحداث الذي شرحناه قبل قليل. وقد تبين لنا أن الذهبي استطاع، في أكثر الأحايين، أن يوجه الأحداث في تاريخه الوجهة النوعية والمكانية التي اختارها، بفضل قدرته الفائقة على تنويع موارده بين عصر وآخر، وعدم التزامه بخط مؤرخ معين من المؤرخين الذين سبقوه (١١).

وعلى الرغم من أن الذهبيّ قد اختار «المهم» من الأحداث التي شهدها العالم الإسلامي وأعطاها الأولوية في كتابه، فإنه لم يتخلص من طريقة كتّاب الحوليات المسلمين الذين سبقوه، فاهتم بذكر بعض الأخبار القصيرة العجيبة التي لا ترتبط ببعضها إلا بوقوعها في السنة التي يتناول أحداثها، وغالباً ما تأتي هذه النتف في آخر حوادث السنة مثل الظواهر الطبيعية كالزلازل ( $^{(7)}$ )، وكسوف الشمس  $^{(7)}$ ، وخسوف القمر  $^{(3)}$ ، والبرد الشديد  $^{(6)}$ . كما عني بالحوادث الغريبة مثل تحول امرأة إلى رجل  $^{(7)}$ ، وولادة طفل برأسين وأربعة أرجل  $^{(8)}$ ، وقدوم رجل طوله ثلاثة أشبار وثلاث أصابع إلى دار الخلافة  $^{(8)}$ ، ونحوها.

<sup>(</sup>١) انظر أدناه كلامنا على الموارد.

<sup>(</sup>۲) انظر مثلاً الورقة ۱۷۳ (أيا صوفيا ۳۰۰۷) والورقة ٥، ٩٢، ٩٣، ٢١٥، والورقة ٩ (أيا صوفيا ٣٠١٠)، والورقة ٢٢٢ (أيا صوفيا ٣٠١١)، والورقة ٢٣٢ (أيا صوفيا ٣٠١٢)، والورقة ٣٢٤ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً الورقة ٣٢٥ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً الورقة ٢٣٢ (أيا صوفيا ٣٠١٢) والورقة ٣٢٥ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٥) الورقة ٣٢١ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٦) الورقة ٢٣٢ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٧) الورقة ٢١٨ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٨) الورقة ٢٦٥ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

## طبيعة التراجم وأسس انتقائها:

لقد اتضح لنا من دراستنا لكتاب «تاريخ الإسلام» أن الذهبي اتبع منهجاً واضحاً عند ذكر التراجم فيه مراعياً أسساً معينة أبرزها ما يأتي:

### ١ - الشُّهرة والعَلَمِيَّة:

ذكر المشهورين والأعلام (١) ، ولم يذكر المغمورين والمجهولين ، بعرف أهل الفن في كل عصر لا بعرفنا نحن ، إذ لا ريب في أن هناك آلافاً من التراجم التي ذكرها لم يسمع بها كثير من المتخصصين في عصرنا . على أن الذهبي كان عارفاً بجميع مَنْ ذكرهم في تاريخه مطلعاً على سيرهم ورواياتهم وشيوخهم وأوقاتهم سوى حالات نادرة جداً ذكر فيها أشخاصاً عرفهم علماء سبقوه ولم يعرفهم هو فأشار إلى هذا الأمر نحو قوله في ترجمة أبي عبس خالد بن غسان السلمي: «ورّخه ابن منده . لا أعرفه» (٢) . وهذا الذي ذكرته عن «الشهرة والعلمية» هو الذي يفسر عنوان الكتاب، فهو كتاب في «المشاهير والأعلام» .

على أن مفهوم الشهرة يختلف عند مؤلف وآخر استناداً إلى عمق ثقافته ونظرته إلى البراعة في علم من العلوم أو فن من الفنون أو عمل من الأعمال أو أي شيء آخر، لذلك وجدنا تبايناً كبيراً بين عدد المشهورين المذكورين في السنة الواحدة عند كُتّابِ الحوليات، ففي الوقت الذي اقتصرت فيه كثير من الكتب على إيراد ٥-١٥ ترجمة في السنة الواحدة مثل «المنتظم» لابن الجوزي «ت٩٧٥هـ» و «مرآة الزمان» لسبطه «ت٤٥٠هـ» و «الذيل على مرآة الزمان» لقطب الدين اليونيني «ت٢٦٥هـ» و «البداية» لابن كثير «ت٤٧٧هـ» و «عقد الجمان» لبدر الدين العيني «ت٥٥٥هـ» أورد الذهبي ستين ترجمة في المعدل

<sup>(</sup>۱) استعمل الذهبي لفظ «الأعلام» لأولئك المشهورين جداً، وفي الأغلب ترجم لهم تراجم حافلة وأشار بعد اسم المترجم ونسبه بأنه «أحد الأعلام» انظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ٣٤٤.

<sup>.</sup> To /V (T)

تقريباً، وزاد عددها في بعض السنين على المئة (١).

#### ٢- الشمول النوعى:

لم يقتصر الذهبيُّ على نوع معين من المشهورين والأعلام، بل تنوعت تراجمه فشملت كل فئات الناس من الخلفاء، والملوك، والأمراء، والسلاطين والوزراء والسياسيين، والنقباء، والقضاة، والمحامين، والشهود العدول، والقراء والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، واللغويين، والنحاة، والشعراء، والأطباء، والصيادلة، والتجار، والزهاد، والصوفية، وأرباب الملل والنحل والمتكلمين، والفلاسفة، وكل من اشتهر بشيء من الأشياء سواء أكان حسن الظن به أم سيئاً، ثقة أم كذاباً. ولم يكن ليمنعه من ذِكْرِ شخص ما أن يكون مختلفاً معه في العقيدة كأن يكون معتزلياً أو رافضياً أو زنديقاً، أو من غير الملتزمين بالدين كالمغنين والمجان والمُتهتكين، أو أن يكون مختلفاً معه في الدين كأن يكون مشركاً أو يهودياً أو نصرانياً، ما داموا في نطاق دولة الإسلام (٢).

ومع أن المؤلف قصد أن يكون تاريخه شاملاً جميع الناس من المشاهير والأعلام، إلا أنه كان يُؤْثِرُ المُحَدِّثينَ على غيرهم، وفي القسم الأخير من كتابه آثر الدماشقة على مَنْ سواهم، لذلك جاءت الغالبية العظمى من المترجمين من أهل العناية بالحديث النبوي الشريف. وهذه ظاهرة طبيعية فيما أرى، لما عرفنا من تربية الذهبي ونشأته الحديثية وحبه لرواية الحديث وشَغَفه به ذلك الشغف العظيم الذي ملك عليه قلبه فهو من صنفهم واسع المعرفة بهم، ولأن المحدثين من أكثر الفئات التي عنيت بالرواية نظراً للأهمية البالغة التي يحتلها الحديث النبوي في الحياة الإسلامية (٣) لاسيما في تلك الأعصر التي امتازت

<sup>(</sup>۱) بلغ عدد التراجم في سنة ٦٩٥هـ مئة وسبع تراجم (٨٠٣/١٥ – ٨٣٢) وبلغ عددها في سنة ٦٩٩هـ مئة وتسعين ترجمة ١٥(/ ٨٩٢ – ٩٤٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر عن مكانة الحديث وأهميته في التشريع كتاب مصطفى السباعي: السُّنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (القاهرة ١٩٦٦)، ومحمد أبو زهو: الحديث والمحدثون، ص٢٠فما بعد (القاهرة ١٩٥٨).

Robson: Hadith in Eney of Islam (New ed.).

وكان الإمام أحمد يفضل الحديث الضعيف ويقدمه على الرأي والقياس (محمد أبو زهرة: ابن حنبل، ص٤٠ أعما بعد وخاصة ص٢٤٣).

عن غيرها بغلبة الطابع الديني عليها.

### ٣- الشمول المكانى:

عمل الذهبي على أن يكون كتابه شاملًا لتراجم المشهورين من كافة أنحاء العالم الإسلامي من الأندلس غرباً إلى أقصى المشرق.

إلا أن توافر المصادر عنده عن منطقة معينة أو عدم توافرها في فترة ما من تاريخه هو الذي كان يحدد في كثير من الأحيان كمية المعلومات التي يتناولها في كتابه عنها في عصر معين، وقد قال في مقدمة كتابه: «وأيضاً فإن عدة بلدان لم يقع إلينا أخبارها إما لكونها لم يؤرخ علماءَها أحدٌ من الحفاظ، أو جُمعَ لها تاريّخٌ ولم يقع إلينا "(١) ولنضرب لذلك مثلاً بغداد، فإن وقوع معظم تواريخها التراجمية الرئيسة إليه جعل معلوماته عنها واسعة جداً في الفترة التي تناولتها تلك التواريخ مثل تواريخ الخطيب البغدادي «ت٤٦٣هـ»، وابن السمعاني «ت٥٦٢هـ»، وابن الدبيثي «ت ٦٣٧هـ»، وابن القطيعي «ت٦٣٤هـ»، وابن النجار «ت٦٤٣هـ»، وابن الساعي «ت٦٧٤هـ» . فضلاً عَمَّا اطلع عليه من الموارد الأخرى التي تناولت تراجمَ أهلها وإن لم تكن من تواريخها المحلية الخاصة، ومن معاجيم الشيوخ والمشيخات والكتابات المتنوعة الأخرى. ولذلك احتفظت بغداد منذ تأسيسها بحصة الأسد من التراجم التي ذكرها، إلا أننا نلاحظ أنّ عددهم يأخذ بالتناقص الشديد في النصف الثاني من القرن السابع الهجري حتى لم يعد البَغَادِدة يزيدون عن ٥٪ في العقد الأخير من الكتاب (١٩١١-٧٠٠هـ) وذلك بسبب افتقاره إلى الموارد التي تعنى بتوريخ البغداديين، فضلاً عن صعوبة وصول المعلومات إليه بسبب ما عرف من القطيعة التي أصابت العلاقات بين العراق والشام في النصف الثاني من القرن السابع الهجري نتيجة النزاع الحاد بين المغول والمماليك وأكثر هذه التراجم اقتبسها من كتابين وقعا له بعد انتهائه من كتابة تاريخه، فألحقها في الحاشية،

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ١٠/١.

<sup>(</sup>٢) لقد اختصر الذهبي ثلاثة من أبرز هذه الكتب وهي تواريخ الخطيب وابن السمعاني وابن النجار (انظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ٢٣٣ و٢٣٩ و٢٥٤).

وهما: تاريخ ظهير الدين الكازروني المتوفى سنة ٦٩٧ هـ، وكتاب «مجمع الآداب» لكمال الدين عبدالرزاق ابن الفوطي المتوفى سنة ٧٢٣ هـ. ويصح هذا الذي قلناه في عدد تراجم أهل الأقاليم الشرقية من المشرق الإسلامي، فبعد أن كانت تراجمهم تحتل حيزاً كبيراً من «تاريخ الإسلام» قبل استيلاء المغول على تلك البلاد في الربع الأول من القرن السابع الهجري، نجدها تتناقص بشكل مفاجئ بعد سنة ٦١٧هـ وتكاد تختفي من الكتاب بُعيد هذا التاريخ بسنوات قلائل بسبب انقطاع أخبارهم. ويقال مثل هذا عن الأندلس والمغرب، فمع أنه لم يُفَصِّل فيهم ويستوعبهم مثل أيِّ مؤرخ مشرقي لكنه ذكر جملة كبيرة منهم تزيد بكثير عما اعتاد المَشَارقةُ ذكره عنهم بسبب اعتماده على جملة من تواريخ المغرب والأندلس المحلية المعنية بتراجم رجالها مثل تواريخ ابن الفرضي «ت ٤٠٣هـ»، وابن بشكوال «ت ٥٧٨هـ»، والأبار «ت ٢٥٨هـ» وغيرهم، إلا أننا نجد تراجمهم تتناقص أيضاً ولا سيما في النصف الثاني من القرن السابع الهجري بسبب بُعْدِ تلك البلاد وانقطاع أخبارها عن مشرق العالم الإسلامي بحيث قال الذهبيُّ في نهاية الطبقة السادسة والستين (٦٥١--٦٦٠هـ): «وقد انقرض في هذه الطبقة السادسة والستين خلق من العلماء والأعيان ورواة الآثار، منهم طائفة بالأندلس والمغرب لم تبلغنا أخبارهم»(١).

وقال في ترجمة الحميدي من سير أعلام النبلاء (٢٠): «عملتُ أنا تاريخ الإسلام، وهو كاف في معناه فيما أحسب، ولم يكن عندي تواريخ كثيرة مما قد سمعت بها بالعراق، وبالمغرب، وبرصد مراغة ففاتني جملة وافرة».

#### ٤- التوازن الزماني:

سار الذهبيُّ على نَمَطِ متقارب في ذكر عدد التراجم في السنة الواحدة لكل عصر من العصور، فلم نجد عنده تفضيلًا لعصر على آخر. ومع أنه من الواجب علينا ملاحظة قلة عدد التراجم في السنين الأولى إلا أن هذا لم يكن بسبب

<sup>(</sup>١) الورقة ٢٠٤ (أيا صوفيا ٣٠١٣).

<sup>(</sup>٢) السير ١٢٥/١٩.

تفضيل عصرٍ على آخر، فقد اعتذر الذهبي عنه بقلة الجماعة الإسلامية في صدر الإسلام من جهة  $^{(1)}$  وعدم توفر المعلومات الدقيقة من جهة  $^{(1)}$  ومع كل ذلك فإن عدد المترجَمين في الطبقة الخامسة عشرة (١٤١-١٥٠هـ) بيلغ ٢٥٠ مترجمًا، وفي الطبقة الحادية والثلاثين (٣٠١-٣١هـ) بلغ ٣٦٣ مترجمًا في حين كان عدد المذكورين في الطبقة الثالثة والستين (٢٢١-٣٠هـ) ٢٧٧ مترجمًا، وهم في الطبقة الثامنة والستين (٢٧١-١٨٠هـ) ٥٨٥ مترجمًا أما الارتفاع غير الطبيعي في عدد المترجَمين في بعض الطبقات فإنه يعودُ إلى أسباب أخرى مثل الحروب والأوبئة التي تحدث في فترة ما فتزيدُ من عدد الوفيات، فقد بلغ عدد المترجمين في الطبقة السبعين (١٩٦-٧٠هـ) مثلاً الغازانية المشهورة سنة ٩٩٩هـ. بحيث بلغ عدد المترجمين في هذه السنة التي قبلها الغازانية المشهورة سنة ٩٩٩هـ. بحيث بلغ عدد المترجمين في السنة التي قبلها وحدها ١٩٠ نفسًا (٢٠) ، بينما كان عدد المذكورين في السنة التي قبلها وحدهم في السنة التي بعدها ٦٧نفسًا (١٥) .

#### ٥- الاختصار:

وجَد الذهبيُّ، بسبب سَعة اطلاعه وتمكنه العظيم في الرجال، مادةً هائلة احتوتها مئات الموارد التي اعتمدها في كتابه، يساعده على ذلك سعة النطاق الزماني لكتابه الذي يمتد من أول تاريخ الإسلام حتى سنة ٧٠٠هـ، والنطاق المكاني الذي يشمل العالم الإسلامي كله. وقد رأينا قبل قليل كيف استطاع أن يحدد نوعية المترجَمين باختيار المشهورين والأعلام منهم، إلا أنَّ المسألة التي تبدو أكثر أهمية هي كمية المعلومات التي يذكرها في الترجمة الواحدة، فقد كان لابد له، وقد تَحصَّلتُ لديه مادةٌ ضخمة، أنْ ينتقي منها ما يتفق وخطته التي اتبعها في عناصر الترجمة (٦)، ومن أجل أن لا يتضخم الكتاب أزيد من التي اتبعها في عناصر الترجمة (٦)، ومن أجل أن لا يتضخم الكتاب أزيد من

<sup>(1)</sup> (1)

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة الذهبي لتاريخه ١٠/١، وينظر أيضًا ٢/١٧٩.

<sup>. 980 - 197/10 (4)</sup> 

<sup>(3)</sup> O1/PTA - 1PA.

<sup>.978 - 987/10 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) انظر أدناه الفصل الخاص عن «عناصر الترجمة».

هذا التضخم الكبير الذي قدّره له. وقد أشار الذهبي إلى ضخامة المعلومات التي وقف عليها في مقدمة كتابه حينما قال: «إذ لو استوعبتُ التراجمَ والوقائع لبلغ الكتاب مئة مجلدة بل أكثر، لأن فيه مئة نفس يمكنني أن أذكر أحوالهم في خمسن مجلداً»(١).

وعلى هذا فقد حاول جاهداً أن يقدم ترجمة كاملة ومختصرة في الوقت نفسه، لا تؤثر فيها كمية المعلومات التي تتوافر لديه فتخرج عن خطته في الاختصار العام، فلما شعر مثلاً أن ترجمة عمر بن عبدالعزيز قد طالت أنهاها بقوله: «ومناقبه طويلة اكتفينا بهذا» (۲) ، واعتذر عن طول ترجمة ابن سينا بقوله: «وقد طالت هذه الترجمة» (۳) . وعلى العكس من ذلك فهو يشير إلى عدم توفر مادة كافية لبعض التراجم نحو قوله: «بلغتنا أخباره مختصره» (٤) و «لم تبلغنا أخباره كما ينبغي (٥) . أو يشير إلى تقصير بعض الموارد في ترجمة شخص ما نحو قوله: «ترجمته صغيرة عند الخطيب»، أو «وقد ذكره ابن عساكر مختصراً» أو «هو في تاريخ ابن النجار أخصر من هذا» (٢) .

وقد تمكن الذهبي في الوقت نفسه أن يتخلص من المادة الضخمة التي تَحَصَّلَتْ له عن بعض المترجَمين بإحالة القارئ إلى مصادر أوسع تناولت هذا المترجم بتفصيل أكثر مما ذكره هو نحو قوله في ترجمة عمرو بن العاص: «ولعمرو بن العاص ترجمة طويلة في طبقات ابن سعد في ثمان(٧) عشرة

<sup>(</sup>۱) ۱/٥ ومن الجدير بالذكر أن الشمس السخاوي نقل من خط الذهبي أنه كان يريد أن يؤلف كتابه «التاريخ الكبير المحيط» وأنه لو عمله لجاء في ست مئة مجلد، ولكنه لم ينهض له. وقد نقل السخاوي محتويات هذا التاريخ وفيه أربعون صنفاً من أصناف المترجمين (الإعلان ص ٥١٨-٥٢٢).

<sup>.171/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) الورقة ٢١٨ (أيا صوفيا ٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) الورقة ١٩٩ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٥) الورقة ١٢٠ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ٣٥١ – ٣٥٢.

<sup>(</sup>٧) هكذا من غير ياء وهو رسم الذهبي لها، وقال الصلاح الصفدي: «الفصيح أن تقول عندي ثماني نسوة وثماني عشرة جارية وثماني مئة درهم لأن الياء هنا ياء المنقوص وهي ثابتة في حالة الإضافة والنصب» (الوافي م ١ ص ١٩).

ورقة»(١) ، وقوله في ترجمة ابن خزيمة المحدث المشهور: «وقد استوعب أخباره الحاكم أبو عبدالله في تاريخ نيسابور وفيها أشياء كُيِّسة وأخبار مفيدة "(٢) ، وقوله في ترجمة المعافى بن عمران الموصلي الزاهد المعروف: «وله ترجمة في تاريخ يزيد بن محمد الأزدي في بضع وعشرين ورقة» (٣)، وقوله في ترجمة أبي نواس: «ترجمته سبع ورقات في تاريخ بغداد»(٤)، وقوله في ترجمة بلال بن سعد الدمشقي من أهل الطبقة الثانية عشرة: «وترجمته في تاريخ دمشق في نيف وعشرين ورقة»(٥) ، ومثل قوله في بعض التراجم: «وقد طول الداني ترجمته وعظمه»(٦) و«وقد أطنب في ذكره وأسهب في أمره أبو سعيد بن يونس»(٧)، و «ذكره القاضي عياض وعظمه»(٨) ونحو ذلك (٩) وقد بلغ الأمر به في بعض الأحيان أنه أحال على كتب احتصت بسيرة أحد المترجمين، نحو قوله في ترجمة أحمد بن حنبل: «وقد جمع مناقب أبي عبدالله غير واحد منهم: أبو بكر البيهقي في مجلد، ومنهم: أبو إسماعيل الأنصاري في مُجَيْليد، ومنهم: أبو الفرج ابن الجوزي في مجلد»(١٠٠، وقوله في أخبار الحلاج من حوادث سنة ٣٠٩هـ بعد أن ذكر من أخباره ما بلغ قرابة ثماني أوراق<sup>(١١)</sup>: «وأخباره أكثر من هذا في تاريخ الخطيب، وفيما جمع ابن الجوزي من أخباره (۱۲<sup>)</sup>ثم إني أفردتها في جزء (۱۳<sup>)</sup>.

<sup>. 281/</sup> (1)

٧/ ٢٤٦. وانظر إحالة أخرى إلى هذا التاريخ في الورقة ١٧٣ (أيا صوفيا ٣٠٠٨). (٢)

الورقة ١٤٢ (أيا صوفيا ٣٠٠٦) وهو «طبقات المحدثين». (٣)

الورقة ٣٠٠ (أيا صوفيا ٣٠٠٦). (٤)

<sup>. 718/4</sup> (0)

<sup>. 479 /</sup> (٦)

<sup>.</sup> V & Y /V **(V)** 

<sup>. 111 /</sup>٧ **(**\( \)

انظر مثلاً ٢/ ١٢٧، والورقة ١٢٧(أيا صوفيا ٣٠٠٦).

<sup>. 1 . 7 \ / 0 (1 . )</sup> 

<sup>(</sup>۱۱) ۲۲ - ۲۲ (من طبعتنا).

<sup>(</sup>١٢) أحال الذهبي على كتاب ابن الجوزي هذا أيضاً في ترجمة الحلاج من وفيات سنة ٣٠٩هـ وسماه هناك: «القاطع لمحال المحاج بحال الحلاج» ٧/ ١٤٣.

<sup>(</sup>١٣) ٧/ ٢٦، وانظر عن كتَّاب الذهبي في سيرة الحلاج كتابنا: الذهبي ومنهجه ٢٠٨.

ومع كل هذا فإن سعة التراجم في «تاريخ الإسلام» تتباين الواحدة عن الأخرى، فقد لا تزيد على بضعة أسطر، وقد تبلغ أوراقاً عديدة. وقد انتقده تلميذه تاج الدين السبكي «ت٧٧١هــ» على خطته في تطويل التراجم وتقصيرها واعتبر ذلك من باب التعصب والهوى العقائدي، فذكر أن تطويل التراجم وتقصيرها مسألة يغفل عنها الكثيرون، وتكلم على هذه المسألة في عموم المؤرخين فقال: «فرب محتاط لنفسه لا يذكر إلا ما وجده منقولاً، ثم يأتي إلى من يبغضه فينقل جميع ما ذكر من مذامه، ويحذف كثيراً مما نقل في مَمَادِحِه، ويجيء إلى مَنْ يُحبه فَيعكسُ الحالَ فيه، ويظنُّ المسكينُ أنه لم يأتِ بُذنبِ، لأنه ليس يجب عليه تطويل ترجمةِ أحدٍ، ولا استيفاء ما ذكر من ممادحه، وُلا يظن المغتر أن تقصيره لترجمته بهذه النية استزراء به وخيانة لله ولرسوله ﷺ وللمؤمنين في تأدية ما قيل في حَقِّه من حَمْدٍ وذم»(١٠) . ثم خصص الذهبي فقال: «ولقد وقفت في تاريخ الذهبي \_ رحمه الله \_ على ترجمة الشيخ الموفق (٢) ابن قدامة الحنبلي، والشيخ فخر الدين (٣) ابن عساكر، وقد أطال تلك وقصر هذه وأتى بما لا يشك لبيبٌ أنه لم يحمله على ذلك إلا أن هذا أشعري وذاك حنبلي، وسيقفون بين يدي رب العالمين »(٤) . وكلام السبكي هذا جزء من نقده الشديد للذهبي الذي سوف نتكلم عليه في موضع آخر إن شاء الله (٥).

وقد ظهر لنا نتيجة دراستنا لهذه الناحية في «تاريخ الإسلام» أن السبكي قد بالغ في نقده بسببٍ من تعصبه الشديد للأشاعرة، فقد تبين أنَّ الذهبيُّ راعى في أكثر الأحايين، وليس في جميعها قيمة الإنسان وشهرته بين أهل علمه أو

<sup>(</sup>۱) السبكي: الطبقات، ج٢ص٢٣-٢٤.

<sup>(</sup>۲) هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة ٢٠هـ وكان من كبار العلماء الزهاد، وهو صاحب التصانيف المشهورة المطبوعة المتداولة ومن أشهرها كتاب «المغني» وقد ترجم له الذهبي في سبع أوراق ٢٠٢-٢٠١ (أيا صوفياً ٢٠١١) علماً أن الذهبي قد ألف كتاباً في سيرته (انظر: الذهبي ومنهجه ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) هو فخر الدين عبدالرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر ابن أخي الحافظ أبي القاسم ابن عساكر صاحب التاريخ المشهور، وقد توفي فخر الدين هذا سنة ٦٢٠هـ أيضاً، وكان من كبار الشافعية بالشام آنذاك، وترجم له الذهبي في ثلاث أوراق تقريباً الساح ٢١١ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٤) السبكي: الطبقات، ج٢ص٢٠.

<sup>(</sup>٥) انظر أدناه الفصل الخاص بالنقد.

مكانته بين الذين من بابته سواء أكان متفقاً معه في العقيدة أم مخالفاً، فنراه مثلاً يطول في تراجم الشعراء البارزين مثل المتنبي (١)، وعمارة اليمني (٢)، ومجنون ليلى (٣)، والأرجاني (٤)، وغيرهم. أو كبار النحويين مثل الكسائي (٥). أو كبار الخطاطين مثل ابن مقلة (٢)، وهلم جرًّا.

وكيف يقال: إنَّ التعصبَ هو الذي دفع الذهبيَّ إلى تطويل التراجم وتقصيرها وقد طول في ترجمة الحلاج بحيث بلغ ما ذكره عنه في الحوادث فقط ثماني أوراق (٧) ، بله الجزء الذي ألفه في أخباره، وهو الذي يقول في ترجمته: «قتلوه على الكفر والحلول والانسلاخ من الدين... كان كذاباً مُمَوِّها مُمَخْرِقاً حلولياً له كلام حلو يستحوذُ به على نفوس جهال العوام (٨) . وترجم ابن سينا ترجمة طويلة بلغت عشر أوراق بخطه (٩) باعتباره «آية في الذكاء وهو رأس الفلاسفة الإسلاميين الذين مشوا خلف العقول وخالفوا الرسول! (١٠٠٠) وترجم وترجم لأبي العلاء المعري ترجمة حافلة مع أنه أكد زندقته في غير موضع (١١) كلاً حسب مبلغه من العلم الذي برع فيه، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: الإمام محيي الدين النواوي الشافعي الأشعري (١٦) الذي لم تقل ترجمتُه عن ترجمةِ الموفق ابن قدامة لا في الطول ولا في الثناء، فضلاً عن اعتذاره في آخر الترجمة بقوله: «ولا يحتمل كتابنا أكثر مما ذكرنا من سيرة هذا اعتذاره في آخر الترجمة بقوله: «ولا يحتمل كتابنا أكثر مما ذكرنا من سيرة هذا

<sup>.</sup>V. - 70/A (1)

<sup>(7)</sup> 71/713 - 773.

<sup>.</sup> ٧ • ٣ - ٧ • • /٢ (٣)

<sup>(</sup>٤) الورقة ٣٠٥-٣٠٧ (أيا صوفيا ٣٠١٠).

<sup>(</sup>٥) الورقة ١١٣-١١٥ (أيا صوفيا ٣٠٠٦).

<sup>(7)</sup> V/ A00 - 370.

<sup>(</sup>۷) ۱٦/۷ – ۲۲ (من طبعتنا).

<sup>.188 - 187/</sup>V (A)

<sup>(</sup>٩) الورقة ٢١٨ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>١٠) الورقة ٢٨١ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

١١) الورقة ٤٦١-٤٧٠ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>١٢) الورقة ٤٢-٤٧ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

السيد ـ رحمه الله ـ  $(1)^{(1)}$ 

ومع أن الذهبي كان عظيم الاهتمام بالمحدثين شديد الكَلَفِ بهم، إلا أننا وجدناه يترجم لهم تراجم قصيرة عموماً إذا قيست بتراجم الشعراء والزهاد والصوفية والمتكلمين إذا استثنينا بعض أعلامهم المشهورين جداً مثل البخاري<sup>(۲)</sup> وأحمد بن حنبل<sup>(۳)</sup> والزهري<sup>(٤)</sup> وعبد الله بن المبارك<sup>(٥)</sup> ونحوهم.

على أن هذا الذي قلته لا يعني أنه لم يتأثر إطلاقاً بعقيدته وآرائه ونظرته إلى العلوم في فهم المترجمين وتطويل تراجمهم أو تقصيرها، فهذا أمرٌ يُجانبُ الطبيعة البشرية وهو موجود عند جميع المؤرخين، لكننا نشير إلى محاولاته الجدية في الموازنة وإلى أنه لم يفعل ذلك عن هوى وتقصير إنما دفعته بيئته وثقافته في كثير من الأحيان إلى الإعجاب بشخص ما وتقديره، وعليه فإن تطويل الترجمة وتقصيرها يجب أنْ يُنظرَ إليه بمنظار ينفذ خلال المؤلف أولاً من أجل كشف معاييره واتجاهاته الفكرية. وعلى أساس من هذا يجب أن تفهم انتقادات العلماء بعضهم لبعض في مثل هذه المسائل، و إلا فإن مآخذ السبكي على الذهبي يمكن تطبيقها على السبكي نفسه ويكفى أن نتذكر تراجمه في طبقات الشافعية لنعلم ذلك.

ونحن على أي حال يجب أنْ نعترف بأنَّ التاريخ كان أبداً ضحية أمزجة المؤرخين المسلمين في الإطناب والإيجاز ونوعية المعلومات التي يهتمون بها ويلتفتون إليها دون غيرها ويدونونها في كتبهم استناداً إلى أذواقهم ومفاهيمهم. وتفضل بعد كل هذا الذي قلته واسأل متعجباً: كيف ترجم الذهبي لواحد من أعظم الرياضيين هو البوزجاني المتوفى سنة ٧٨٧هـ في سطرين فقط؟! (٢) ثم سرعان ما يتبدد استعجابك (٧) حينما تعلم أنه لم يدر يوماً من هذه العلوم شيئاً، ولم ينل منها حظاً، بله اعتباره الرياضيات والهندسة والفلك من «الصنائع المظلمة»!! (٨).

الورقة ٤٧ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>. 178 - 180/7 (</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) وقد تكلم على المحنة في أثنائها فاستغرقت من ترجمته قسماً كبيراً (٥/١٠٣٦-١٠٤٩).

<sup>.011 - 299/4 (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) الورقة ٨٩-١٠١ (أيا صوفيا ٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٦) الورقة ١٩٤ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٧) قال الزمخشري في (ع ج ب) من أساس البلاغة (ص٦١٤): الاستعجاب: فرط التعجب.

<sup>(</sup>A) الورقة ٢٦٣ (أيا صوفياً ٣٠٠٨).

# الفصل الثالث

# عناصر الترجمة

#### توطئة:

تختلف المادة الموجودة في ترجمة ما عن الأخرى حسب طبيعة المُترجَم له وقيمته العلمية أو الأدبية أو مكانته السياسية من جهة وعدد الموارد التي يعتمدها المؤلف ونوعيتها من جهة أخرى. وطبيعي أننا نجد اختلافاً واضحاً في محتويات ترجمة السياسي عن الأديب، واختلافاً بين ترجمة الأديب أو المحدث أو الفقيه أو المتكلم ونحو ذلك. وقد لا نستطيع أن نتبين سوى السمات العامة في الترجمة البالغة القصر. على أننا في الوقت نفسه نلاحظ تظيماً واضحاً داخل التراجم الحافلة قد يصل حداً يضع فيه الذهبي عناوين بالخط الغليظ لكل جزء مميز من أجزائها كما هو في ترجمة فخر الدين الرازي (۱)، وأبي عمر المقدسي (۲)، وأبي إسحاق المقدسي (۳)، وأبي عمر المقدسي (۲)، وأبي إسحاق المقدسي (۲)، وغيرهم.

على أننا نستطيع أن نميز المنهج العام الذي اختطه الذهبي لنفسه في ذكر محتويات تراجم العلماء والرواة والأدباء ونحوهم بالأمور الآتية:

١- اسم المترجم ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته.

٢- مولده أو ما يدل على عمره.

٣- نشأته ودراسته وأخذه عن الشيوخ.

٤- إنتاجه وتلامذته.

٥- مكانته العلمية وعقيدته وآراء العلماء فيه ورأي الذهبي إن وجدً.

<sup>(</sup>١) الورقة ٣٨-٤٢ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٢) الورقة ٥١-٧٥ من النسخة السابقة.

 <sup>(</sup>٣) الورقة ١٢٦-١٢٦ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٤) الورقة ٢٠٤-٢١٠ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٥) الورقة ٩٥-٩٦ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٦) الورقة ٤٢-٤٧ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

٦- تحديد تاريخ وفاته.

وقد تتوفر هذه الأمور جميعها في الترجمة الواحدة، وقد توجد طائفة منها، أو لا تتوفر منها إلا القليل حسب طبيعة المترجم له وكمية المعلومات المتوفرة عنه.

### ١ - الاسم والنسب واللقب والكنية والنسبة:

يبتدئ الذهبي الترجمة عادة بذكر اسم المترجم له واسم والده وأجداده وهو قلما يورد أقل من ثلاثة أسماء (۱). ثم يذكر بعد ذلك بعض الصفات المادحة أو الدالة على مكانته العلمية نحو: «الشيخ»، و«الفقيه»، و«الحافظ»، و«المسند»، و«العلامة»، و«الرحلة»، و«الشاعر»، و«الأديب»، أو من الألفاظ الدالة على المناصب الدينية والدنيوية الرفيعة نحو: «قاضي القضاة»، و«شيخ الشيوخ»، و«القاضي»، و«أمير المؤمنين»، و«الملك»، و«السلطان»، و«الأمير»، و«الوزير»، و«الحاجب»، و«نقيب النقباء»، ونحوها. كما يستعمل ألفاظاً دالة على أصالة المترجم وبيته العريق مثل: «الشريف» لمن كان من العلويين أو العباسيين، و«الأصيل» لمن هو من بيت عريق في رياسة أو علم. على أن الذهبي غالباً ما يقتصر في إيراد هذه الصفات على المترجم نفسه ولا يتعداها إلى آبائه كما فعل المنذري في «التكملة» (۲) ، فإذا تعداها في حالات يتعداها إلى آبائه كما فعل المنذري في «التكملة» (۲) ، فإذا تعداها في حالات قليلة فإنه يقتصر على والد المترجم أو أحد المشهورين من آبائه كأنه يريد أن يزيد في تعريف المترجم عند ذكره ذلك (۳) .

<sup>(</sup>۱) وكان يعنى بإصعاد نسب بعض المشهورين من ذوي البيوتات مثل العلويين والعباسيين ونحوهم، انظر مثلاً الورقة ١٤٢ (أيا صوفيا ٣٠٠٦)، والورقة ٣٤، ١٥٣ (أيا صوفيا ٣٠٠٧)، أو بعض كبار العلماء، مثلاً الورقة ١٦٧ (أيا صوفيا ٣٠٠٩) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) قارن كتابنا: المنذري وكتابه: التكملة، ص٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) نحو قوله: «السلطان الملك المعظم شرف الدين ابن السلطان الملك العادل سيف الدين»، الورقة ٤٥ (أيا صوفيا ٣٠١٢)، ونحو قوله في ترجمة عبدالله بن عبدالغني المقدسي: «الحافظ المحدث جمال الدين أبو موسى ابن الحافظ الأوحد أبي محمد المقدسي» الورقة ٧٩ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

أما لقب المترجم فيأتي عادة بعد هذه الصفات والألفاظ (١) . ويلاحظ أن الذهبي حريص في هذا الموضع من الترجمة على إيراد ما يضاف إلى اللقب، نحو قوله: «عزالدين»، و«ضياء الدين»، و«تاج الدين» ونحوها في حين غالباً ما يحذف مثل هذه الإضافة في داخل الترجمة، أو من ألقاب الرواة الذين أخذوا عنه أو المصادر التي ينقل منها فيقول عوضاً عن الألقاب التي ذكرناها «العز»، و«التاج». وهذه الطريقة الأخيرة معروفة عند كثير من المؤرخين ومنهم زكى الدين المنذري (٢) .

ويذكر المؤلف كنية المترجم بعد ذكر لقبه (٣) ، فإذا كان للمترجم أكثر من كنية واحدة ذكرها نحو قوله: «أبو الحسن وأبو محمد» (٤) ، ولكنه قلما يذكر كنى الآباء كما فعل ابن الدبيثي وابن النجار في تاريخيهما حيث ذكرا عدداً من كنى الآباء في نهاية الاسم، نحو قول الذهبي: «محمد بن أحمد بن صالح بن شافع بن صالح بن حاتم، أبو المعالي الجيلي ثم البغدادي» (٥) ، في حين جاءت هذه الترجمة عند ابن الدبيثي بالصورة الآتية: «محمد بن أحمد بن صالح بن صالح بن حاتم الجيلي الأصل البغدادي المولد والدار، أبو المعالي بن أبي الفضل بن أبي المعالي» (١) . والذهبي يخالف الزكي المنذري في التكملة الذي كان يذكر الكنى قبل ذكر أي اسم من الآباء فضلاً عن الصفات المادحة نحو قوله في ترجمة ابن شافع بان شافع بالأجل أبو المعالي صالح محمد ابن الشيخ الأجل أبي الفضل أحمد ابن الشيخ الأجل أبي المعالي صالح محمد ابن الشيخ الأجل أبي محمد شافع بن صالح . . . » (٧) .

<sup>(</sup>۱) ولكن اللقب يأتي في أحيان قليلة جداً عند نهاية الترجمة فيذكر أن لقبه كذا، انظر مثلاً: الورقة ٢٤ (أيا صوفيا ٣٠٠٦)، والورقة ٧٧، ١٨٥، ١٨٧ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٢) انظر كتابنا: المنذري، ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) وفي أحيان قليلة نجد تقديماً للكنية على اللقب، انظر مثلاً الورقة ٣٥، ٧٥، ٧٦(أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٤) الورقة ٦٦ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٥) الورقة ٦٦ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٦) ابن الدبيثي: ذيل تاريخ مدينة السلام، ١/١٥٧ بتحقيقنا.

<sup>(</sup>V) التكملة، ٣/ الترجمة ٢٢٩٣.

وطريقة المنذري هذه لم تكن لتلائم الذهبي في تنظيمه الذي قام على أساس ترتيب الأسماء ترتيباً معجمياً لأنها تؤدي إلى الاضطراب في ترتيب الأسماء.

وتأتى بعد ذلك النسبة، حيث يبدأ المؤلف أولاً بذكر نسبة المترجم إلى القبيلة وفُروعها إنْ وُجدَتْ ويُسلسلُ ذلك من الأعَمِّ إلى الأخصِّ نحو قوله عن المترجم الذي ينتسب إلى أبى بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ: «القرشي التيمي البكري»(١) ، لأن قريشاً تتكون من عدة عشائر فهو أعم من أن يكون تيمياً، والتيمي أعم من أن يكون من ولد أبي بكر \_ رضِي الله عنه \_ ومثل هذا قوله عن الذي ينتمي إلى الخليفة المأمون: «الهاشمي المأموني»(٢) ، وعن الذي ينتسب إلى حاتم الطائي: «الطائي الحاتمي»(٣) ، وهكذا نحو قوله: «الحميري الكلاعي»(٤) ، و «الأنصاري السعدي العبادي»(٥) . ثم يذكر بعد ذلك نسبته إلى المدينة أو البلدة التي ينتسب إليها، وهو يسلسل ذلك من الأعم إلى الأخص أيضاً نحو قوله: «البغدادي الحريمي الطاهري» $^{(7)}$ ، فالبغدادي أعم من أن يكون من أهل الحريم الطاهري المحلة المشهورة ببغداد. ويعنى الذهبي بذكر البلدة التي جاء منها المترجم أو التي كان أحد أجداده ينتسب إليها، ويثني بالتي ولد بها، فالتي نشأ وسكن بها، وينتهي بذكر التي توفي بها حسب ما يتوفر له في الترجمة الواحدة، فإذا ما توفر كل ذلك أو بعضه في ترجمة واحدة ذكره نحو قوله: «الكناني العسقلاني الأصل التنيسي المولد المصري المنشأ» $^{(\vee)}$ . وتأتى بعد هذه النسبة إلى المذهب نحو: «الشافعي»، و «الحنفي»، و «الحنبلي»، و «المالكي»، و «الزيدي»، و «الظاهري»، فإذا ما غير المترجم مذهبه ذكر له نسبته إلى مذهبه القديم ثم إلى مذهبه الجديد. ويورد بعد ذلك نسبته إلى العلم أو الحرفة أو الصنعة. وإذا ما اشتهر الرجل بأكثر من

<sup>(</sup>١) الورقة ٣٨، ١٢٣، ١٤٥ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٢) الورقة ١٤١ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٣) الورقة ٢٠٠ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٤) الورقة ١٤٧ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٥) الورقة ١٤٩ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٦) الورقة ١٦١ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٧) الورقة ۱۷۷ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

علم أو حرفة أو صنعة ذكرها نحو قوله: «الطحان البواب» (۱) ، و «المقرئ الشاعر» (۲) ، و «السمسار الصايغ» (۳) . ويُتْبعُ الذهبيُّ نسبةَ المترجَم بما عُرِفَ به من شهرة ويسبق ذلك عادة بكلمة «المعروف» ، أو «يعرف» مثل قوله: «أبو الحسن القرشي الأموي النابلسي ثم المصري المالكي العطار المعروف بابن النطاع» (٤) فإذا اشتهر بأكثر من نسبة أو لقب ذكرها أيضاً نحو قوله في ترجمة علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان من وفيات سنة 778هـ: «أبو الحسن الحميري البغدادي الحربي يعرف بالسكري وبالختلي وبالصيرفي وبالكيال» (٥) . وهو قلما ترك إنساناً اشتهر بشيء وعُرِفَ به إلا ذكره ، وكتابهُ شاهدٌ على ذلك .

وقد يزيد الذهبيُّ في تعريف المترجم فيذكر بعد الاسم واللقب والكنية والنسبة وما إليها، وظيفةً عُرِفَ واشتهر بها اشتهاراً كبيراً نحو قوله: «مدرس الطائفة الحنفية بالمستنصرية» (١) ، و (قاضي القضاة بقرطبة» (٧) ، و (قاضي بغداد» (٨) ، و (قاضي بلخ الخليل» (١٠) ، و (خطيب زملكا» (١١) ، و (ناظر الإسكندرية» (١١) ، و نحوها . أو يزيد في تعريفه بذكر أحد المشهورين من أقربائه نحو قوله في ترجمة تاج الأمناء ابن عساكر المتوفى سنة 1.5 العز النسابة (١٠٠٠) ، وقوله في ترجمة أبي المظفر ضياء بن صالح الخفاف المتوفى العز النسابة (١٣٠٠) . وقوله في ترجمة أبي المظفر ضياء بن صالح الخفاف المتوفى

<sup>(</sup>١) الورقة ١٤٥ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٢) الورقة ٢٠٧ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٣) الورقة ٢١١ من النسخة السابقة.

 <sup>(</sup>٤) م ۱۸، الورقة ۱٤۲ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٥) الورقة ١٨٥ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٦) الورقة ١٢٥ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام، ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>۸) الورقة ۹٦ (أيا صوفيا ٣٠٠٦).

<sup>(</sup>۹) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>١٠) الورقة ١٣ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>۱۱) الورقة ۱۳۱ (أيا صوفيا ۳۰۱۲). (۱۱) الورقة ۱۳۲ (أيا صوفيا ۳۰۱۲).

<sup>(</sup>١٢) الورقة ١٤٨ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>١٣) م ١٨، الورقة ٧٤ (أيا صوفيا ٣٠١١).

سنة ١٠٦هـ: «ابن أخي المفيد المبارك بن كامل» (١) . وقوله في ترجمة الفقيه أبي المنصور فتح بن محمد بن علي الدمياطي المتوفى سنة ١٠٦هـ: «والد الزين الكاتب المشهور» (٢) ، وغيرها (٣) . أو قد يُعَرِّفه بكتاب له مشهور جداً نحو قوله في ترجمة العلامة مجد الدين أبي السعادات ابن الأثير المتوفى سنة ٢٠٦هـ: «الكاتب البليغ مصنف جامع الأصول ومصنف غريب الحديث» (٤) ، وقوله في ترجمة محمد بن سعد بن محمد الديباجي المروزي المتوفى سنة ٩٦هـ: «مصنف كتاب المحصل في شرح المفصل للزمخشري» (٥) ، ونحوها (٦) . أو قد يعرفه بكتاب مشهور يرويه ، نحو قوله في وفيات سنة ١٤٤هـ: «محمد بن أحمد بن عيسى بن عبدالله القاضي . . . البغدادي الفقيه الشافعي راوي معجم الصحابة للبغوي عن ابن بطة العكبري» (٧) ، وقوله في وفيات سنة ٨٤هـ: «أبو يعقوب الصيدلاني راوي كتاب الضعفاء لأبي جعفر العقيلي عنه» (٨) ، وقوله في وفيات سنة ٨٦هـ: «محمد بن عيسى بن عمروية ، أبو أحمد النيسابوري الجلودي راوي صحيح مسلم» (٩) ، ونحو ذلك (١٠)

إن هذه العناية الكبيرة بذكر انتسابات المترجم تكون في حقيقتها مادة غنية وجزءاً مهماً من الترجمة حيث يستطيع مؤلف التراجم أن يقدم معلومات عن نسب المترجم وأصله ومكان مولده ونشأته ووفاته ومذهبه واشتهاره بعلم من العلوم أو فن من الفنون أو أدب أو حرفة أو صنعة بعبارة وجيزة ومن غير حاجة

<sup>(</sup>١) م ١٨، الورقة ٤ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٢) م ١٨، الورقة ٣٧ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً: الورقة ٧٧، ٨١، ٩٥، ٩٥، ١٠٠، ١٠٢، ١٢٢، ١٤٣، ١٥٧، ١٦٨ (من النسخة السابقة).

<sup>(</sup>٤) م ١٨، الورقة ٤٢.

<sup>(</sup>٥) م ١٨، الورقة ٧٢.

<sup>(</sup>٦) انظر مثلاً: الورقة ۱۶۲، ۱۵۸، ۱۸۲، ۱۹۳ (أيا صوفيا ٣٠٠٨)، والورقة ٦٨، ١١٩، ١٢٠، ١٥١، ١٧٧ (أيا صوفيا ٣٠٠٩) وغيرها.

<sup>(</sup>٧) الورقة ٣٩٣ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>۸) الورقة ۲۰۰ (أيا صوفيا ۳۰۰۸).

<sup>(</sup>٩) الورقة ٨٩ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>١٠) انظر مثلًا: الورقة ١١٩، ١٣٨ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

إلى استحداث جمل لأجل هذه الغاية، بل كان ذكر الاسم وإلحاق هذه الانتسابات به يجعل كل هذه المسائل على غاية من الوضوح. ومن أجل أن يضبط الذهبي ما قد يحدث من تَوَهُّم في بعض الألفاظ التي قد تؤدي إلى أكثر من معنى نراه يشير إلى المراد بذلك اللفظ بصورة مختصرة جداً نحو قوله: «العلويُّ الحسينيُّ الزيديُّ النسب»(۱) لئلا يتوهم القارئُ أنَّ هذا الرجل قد يكون زيدي المذهب، وقوله مثلاً: «حنش بن عبدالله . . . السَّبَي الصنعاني، صنعاء دمشق لا صنعاء اليمن»(۱) .

وفي هذا القسم، أعني القسم الأول من الترجمة، ينص الذهبي فيما إذا كان المترجم ضريراً فيذكر ذلك إذا وقع له (٣). ولعل تأكيد العلماء على مثل هذا الأمر متأت من النتائج العلمية المترتبة عليه، فالضرير مثلاً لايستطيع القراءة أو كتابة الإجازة، بل تُكتبُ عنه (٤). كما أن أصوله يجب أن يضبطها له أصحابه، قال الذهبي في ترجمة علي بن محمد أبي الحسن القابسي المتوفى سنة ٣٠٤هـ: «وكان حافظاً للحديث وعلله ورجاله فقيها أصولياً متكلماً مصنفاً صالحاً متقناً. وكان أعمى لا يرى شيئاً وهو مع ذلك من أصَحِ الناس كتباً وأجودهم تقييداً يضبط كُتبه ثقاتُ أصحابه، والذي ضبط له صحيح البخاري رفيقه أبو محمد الأصيلي »(٥).

كما أنه عني بذكر كون المترجم من «المعدّلين» فيذكر ذلك بلفظ «المعدل» $^{(7)}$ . ولعل مؤلفي كتب التراجم أعاروا أهمية لمثل هذا الأمر لما له

<sup>(</sup>١) الورقة ٨٠ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام ٢/ ١٠٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال لا الحصر: الورقة ٢١، ٣١، ٤٤، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٩، ١٤٣، (٣). د. . الخ (أيا صوفيا ٣٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر كتابنا: المنذري، ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) الورقة ٣٢ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

من أثر في توثيق المترجم وقبوله في المناصب الدينية وخاصة القضاء. وكان التعديل يجري عادة بشهادة الشخص عند القاضي وغالباً ما يكون عند قاضي القضاة ويقبل القاضي شهادته بعد أن يزكيه شخصان من العدول وتكتب بذلك وثيقة تُودَعُ بديوان الحكم (۱). على أن الذهبيَّ لم يهتم بذكر تاريخ تعديل الشهود، وفيما إذا كان المترجم قد عزل عن الشهادة، ولا يذكر القاضي، أو قاضي القضاة الذي جرى التعديل عنده وكأنه تابع في ذلك زكي الدين المنذري في «التكملة» (۱)، بينما كان ابن الدبيثي وابن النجار وابن الساعي شديدي الاهتمام بذكر هذه الأمور (۱).

#### ٢- المولد:

أما القسم الثاني من الترجمة فهو ذكر تاريخ مولد المترجم وهو غالباً ما يأتي بعد اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته. وقد اعتنى الذهبي بذكر الولادات جهد طاقته فذكرها دائماً حينما توفرت له لما لذلك من أهمية كبيرة في الاطمئنان على لقاء المترجم لمشايخه وسماعاته عليهم أو إجازته عنهم. وكان المحدثون يعنون بتتبع المواليد ويسألون الشيخ عن مولده قبل السماع منه أو الأخذ عنه فإذا ما وجدوا له رواية قبل هذا التاريخ أو في سن لا تحتمل السماع حكموا بكذبه في هذه الرواية، فقد كان للشيخ أبي محمد عبداللطيف بن عبدالقاهر السهروردي المتوفى سنة ١٦٠هـ(٤) أخ أكبر منه اسمه عبدالرحيم له مسموعاته عن القاضي أبي بكر محمد بن عبدالباقي الأنصاري المتوفى في رجب سنة ٥٣٥هـ(٥) فحدث به عبداللطيف هذا بإربل مع أن مولده في رجب

<sup>(</sup>١) السمناني: روضة القضاة، الورقة ١٧(نسخة مكتبة البلدية في ميونيخ رقم ٢٦٠ عربي).

<sup>(</sup>٢) انظر كتابنا: المنذري، ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) راجع مقدمتنا لتاريخ ابن الدبيثي، ١/٣٥، وكتابنا: تاريخ بغداد لابن الدبيثي، منهجه، موارده، أهميته، ص ٥ (بغداد ١٩٧٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن نقطة: التقييد، ص ٣٨١ - ٣٨٢، وإكمال الإكمال ٢٤٣/١، ابن الدبيثي: تاريخ، الورقة ١٢١ (باريس ٥٩٢٢)، المنذري: التكملة، ٢/ الترجمة ١٢٩٥، الذهبي: تاريخ الإسلام، الورقة ٧٩ (أيا صوفيا ٣٠١١)، والمختصر المحتاج إليه ٣/ ٦٤، ابن الملقن: العقد المذهب، الورقة ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) ويعرف بقاضي المارستان، انظر: ابن الجوزي: المنتظم ١٠/ ٩٢-٩٢، ابن الأثير: =

سنة ٩٣٤هـ وسرعان ما شاع هذا الأمر بين المحدثين، قال ابن نقطة المتوفى سنة ٩٢٩هـ: «قال لي أبو العباس أحمد بن علي بن عبدالرحمن المقرئ الأندلسي: دخل جماعة من القادسية إلى إربل من طلبة الحديث فقالوا لي: احذر أن تقرأ على الشيخ هذا الجزء فإنه من مسموعات أخيه. فسألته عن مولده فتكاره في ذلك وقال: «ما أدري أيش مقصود أصحاب الحديث يسألون الإنسان عن مولده كأنهم يتهمونه» فذكر مولده، فقلت إنه ليس من سماعاته (١) باعتبار أن سنه لا تحتمل السماع.

ولما كان الاهتمام بذكر المواليد قد جاء نتيجة العناية بالرواية ولقاء المشايخ لذلك لاحظنا شدة اهتمام الذهبي بذكر مواليد المحدثين بصفة خاصة بينما كثيراً ما أهملها في غيرهم من الملوك والأمراء والمتكلمين ونحوهم.

إن ذكر تاريخ المولد يعتمد بالدرجة الأولى على معرفة المترجم نفسه به لذلك فإن مؤلفي كتب التراجم غالباً ما يذكرون المولد حسبما يورده صاحب الترجمة عندما يسأله الطلبة عنه. وغالباً ما تُضبطُ مواليدُ ذوي البيوتات العلمية أكثر من غيرهم، ذلك أن آباءهم أو أقاربهم يهتمون بتقييد تاريخ مولد أبنائهم لأنهم يأملون أن يكونوا من أهل العلم والعناية به.

وكان الذهبيُّ يذكر في بعض الأحيان عمر المترجم إذا لم يذكر تاريخ مولده، وفي هذه الحالة غالباً ما يأتي ذكر ذلك في نهاية الترجمة وبعد ذكره لتاريخ وفاته نحو قوله مثلاً: «عاش إحدى وتسعين سنة» (٢) ونحو ذلك (٣) ، وإذا لم يظفر بتاريخ مولده دلل على قدم مولده، نحو قوله: «قديم المولد» (٤) .

الكامل، ۱۱/۸۰، سبط ابن الجوزي: مرآة، ۸/۱۷۸-۱۸۰، الذهبي: سير أعلام النبلاء
 ۲۳/۳۰ - ۲۸، والعبر ۱۶/۶ - ۹۷، العيني: عقد الجمان، ج ۱۱الورقة ۱۲۱-۱۲۲ (مصورة القاهرة ۱۵۸۶ تاريخ).

<sup>(</sup>١) ابن نقطة: التقييد ص ٣٨١ - ٣٨٢ ولذلك تناوله ابن حجر في «لسانه» ٤/٤٥.

<sup>(</sup>٢) الورقة ٣٠ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً: الورقة ٨٦، ٨٩، ١٣٣، ١٣٩، ١٤٧، ١٦٥، ١٧٢، ١٧٣ (أيا صوفياً ٣٠٠٨)، والورقة ٣٤، ٣٦، ٦٦ (أيا صوفياً ٣٠١١) وغيرهما كثير.

<sup>(</sup>٤) الورقة ٦٠ (أيا صوفيا ٣٠١١).

ويقتصر الذهبي في ذكر المولد على ذكر السنة التي ولد فيها في الأغلب الأعم، وقلما يُعَيِّنُ اليومَ والشهر الذي وقعت فيه الولادة إلا في حالات قليلة (١) على عكس ابن الدبيثي والمنذري اللذين اهتما بذكر اليوم والشهر والسنة إذا وقع لهما ذلك (١). وقد يذكر الذهبي المدينة التي ولد بها تصريحاً (٣) ، على أنه كثيراً ما يذكر ذلك ضمنياً حينما يشير في الترجمة إلى أنه «بغدادي المولد» ، أو «أصبهاني المولد» ونحوهما فيدل على مكان ولادته.

### ٣- الدراسة والشيوخ:

وتأتي المعلومات المتصلة بنشأة المترجم ودراساته بعد الولادة في الأغلب الأعم. وأول ما يبدأ الذهبي بذكره عادة هو قراءة القرآن الكريم باعتباره أشرف الكتب وهو الذي يعنى به الطلبة في فترة مبكرة من حياتهم. ويشير في هذا المجال فيما إذا كان المترجم قد قرأ بالقراءات السبع أو العشر أو الشواذ، كما يعنى بإيراد الشيوخ الذين قرأ عليهم هذه القراءات. ثم ينتقل بعد ذلك إلى دراسة الفقه، إذا كان المترجم من المهتمين به، ولكنه لا يعنى بذكر المذهب الذي تفقه عليهم أو المدرسة التي تَفقًه فيها وفي ذلك دلالة على المذهب، لأن التفقه على شيخ معين يعني التفقه على مذهب ذلك الشيخ، ومثل ذلك التفقه في المدارس التي غالباً ما أوقفت على مذهب معين. ويذكر بعد هذا سماع المترجم للحديث وغيره وإجازات العلماء مذهب معين. ويذكر بعد هذا سماع المترجم للحديث وغيره وإجازات العلماء له، ثم العلوم الأخرى التي درسها.

وغالباً ما يقتصر الذهبي في ذكر شيوخ المترجم على ما اشتهروا به من اسم أو لقب، فيقول مثلاً «ابن الحصين» ويريد به أبا القاسم هبة الله بن محمد

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً: الورقة ٤٨، ٦٦، ٧٦، ١٥٧، ١٦٨ (أيا صوفيا ٣٠١١)وفي جميع هذه المواضع عين الشهر ولم يعين اليوم.

<sup>(</sup>۲) انظر المنذري: التكملة ، مثلاً ٢/ ٢٤٠، ٢٤٣، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٩، ٢٤٩... إلخ. وابن الدبيثي: ذيل تاريخ مدينة السلام ١/٩٥، ٩٧، ١٠٤، ١٠٧، ١١٣، ١١٦، ١٣١، ١٣٦، ١٤٦، ١٥٠، ١٥٤... إلخ.

<sup>(</sup>۳) انظر مثلاً: الورقة ٤٢، ٤٤، ٨٤، ١٠٠، ١١٢، ١١٧، ١٥٧، ١٦٩(أيا صوفيا ٣٠١١).

ابن الحصين الشيباني، ويقول «أبو بكر الأنصاري» ويريد به القاضي أبا بكر محمد بن عبدالباقي الأنصاري. ونحو ذلك وهو بهذا يخالف طريقة المنذري الذي اعتنى بذكر أسماء الشيوخ بصورة مفصلة في كتابه التكملة (۱). والذهبي عند ذكره لأسماء الشيوخ بهذا الشكل قد افترض معرفة واطلاعاً عند القارئ بحيث يستطيع أن يميز ويعرف الشيخ من شهرته، وهي طريقة تثير كثيراً من الإرباك لاسيما للقراء غير المتبحرين في علم الرجال ومعرفتهم والدراية بعصورهم، بينما تمتاز طريقة المنذري، بالرغم من التطويل الحاصل نتيجة لاتباعها، بأنها تُسهلُ معرفة هؤلاء الشيوخ في أية ترجمة من التراجم بسهولة ويسر، كما أنها تجعل كل ترجمة قائمة بنفسها من غير حاجة إلى الرجوع إلى غيرها من التراجم.

ويعنى الذهبي بذكر المكان الذي قرأ فيه المُتَرجَمُ على الشيخ أو سمع عليه، ولكنه لا يذكر جميع الشيوخ بل يقتصر على المشهورين منهم والذين أكثر المترجم عنهم، ويتبع ذلك بألفاظ دالة نحو قوله بعد ذكرهم: «وجماعة»، أو «وطائفة»، أو «وغيرهم» ونحو ذلك (٢). كما يعنى بذكر صيغ التحمل لما لذلك من أهمية عند المحدثين نحو قوله: «أحضر»، أو «سمع حضوراً»، أو «سمع بإفادة أبيه»، أو «قرأ»، و «كتب»، و «أجاز له»، و «روى عن»، وما إلى ذلك، فإذا ما شك في شيء منها استعمل عبارة تمريضية للدلالة على تشككه نحو قوله: «وذكروا أنه سمع . . . »، أو «وقيل إنه سمع»، أو «ويقال إنه قرأ . . . ».

وفي كثير من التراجم يهتم الذهبي بذكر بعض المسموعات المهمة لا سيما الكتب أو الأجزاء المشهورة أو العالية أو التي انفرد بها شيخ معين مثل الصحيحين والسنن الأربعة والمسانيد المعروفة والأجزاء الحديثية المشهورة التي يزخر بها كتابه (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر كتابنا: المنذري، ص٢٤٨.

<sup>(</sup>۲) انظر مثلاً: الورقة ٤٤، ٤٦، ٤٨، ٥١، ٥٨، ٦٤، ٦٥، ٧٧، ٧٠، ٧١. إلخ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٣) وهذه المسألة يتفق فيها كثير من كتاب التراجم، أعني عدم استيعاب الشيوخ، والعالم الوحيد الذي حاول ذلك هو أبو الحجاج المزي المتوفى سنة ٧٤٢هـ حيث اجتهد أن يذكر جميع الشيوخ الأساسين في كتابه العظيم «تهذيب الكمال».

#### ٤- الإنتاج والتلاميذ:

حرص الذهبي حرصاً بالغاً في ذكر تحديث المترجم له، وذكر بتفصيل واف المشاهير الذين رووا عنه، أعني تلامذته. وهذا القسم من الترجمة هو من اختراع الذهبي في الأغلب الأعم لم ينقله من كتب أخرى لكنه اطلع على رواية هؤلاء الشيوخ عن المترجم فذكرها، وبذلك استطاع أن يحبك التراجم السابقة واللاحقة وينسجها نسجاً دلل على عظيم اطلاعه وقدرته ومعرفته التامة بهذا الفن، ولذلك فإنه غالباً ما يُصَدِّرُ ذِكْرَهُ للرواة عنه بكلمة «قلتُ» للتدليل على أن هذا القسم من الترجمة لم ينقله عن أحد.

واعتنى الذهبي بذكر ما توفر له من الكتب المشهورة التي ألفها صاحب الترجمة، لكنه لم يعتن بالاستقصاء على نحو ما فعل مثلاً ياقوت الحموي في «معجم الأدباء» وابن القفطي في «إنباه الرواة» وابن قاضي شهبة في «طبقات اللغويين والنحاة» وغيرهم. ومع ذلك فإنه في حالة عدم ذكرها يشير إلى كثرة تآليف المترجم أو قِلّتها أو نفاستها بأقوال دالة على ذلك نحو قوله: «وله تصانيف حسنة في فنون» (١) ، أو «وبرع في الطب وصنف فيه كتاباً حافلاً» (٢) ، ونحو ذلك (٣) . على أنه في الوقت نفسه يعنى بذكر المؤلف الذي يجد فيه براعة أو غرابة أو غلطاً نحو قوله في ترجمة إسحاق بن غانم العلئي المتوفى سنة ١٣٤هـ: «ورأيت له رسالة في ورقات كتبها إلى ابن الجوزي ينكر عليه خوضه في التأويل وينكر عليه ما يخاطب به الملائكة على طريق الوعظ، فما قصر وأبان عن فضيلة وورع» (أ) ، ونحو قوله في ترجمة أبي بكر الزاهد قصر وأبان عن فضيلة وورع» (أ) ، ونحو قوله في ترجمة أبي بكر الزاهد المتوفى سنة ١٧٢هـ: «وله شعر كثير رأيته في ديوان مفرد، وهو شعر طيب يقع على القلب ويحرك الساكن ويثير العزم وإن كان ملحوناً» (٥) ، وقوله في ترجمة محمد بن علي بن يوسف بن ميسر، تاج الدين أبي عبدالله المؤرخ ترجمة محمد بن علي بن يوسف بن ميسر، تاج الدين أبي عبدالله المؤرخ

الورقة ٣٧ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٢) الورقة ٧٩ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً: الورقة ١٢ (أيا صوفيا ٣٠٠٧)، والورقة ١٠١، ١٠١، ١٩٤، ٢٢٠(أيا صوفيا ٣٠٠٨)، والورقة ٩٣(أيا صوفيا ٣٠٠٩) وغيرها.

<sup>(</sup>٤) الورقة ١٤٤(أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٥) الورقة ١٦ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

المتوفى سنة 777هـ: "وله تاريخ كبير ذيّل به على تاريخ المسبحي، وهبني منه مجلداً الحافظ قطب الدين (يعني اليونيني) وعلى المجلد بخطه: مختصر من تاريخ تاج الدين محمد بن علي بن أحمد بن ميسر ويعرف بابن جلب" (وقال في ترجمة ابن الصابوني المتوفى سنة 7.7هـ: "صنف مجلداً مفيداً سماه إكمال الإكمال ذيّل به على إكمال ابن نقطة فأجاد وأفاد" (7) ، ونحو ذلك كثير في كتابه (7) .

ويعطي الذهبي اهتماماً لتفرد المترجم عن بعض شيوخه في الرواية سواء أكان هذا التفرد عن شيخ واحد أم عن عدة شيوخ أو كان بكتاب أو جزء واحد أم عدة أجزاء، وسواء أكان بالسماع (٤) أم بالإجازة (٥) نحو قوله في ترجمة أبي اليمن الكندي المتوفى سنة 717هـ: «وكان أعلى أهل الأرض إسناداً في القراءات فإني لا أعلمُ أحداً من الأمة عاش بعد ما قرأ القراءات ثلاثاً وثمانين سنة غيره، هذا مع أنه قرأ على أسند شيوخ العصر بالعراق ولم يبق أحد ممن قرأ عليه مثل بقائه ولا قريباً منه، بل آخر من قرأ عليه الكمال ابن فارس وعاش بعده نيفاً وستين سنة (٢). كما يهتم الذهبي بذكر تفرد بعض تلامذة المترجم عنه سواء أكان ذلك بالسماع (٧) أم بالإجازة (٨).

وفي هذا الموضوع من الترجمة تظهر ذاتية الذهبي في التراجم، فهو يعنى بذكر العلاقة التي تربطه بالمترجَم من قراءة أو رواية أو اتصال إسناد وما إلى ذلك نحو قوله في ترجمة أحمد بن على الحصّار المقرئ المعروف المتوفى سنة

<sup>(</sup>١) الورقة ٥٨ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٢) الورقة ٧٧ من النسخة السابقة.

 <sup>(</sup>۳) انظر مثلاً: الورقة ۸۲، ۱۱۰، ۱۷۰، ۱۷۰، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، (أيا صوفيا ۳۰۰۸)، والورقة
 (۳) ۱۱۵ (أياصوفيا ۳۰۰۹) وغيرها.

<sup>(</sup>٤) انظر مثلًا: الورقة ١٦٥، ١٨٩ (أيا صوفيا ٣٠٠٨) وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) انظر مثلًا: الورقة ١٢، ١٥٣، ٣٩١ (أيا صوفيا ٣٠٠٩) وغيرها.

<sup>(</sup>٦) الورقة ١١٠ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>۷) انظر مثلًا: الورقة ۸۰، ۱۶۶، ۲۲۶ (أيا صوفيا ۳۰۰۸)، والورقة ۵۰، ۵۳، ۹۱، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹،

 <sup>(</sup>۸) انظر مثلاً: الورقة ۸۲، ۹۸، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۱۵، ۳۸۰، ۳۸۰، ۴۵۱، ۵۵۰، ۵۸۱
 (۸) انظر مثلاً: الورقة ۲۲، ۹۸، ۲۰۱، ۹۵ (أيا صوفيا ۳۰۱۱)، والورقة ۹۵، ۹۵ (أيا صوفيا ۳۰۱۱)، والورقة ۹۵، ۹۵ (أيا صوفيا ۳۰۱۲) وغيرها.

9. هـ: «قلت: قرأت للسبعة على شيخنا برهان الدين الإسكندراني عن قراءته على علم الدين القاسم بن أحمد الأندلسي وقال له: قرأت القراءات، وقرأت «التيسير» على جماعة منهم: أبو جعفر أحمد بن علي ويعرف بالحصّار، وكتب له الحصار بخط يده أنه رواه، يعني «التيسير»، عن أبي عبدالله محمد بن الحسن ابن غلام الفرس، وقال الحصّار...»(١) ونحو ذلك (٢).

إن اهتمام الذهبي وعنايته بذكر شيوخه الذين حدثوه أو أخبروه عن الشيخ المترجم تكوِّن في كثير من الأحيان جزءاً نفيساً من الترجمة الأصلية التي نسجها الذهبي وصاغها بنفسه، ففي ترجمة سراج الدين أبي عبدالله الحسين بن المبارك الربعي الزبيدي الأصل البغدادي المتوفى سنة ١٣١هـ أورد الذهبي مثلاً أسماء واحد وخمسين شيخاً وعشرة شيخات رووا له عنه (٣)، ومثل هذا كثير التكرار في الكتاب(٤) وقد اعتاد أيضاً أن يورد في بعض الأحيان رواية مسندة عن طريق المترجم (٥).

ويذكر الذهبي في الترجمة إذا كان المترجم ممن درّس وفي كثير من الأحيان يعين المدرسة التي دَرَّس بها أو الموضوع الذي دَرَّسه، لكنه لايذكر، في الأغلب الأعَمِّ ماذا كان يدرس، وإن كان المعروف من ذلك الفقه.

## ٥- المنزلة العلمية:

أما منزلة المترجم العلمية فتحددها في الأغلب الأعم آراء الثقات الذين ينقل عنهم الذهبي ويورد عباراتهم في المُتَرجَم جرحاً وتعديلاً، وهي في الأغلب عبارات وجيزة تعطي معاني دقيقة، وهو لا ينقل في مثل هذا الموضع عن شخص واحد بل يحاول دائماً أن يقدم آراء عدد كبير منهم. وهذه الآراء

<sup>(</sup>١) الورقة ٦٧ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٢) انظر أمثلة أخرى في الورقة ٦٨، ٩٦، ٩٩ (أيا صوفيا ٣٠٠٩) وغيرها.

<sup>(</sup>٣) الورقة ١٠٨-١٠٩(أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً: الورقة ١٧، ١٨، ٢٠، ٢١، ٢٨، ٤٠، ٤١، ٣٤، ٤٧، ٥٢، ٩٥، ٩٥، ٩٥، ٩٥، ٤٥، ٤٣. ١٢٣ أما في القسم الأخير من كتابه فإنه يؤكد دائماً فيما إذا كان قد سمع من المترجم أو حصل على إجازة منه ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٥) انظر مثلاً: الورقة ٨١، ' ٩٢، ٩٥، ١١٣، ١١٦، ١٢١. . إلخ (أيا صوفيا ٣٠٠٨)، والورقة ٩، ٣٧، ١٠١، ١٢٦، ١٦٩، ١٩٠، ٢٠٥(أيا صوفيا ٣٠١١)، والورقة ٢، ٨، ٥٤، ٤٧، ٥٠، ٥٤. . . إلخ (أيا صوفيا ٣٠١٢) وغيرها .

غالباً ما تكون لتلامذة المترجم في الأغلب الأعم أو بعض رفاقه في بعض الأحيان، ولذلك جاءت المعلومات دقيقة ومتقنة في كثير من الأحيان، ومن هنا وجدنا المؤلف يذكر مثل هذه الآراء بعد ذكر تلامذته أو في أثناء ذكرهم. أما القسم الأخير من الكتاب فغالب هذه الآراء ترجع إلى الذهبي نفسه لاسيما عن شيوخه أو الذين رآهم واتصل بهم وسمع عليهم من معاصريه فكون فكرة عنهم وعن مكانتهم ودرجة ثقتهم.

وعني الذهبي بتبيان عقيدة المترجم، وأولى هذه الناحية أهمية كبيرة بحيث صارت لا تخلو منها ترجمة من التراجم، ولعل سبب هذه العناية الفائقة يعود إلى أمرين رئيسين: أولهما تأثره بالبيئة الدمشقية التي كانت تغلي وتفور بالنزاع العقائدي الذي أثر تأثيراً كبيراً في تكوينه الفكري، وثانيهما أهمية العقيدة في النقد عند المحدثين (١)، فصارت العقيدة بعد كل هذا عنصراً بارزاً من عناصر الترجمة (٢).

#### ٦- الوفاة:

وغالباً ما يورد الذهبي في نهاية الترجمة تحديد تاريخ وفاة المترجم. ولا ريب أن تنظيم الذهبي كتابه على السنين جعله يستعيضُ عن ذِكْرِ السنة ويؤكد ذكر التاريخ الذي توفي فيه المترجم من السنة. وبالنظر لتوفر تواريخ الوفيات لمعظم المترجمين بسبب عناية المتأخرين بها صار الذهبيُّ يستطيع تحديدها في اليوم والشهر في كثير من الأحيان. أما الحالات التي لم يظفر المؤلف فيها بوفاة المترجم فإنه كثيراً ما يذكره في آخر الطبقة كما مرّ بنا، أو في السنة التي انقطع خبره فيها .

<sup>(</sup>١) انظر أدناه الفصل الخامس من هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) انظر أمثلة لذلك في الورقة ٢٢٠، ٢٢٧(أيا صوفيا ٣٠٠٩) وراجع أمثلة أخرى عند كلامنا على الفصلين الثاني والخامس من هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) ومما يعزز اهتمام المحدثين بضبط تواريخ الوفيات تأليف كتب كاملة فيها (انظر بحثنا: كتب الوفيات وأهميتها في دراسة التاريخ الإسلامي \_ مجلة كلية الدراسات الإسلامية، العدد الثاني، بغداد ١٩٦٨) وكان بعض المؤلفين يتركون فراغاً في الإجازات التي يمنحونها أو الكتب التي يؤلفونها أو طباق السماع ليدون فيها فيما بعد وفاة المحدث

# ٧- أمور متفرقة:

وفي نهاية التراجم أيضاً يعنى الذهبي ببيت المترجم إذا كان من عائلة علمية معروفة فيؤكد ذلك بعبارات دالة نحو قوله: «وفي ذريته علماء وأكابر» (۱) ، أو «وفي أقاربه جماعة رووا الحديث» (۲) . ولكنه قليل الإحالة على مَنْ مَرَّ أو من سيأتي منهم نحو قوله: «وقد ذكرنا والده من سنوات» (۳) ، وهمات أبوه سنة كذا» (3) ، وقوله: «وللعلم ولدان فاضلان وهما محمد ويوسف رويا الحديث وسيأتيان إن شاء الله» (٥) ونحو ذلك مما لايشفي الغليل في الإحالة (٦) .

وفي أثناء الترجمة يعلق الذهبي على ما قد يحتاج إلى تعليق مثل النسبة ( $^{(V)}$ ) ، أو ما إليهما عند أول وروده وبعده مباشرة بما يشبه الجملة الاعتراضية ولا يؤخر ذلك إلى نهاية الترجمة كما هو الحال عند الزكي المنذري وابن خلكان وغيرهما نحو قوله: «ويعرف بابن أبي ركب \_ جمع ركبة \_ $^{(P)}$ ) ، وقوله: «...أبو بكر البقابوسي \_ وبقابوس من قرى نهر الملك \_ كان مقرئاً... $^{(V)}$ ) ، وهلم جرًا.

<sup>=</sup> بحيث قال في بيتيه المشهورين:

إذا قرأ الحديث عليَّ شخص وأخلى موضعاً لوفاة مثلي فما جازى بإحسان لأني أريد حياته ويريد قتلي الصفدى: نكت، ص٢٤٣، والسخاوى: الإعلان، ص٢٢٧وغيرهما.

الورقة ٣٥ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٢) الورقة ٣٠من النسخة السابقة. وانظر أمثلة أخرى في الورقة ١٣٠، ١٨٢، ١٩٧(أيا صوفيا ٣٠٠٨) وغيرها.

<sup>(</sup>٣) الورقة ١٢٧ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٤) الورقة ٣٨ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٥) الورقة ٧٦من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٦) انظر الورقة ١٣٧ (أيا صوفيا ٣٠٠٨)، والورقة ٢٦٠، ٣٨٠ (أيا صوفيا ٣٠٠٩)، والورقة ٦٤، ٧٤، ٧٦، ١٢٦، ١٢٨، ١٣٩، ١٤٠، ١٥١ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>۷) مثلاً: الورقة ۲۱، ۲۲، ۸۶، ۹۰(أيا صوفيا ۳۰۱۱)، والورقة ۱۰۶(أيا صوفيا ۳۰۱۲) وغيرها.

<sup>(</sup>٨) مثلاً: الورقة ٤٣، ٤٨، ٥٠(أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٩) الورقة ٢٦ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>١٠) الورقة ٣٤ من النسخة السابقة.

أما تقييد ما قد يشتبه من الأسماء فقد عني الذهبي بضبطه وتقييده، ولكنه اعتمد ضبط القلم في كثير من الأحيان، بل هو الطابع الغالب على تقييده إلا فيما يلبس ويشكل كثيراً فإنه قيده بالحروف (١) ، وهي طريقة انْتُقِدَ عليها حينما ألف كتابه «المشتبه» واعتمد فيه ضبط القلم أيضاً (٢) . وقد جاءت معظم تقييداته التي قيدها بالحروف بعد ورود ما يراد ضبطه وليس في آخر الترجمة إلا في حالات قليلة أخّر فيها التقييد بالحروف إلى آخر الترجمة (٣) . على أنه يذكر في بعض الأحيان وفي آخر الترجمة ما قد يستفاد مع هذا الاسم أو ذاك من تشابه أو اتفاق نحو قوله في ترجمة فتيان بن أحمد ابن سمنية المتوفى سنة من تشابه أو اتفاق نحو قوله في ترجمة فتيان بن أحمد ابن عبدوس للمترجم سَمِيٌّ من طبقته نحو قوله في ترجمة محمد بن أحمد بن عبدوس الأديب النحوي النيسابوري من وفيات سنة ٣٩٦هـ: «ومن طبقته أحمد بن محمد بن عبدوس أبو بكر الحافظ النسوي نزيل مرو، روى عنه . . . ومن طبقتهما أحمد بن محمد بن محمد بن عبدوس الحاتمي أبو الحسن النيسابوري . . . "(٥) .

ومما تجدر الإشارة إليه أن الذهبي شديد الاهتمام بذكر خط المترجم وجودته، وهو لا يفتأ يشير إلى ذلك كلما وجد ذلك ضرورياً أو تحصلت لديه معلومات عن هذا الأمر نحو قوله: "مليح الخط" (٢) ، و "مليح الكتابة "(٧) ، و "خطه مليح مغربي في غاية الدقة "(٨) ، و "كان الخط الذي يكتبه لا نظير له في

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً: الورقة ۱۹۷ (أيا صوفيا ۳۰۰۷)، والورقة ۱۸۱ (أيا صوفيا ۳۰۰۸)، والورقة ۱۸، ۵۰، ۵۹، ۷۸، ۱۰۹(أيا صوفيا ۳۰۱۱).

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة ابن ناصر الدين لكتابه «توضيح المشتبه» ١١٧/١، ومقدمة ابن حجر لكتابه «تبصير المنتبه» ١/١٠.

<sup>(</sup>٣) مثلاً: الورقة ١٨٢، ٢١٢ (أيا صوفيا ٣٠٠٨)، والورقة ١٤٤ (أيا صوفيا ٣٠٠٩)، والورقة ٦٣ ، ١٠٢ (أيا صوفيا ٣٠١٧).

<sup>(</sup>٤) الورقة ١٠٣ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٥) الورقة ٢٣٧ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٦) الورقة ٨٢ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>V) الورقة ۱۰۷ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٨) الورقة ١٦٩ (أيا صوفيا ٣٠١١).

الإتقان والضبط»(١) ونحو ذلك(٢). كما أنه يشير إلى من كان رديء الخط نحو قوله: «خطه مغلق سقيم»(٣)، و«كان ضعيف الكتابة»(٤). كما عني بأولئك الخطاطين الذين كتبوا الخط المنسوب(٥) نحو قوله في ترجمة الفضل ابن عمر المعروف بابن الرائض المتوفى سنة ٢٠٩هـ: «وكتب الخط المنسوب على طريقة ابن البواب في غاية الحسن»(٦)، وقوله في أحدهم: إنه كان «مليح الخط إلى الغاية على طريقة المغاربة»(٧)، ونحوها(٨).

إن هذا الذي ذكرناه هو الطابع العام للتراجم، ولاسيما تراجم العلماء والفقهاء والمحدثين وأهل الرواية، وقد تجد في بعض التراجم اختلافاً طفيفاً عما حكيناه من المحتويات والتنظيم. ولا ريب أن طبيعة المترجم هي التي تحدد نوعية الأخبار. فقد عُني الذهبي مثلاً بإيراد أعمال الخلفاء والملوك والأمراء والمتولين في تراجمهم وركز عنايته على ما قاموا به من نشر عدل أو بنع ظلم وسفك دماء للرعية، وقوم كل ذلك بنقله عن المؤرخين الذين سبقوه وأعطى هو رأيه (٩). وقدم نماذج من أقوال المتفلسفين وأرباب المقالات بما ينبئ عن حسن عقيدتهم أو سوئها، وفعل مثل هذا في المتصوفة فحاول التمييز بين المتصوفة الملتزمين بالكتاب والسنة وأولئك الذين اتبعوا ما هو ليس من الدين، وقاموا بالأعمال الخارجة عنه وتمسكوا بالترهات التي انتشرت انتشاراً بين متصوفة ذلك العصر. أما الشعراء فقد أورد نماذج غير قليلة من شعرهم مما وصل إليه عن طريق الرواية الشفوية أو أخذه عن المصادر

<sup>(</sup>١) الورقة ١٤٧ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>۲) انظر مثلاً: الورقة ۲۱۹، ۲۲۰ (أيا صوفيا ۳۰۰۸)، والورقة ۲۵۰، ٤٠٤(أيا صوفيا ۳۰۱۸)، والورقة ۲۱، ۲۱، ۲۷، ۲۸، ۲۰۹، ۱۱۹(أيا صوفيا ۳۰۱۱).

<sup>(</sup>٣) انظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) الورقة ٧٨(أيا صوفّيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٥) الخط المنسوب: أي الموزون بنسب معينة في أبعاد الحروف حسب القواعد المقررة والأصول المحررة. (من فوائد الخطاط وليد الأعظمي).

<sup>(</sup>٦) الورقة ٧٢ أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٧) الورقة ١٦٣ (أيا صوفيا ٣٠١٣).

<sup>(</sup>A) مثلاً: الورقة ١٣٦، ٣٩٤(أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٩) انظر أدناه الفصل الخامس عند كلامنا على التقويم والأحكام.

السابقة (1) . وأما الأدباء فقد أورد لهم في بعض الأحيان مقطعات أدبية من مختار نثرهم (7) .

ومن هذا الاختلاف في محتويات التراجم الذي وجدناه \_ مثلاً \_ عناية المؤلف بذكر الأوصاف الجسمية للخلفاء والملوك والأمراء<sup>(٣)</sup> وبعض المتصوفة<sup>(٤)</sup> مما لا نجده في محتويات تراجم العلماء.

<sup>(</sup>۲) مثلاً: الورقة ۲۶۳ (أيا صوفياً ۳۰۰۸)، والورقة ۱۹۷، ۲۰۶، ۲۰۰ (أيا صوفيا ۳۰۱۲) وغيرها.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً: الورقة ١٨٦(أيا صوفيا ٣٠٠٨)، والورقة ٢٢٧ (أيا صوفيا ٣٠٠٩)، والورقة ٣٢٨، ٨٢٠ (أيا صوفيا ٣٠١٦)، والورقة ٣٦٨، ٣٢٨)، والورقة ٣٢٨، ٣٢٨(أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً: الورقة ٥٧، ١٢٢، ٢٠٥ (أيا صوفيا ٣٠١١) وغيرها.



# الفصل الرابع نهج الذهبي في الموارد وطرائق النقل منها

#### توطئة:

على الرغم من قيامي بجرد الموارد التي اعتمدها الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام» فإن الغاية من ذلك لم تكن دراسة هذه الموارد لذاتها، بل لمحاولة التعرف إلى أنواعها ومدى استيعابه للمؤلفات السابقة، والأسس التي اتخذها للمفاضلة في الاعتماد عليها، والمنهج الذي اتبعه في النقل منها.

وقد أدت عملية الجرد الاستقصائية التي قمت بها لموارد الكتاب إلى تكدس عشرات الآلاف من النقول أعانتني كثيراً على تفهم نوعية موارده وطبيعتها ومدى استفادته منها. على أن إيراد هذه النقول في مثل هذه الدراسة على الاستقصاء يبدو أمراً عبثاً يخرج الدراسة عن مسارها المرسوم لها، ولذلك سوف أكتفي دائماً بإيراد نماذج من الموارد للتدليل على المنهج حسب، وأقتصر على ذكر بعض مواضع النقول من غير استقصاء لها.

# أُولاً- أنواع الموارد:

اعتمد الذهبي أنواعاً متعددة من الموارد في تأليف كتابه، تتباين في أهميتها ومدى اعتماده عليها، وهذه أبرزها:

#### ١ - المشاهدة والملاحظة:

وأكثر ما نجد ذلك في القسم الأخير من كتابه الذي عاصره وشاهد أحداثه واتصل برجاله، فالسنوات العشر الأخيرة من حوادث الكتاب في الأقل هي من

تأليف الذهبي نتيجة مشاهدته لها والوقوف على أخبارها (۱) حيث لم نجد ذكراً لمصدر فيها، ووجدنا ذاتيته ظاهرة فيها نحو قوله في حوادث سنة ١٩٦ه عند كلامه على الكأس الذي نصبه نائب دمشق الشجاعي في مكان البرادة بجامع دمشق ووصفه له: «ثم أجرى فيه الماء... وشربنا منه» (۱) ، وقوله في حوادث سنة ١٩٤هـ: «وفي شوال كملت عمارة الحمام الكبير والمسجد والسوق... وكان يعرف ببستان الوزير ورأيته مبقلة (۱) كبيرة (١) ، وقوله في الجفاف الذي كان بالشام سنة ١٩٥ هـ: «واجتمعنا لسماع البخاري ففتح الله بنزول الغيث (٥) ، وقوله في حوادث سنة ١٩٩هـ بعد وصفه لهزيمة جيش المماليك: «وأما نحن فوقعت يوم الخميس الظهر بطاقة مضمونها... فبتنا بليلة الله بها عليم وفترت الهمم عن الدعاء ودقت البشائر من الغد تطمئننا ثم تبين كذبها...» (١) ، ونحو ذلك.

أما المترجمون في هذه فقد شاهدهم واتصل بأكثرهم، وشخصيته هنا جِدُّ ظاهرة في الكتاب بحيث لم تَخْلُ ورقةٌ منها. ونحن نعلم شدة اتصاله بالعلماء آنذاك للدراسة عليهم والسماع منهم يشهدُ على ذلك معجمُ شيوخه الكبير، لذلك دوّن في الكتاب مشاهداته وانطباعاته عنهم.

ومن طرائف مشاهدات الذهبي وملاحظاته أنه كان ينقل تواريخ بعض الوفيات من لوحات المقابر  $(^{(\vee)})$  ، وقد زار \_ مثلاً \_ قبر أبي العلاء المعري ووصفه  $(^{(\wedge)})$  .

<sup>(</sup>۱) قد بینا سابقاً أن هذا القسم من الكتاب اقتصر على الشام ومصر، فحوادث الشام شاهدها هو، أما أخبار مصر فكانت تصل إلى دمشق أولاً بأول، بكتب تكتب من هناك، انظر مثلاً الورقة ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۳۳، ۳۳۵(أيا صوفيا ۳۰۱۶).

<sup>(</sup>٢) الورقة ٣٢٠ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٣) قوله مبقلة يعنى مزرعة للبقول.

<sup>(</sup>٤) الورقة ٣٢٦ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٥) الورقة ٣٢٧ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٦) الورقة ٣٣٤ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٧) انظر مثلاً: الورقة ١٥٧ (أيا صوفيا ٣٠١١). وقد أفاد من هذه الطريقة كثيراً تقي الدين الفاسي المتوفى سنة ٨٣٢هـ في كتابه «العقد الثمين».

<sup>(</sup>٨) الورقة ٤٧٠ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

## ٢- المشافهة:

لقد ظلت الرواية الشفوية تحتفظ بمكانة جيدة على الرغم من انتشار التدوين بشكل واسع بسبب ما تميزت به من خصائص معينة كالدقة والضبط، فضلاً عن أنها تقليد لكبار العلماء السابقين (۱) . ولذلك اهتم العلماء، وبخاصة المحدثين، بالحفظ وكان من صفة العالم الكبير أن يكون حافظاً (۱) ، ومن ثم ألف العلماء الكتب المعنية بالحفاظ على مدى التاريخ (۱) . ووُصِفَ الذهبيُ بأنه «حافظ لا يجارى» (٤) وأنه كان «إمام الوجود حفظاً (۱) ، فكان من الطبيعي أن يحفظ الكثير من الأخبار والحكايات والحوادث التاريخية عند دراسته على شيوخه، وقد أورد الكثير منها بأسانيدها مستعملاً ألفاظ المشافهة (۱) . كما أخذ بعض الأخبار عن شيوخه ورفاقه ممن حضر بعض الأحداث نحو قوله في نزول المغول على حمص سنة ٩٦٩هـ: «حدثني ضوء بن صباح الزبيدي، قال: ما وكان الذهبي يروي دائماً مثل هذه الأخبار عن مصادر متخصصة فقد قال مثلاً رأيت أنفع من الخاصكية، لقد رأيتهم. . . » ثم وصف له وقائع الحرب (۷) ، وكان الذهبي يروي دائماً مثل هذه الأخبار عن مصادر متخصصة فقد قال مثلاً عن ضوء بن صباح هذا بأنه: «أعرابي دَيِّنٌ عاقلٌ صاحبُ خبر للمسلمين يسكن بكفربطنا حكى لي أموراً عجيبة جرت له وفي الآخر قبض عليه نواب التتار ومات تحت العذاب» سنة ١٩٧١ه (٨) .

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً الرامهرمزي: المحدث الفاصل، ص٥٤٥-٥٤٧، الخطيب البغدادي: تقييد العلم (دمشق ١٩٤٩)، السيوطي: تدريب الراوي، ص٢٨٦، وبحث الدكتور صالح العلى: المحاضرات الشفهية.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً ابن سلام الجمحي: طبقات، ص٥، ابن الأنباري: نزهة الألباء، ص١٣٧، ١٣٧٠، السيوطى: المزهر، ص١٧١.

<sup>(</sup>٣) من أشهرها كتاب «تذَّكرة الحفاظ» للذهبي والذيول عليه، وانظر السخاوي: الإعلان، م ٥٦٥

<sup>(</sup>٤) الصفدي: الوافي، ج٢ص١٦٣.

<sup>(</sup>٥) السبكي: طبقات، ج٩ص١٠١.

<sup>(</sup>٦) انظر مثلاً: الورقة ١٨٠، ٢٣٤ (أيا صوفيا ٣٠٠٨)، والورقة ١٨٠(أيا صوفيا ٣٠٠٩) وغيرها.

<sup>(</sup>٧) الورقة ٣٣٥ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>A) الذهبي: معجم الشيوخ، م ١ الورقة ٦٢.

#### ٣- المساءلة والمكاتبة:

وهي إما أن تكون بسؤال الذهبي لشيوخه عن مسألة ما بصورة شخصية استناداً إلى معرفة شيخه وتخصصه بها نحو قوله \_ مثلاً \_: "سألت شيخنا ابن تيمية عن مذهب السالمية، فقال..." (١) ، وقوله في ترجمة أحدهم: "سألت المري عنه، فقال..." و"سألته أي الرجلين أعرف بالفن" ، وغيرها (٤) ، وإما أن تكون عن طريق المكاتبة؛ فقد كانت الاتصالات جارية بين العلماء، ولا سيما المعنيين بالتراجم، في إرسال المعلومات من بلد لآخر، فكان العلماء يتفقون فيما بينهم على أن يرسل كل واحد منهم المعلومات المستجدة في بلده إلى صاحبه بغية الوقوف عليها ومتابعة أخبار العلماء أولا بأول (٥) ، من ذلك \_ مثلاً \_ سؤاله أثير الدين أبا حيان الغرناطي المتوفى سنة ٥٤٧هـ بعض الأسئلة عن المغاربة وكيفية التلفظ بأسمائهم وعن المعامة من شيوخه، فرد عليه أبو حيان بكتاب ألفه لأجل ذلك سماه «در الحبي في جواب أسئلة الذهبي "أ وقد استفاد منه الذهبي ونقل منه في كتابه فقال عن أحدهم: "وقد سألت عنه العلامة أبا حيان الأندلسي \_ أبقاه الله \_ فكتب إليّ فيما كتب..." (٥) ومن ذلك \_ أيضاً \_ قوله: "فكتب إلينا ابن هارون من فيما كتب..." (١)

<sup>(</sup>١) الورقة ٤٣٢ (أيا صوفا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٢) الورقة ٥٨ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٣) الورقة ٥ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً الورقة ٢٦٣ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٥) راجع كتابنا: المنذري وكتابه التكملة، ص٢٧٩فما بعد.

<sup>(</sup>٦) انظر أعلاه كلامنا على أسلوب العرض الأدبي.

<sup>(</sup>٧) الورقة ٨٦ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٨) الورقة ٥٠من النسخة السابقة. وابن هارون هذا هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن هارون الطائي القرطبي المالكي أحد المعمرين، ولد سنة ٣٠٦هـ وتوفى سنة ٧٠٢هـ(الذهبي: معجم الشيوخ، م ١ الورقة ٢٩).

#### ٤- الإجازات:

كانت الإجازات تحصل باستدعاء من الطالب نفسه أو بواسطة أحد أقاربه أو معارفه (1). وكان الشيخ يكتب فيها عادة اسمه ونسبه ومولده وشيوخه وما يجيزه للمستجيز. وكان من الطبيعي أن يحتفظ الطالب بهذه الإجازات للتدليل على صحة روايته ولإبرازها عند الحاجة. ولا شك أن المعلومات التي حوتها هذه الإجازات هي من أدق المعلومات عن المجيز وشيوخه لأنه كتبها بنفسه ولذلك أفاد الذهبي من هذه المادة ليس فيما يتعلق بشيوخه حسب، بل لغيرهم أيضاً فقد كان \_ مثلاً \_ يطالع الإجازات القديمة، قال في ترجمة مسعود بن إسماعيل بن إبراهيم القاضي المتوفى سنة 1.78 هـ: «من رواة المعجم الصغير عن فاطمة الجوزدانية سمعه منها، كذا وجدت تحت اسمه في الإجازات. أجاز للشيخ شمس الدين عبدالرحمن بن أبي عمر ولابن البخاري (1) ولفاطمة بنت عساكر وتاريخ الإجازة في سنة 1.00

# ٥- مجاميع الطلبة والشيوخ:

كان الطلاب عادة يجمعون ما يستفيدونه عن شيوخهم في مجالس الإملاء، وما يعقلونه عن أساتذتهم عند اتصالهم بهم، وما يقيدونه من الفوائد والانتخابات من الكتب التي يروونها في مجاميع خاصة بهم. وكانت هذه المجاميع تختلف في قيمتها الواحدة عن الأخرى باختلاف قيمة جامعيها ودقتهم في النقل والضبط والتعليق، وقد عني الذهبي بالنقل من بعض هذه المجاميع. ولما لم تكن هذه النقول من كتب معينة فقد كان يشير عادة بقوله:

(۲) راجع كتابنا: المنذري، ص۲۷۸، وانظر نص إجازة أبي حيان النحوي للصفدي في كتابه:
 الوافي، ج ٥ ص ۲۷۷–۲۸۱.

<sup>(</sup>۱) انظر الخطيب البغدادي: الكفاية، ص ٣٣٤، وابن الصابوني: تكملة، ص ١٦٨، وابن الطبوني: تكملة، ص ١٦٨، والذهبي: معجم الشيوخ، م ١ الورقة ٨، ١٨، ٥٥، ٨٠، م ٢ الورقة ٦، ٣١، ٥٩، ٢٠، ٨٠، ها، وابن حجر: الدرر، ج٣ص٤٢٦،٧٣.

<sup>(</sup>٣) الورقة AA (أيا صوفيا ٣٠١١)، وانظر مثالًا آخر في الورقة نفسها، وراجع الورقة ٣٨ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

«نقلت من خط فلان»، أو «وجدت بخط فلان» ونحو ذلك. على أن النقل عن الخطوط لا يعني دائماً عدم النقل من كتاب معين ، فقد كان الذهبي يعنى بانتقاء الكتب المكتوبة بخطوط مؤلفيها أو خطوط الثقات كما سيأتي بيانه، إلا أن طبيعة المادة المنقولة ومعرفة مؤلفات المنقول عنه، أو عدم وجود تأليف له هو الذي يحدد هذه النقول، ولنضرب لذلك مثلاً توضيحيّاً: قال الذهبي في ترجمة شميم الحلي المتوفى سنة ٦٠١هـ: «قرأت بخط محمد بن عبدالجليل الموقاني، قال بعض العلماء: وردت إلى آمد سنة أربع وتسعين وخمس مئة...»(١) ثم ذكر مناقشة هذا «العالم» مع شميم وإزراء شميم بالمتقدمين وإعجابه الشديد بنفسه في قصة طويلة. وحينما نبحث في الكتب نجد أن هذا العالم هو ياقوت الحموي المتوفى سنة ٦٢٦هـ وقد ذكر هذه القصة بحذافيرها في كتاب «إرشاد الأريب»(٢) ووصف لقاءه ومناقشته لشميم الحلي. والظاهر أن الموقاني هذا نقلها من كتاب ياقوت ودونها في أحد مجاميعه، ودليلنا على ذلك أننا لم نعرف لمحمد بن عبدالجليل الموقاني مؤلفاً معيناً، وقد ترجم له الذهبي في وفيات سنة ٦٦٤هـ، وقال: «وكتب بخطه الكثير من الحديث والآداب. . . وله مجاميع مفيدة» (٣) ، وقال الصفدي: «وكتب وحدث، وكان يشتري الكتب النفيسة للانتفاع والمتجر، وكانت له معرفة ويقظة»(٤). ومن ذلك قوله أيضاً في ترجمة عفيفة الفارفانية الأصبهانية المتوفاة سنة ٦٠٦هـ: «نقلت إجازة البغاددة لها من خط شيخنا المزي»(٥). وقوله: «قرأت وفاته بخط شيخنا ابن الظاهري سنة ٦٠١هـ »(٦) ولم نعرف لابن الظاهري تأليفاً في هذه الفترة، ولا كان هذا الرجل من شيوخه فقد ولد ابن الظاهري سنة ٦٢٦هـ

الورقة ٦(أيا صوفيا ٣٠١١).

 <sup>(</sup>۲) ج ٥ ص ۱۲۹فما بعد، ثم نجد ملخصاً لها في ج٦ص١٧٠-١٧١هـ وقد تصحفت سنة اللقاء هناك فجاءت سنة ٩٩٣ههـ وهو من وهم الطبع كما يظهر.

<sup>(</sup>٣) الورقة ٢٦٣-٢٦٤ (أيا صوفيا ٣٠١٣)، والعبر، ج ٥ ص ٢٧٨ وعنه نقل ابن العماد في شذرات الذهب، ج ٥ ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) الوافي، ج ٣ ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) الورقة ٣٧ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٦) الورقة ٨٩ من النسخة السابقة.

وتوفى سنة٦٩٦هـ(١) .

وهذا الذي ذكرته يُبكدُ الكثيرَ من حيرتنا حينما نجدُ نقولاً عن شخص ما ولا نجد له كتاباً في المادة المنقولة، أو لا نجد له تأليفاً على الإطلاق. ومن أسف فإن معظم «كراريس» الطلبة ومجاميعهم لم تصل إلينا لعدم أهميتها آنذاك، وعدم قيام النساخ بانتساخها(٢).

# ٦- مؤلفات المترجم:

عرفنا من دراستنا لعناصر الترجمة أن الذهبيّ كان يعنى بذكر ما يقع له من مؤلفات المترجم أو أجزائه أو نحوها. وقد اعتنى الذهبي في كثير من الأحيان بدراسة هذه المؤلفات وإبداء رأيه فيها، وكان ينقل منها لتوضيح قدرة المترجم أو عقيدته أو نحوها نحو قوله في ترجمة محمد بن القاسم بن شعبان المصري المالكي المتوفى سنة 00هـ: «وكان ابن شعبان صاحب سُنّة كغيره من أئمة المفقه في ذلك العصر فإني قد وقفت على تأليفه في تسمية الرواة عن مالك قال في أوله . . . (0) ، وقوله في ترجمة محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي اللغوي المعروف بالحاتمي المتوفى سنة 0 همه اللغوي المعروف بالحاتمي المتنبي من إظهار سرقاته وإبانة عيوبه في شعره ، شرح فيها ما جرى بينه وبين المتنبي من إظهار سرقاته وإبانة عيوبه في شعره ، وهي رسالة تدل على تبحره ، يذكر في أولها . . (0) ، وقوله في ترجمة تقي الدين علي بن أبي بكر الهروي الزاهد السائح المشهور المتوفى سنة (0) ، (0) .

<sup>(</sup>۱) انظر الذهبي: تاريخ الإسلام، الورقة ٣٥٦-٣٥٧ (أيا صوفيا ٣٠١٤)، معجم الشيوخ، م١ الورقة ١٨.

<sup>(</sup>٢) من الممكن أن يتصور الإنسان ضخامة هذه المادة حينما يتذكر مجالس الإملاء وهي تعج بمئات الطلبة على مدى العصور.

<sup>. 4 / 1 (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) الورقة ١٩٩ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٥) الورقة ٩٤ (أيا صوفيا ٣٠١١).

ولما أراد الذهبي أن يبين قراءة المقرئ أحمد بن نصر البصري المتوفى سنة ٣٧٧هـ قال: «وطرقه في كتاب المبهج لسبط الخياط» (١) باعتبار أن كتاب «المبهج» من كتب القراءة المشهورة المتداولة المروية في عصر الذهبي (٢) .

ويصح هذا الذي ذكرناه على عشرات الدواوين الشعرية التي نقل منها الذهبي نماذج عند ترجمته لأصحابها.

#### ٧- المؤلفات السابقة:

وهي أساس موارد الكتاب، والمُكوِّنُ الرئيسُ لمادته وقد اعتمدها الذهبي بشكل واسع جداً واستوعب الكثير منها. وقد ذكر طائفة منها في المقدمة التي كتبها له. إلا أن هذه القائمة، من أسف، لا تمثل الموارد الحقيقية للكتاب، فإن عدد الكتب المذكورة فيها قليل جداً لم يزد على ثمانية وثلاثين كتاباً (٢٠٠٠) وقد خلت من كثير من المصادر الأساسية التي أفاد منها بصورة واسعة (٤٠٠) ولذلك فهي لا تقدم صورة حقيقية لطبيعة موارده أو حتى قريبة منها، ومن ثم لا يمكن اعتمادها في مثل هذه الدراسة، فكان لابد عندئذ من دراسة الكتاب برويَّة وإمعان وجرد الموارد التي ذكرها المؤلف في ثناياه بشكل دقيق بغية الوقوف عليها وإقامة الدراسة استناداً إليها.

ولما كانت المؤلفات السابقة هي أساس الكتاب، فإننا سوف نعنى بدراسة مدى استيعاب المؤلف لها، وأسس المفاضلة في اعتمادها، وطرائق النقل منها.

<sup>(</sup>۱) الورقة ۱۲۱ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٢) في خزانة كتبي نسخة مصورة منه، وهو من كتب القراءات النفيسة.

<sup>.9-0/1 (4)</sup> 

<sup>(3)</sup> والظاهر أن الذهبي كتب هذه المقدمة في أول تأليفه الكتاب وأنه على أية حال لم يقصد منها الاستيعاب، وإلا فمن غير المعقول إطلاقاً أن تكون خالية من ذكر بعض الكتب التي سلخها تماماً وأدخلها في كتابه من مثل مؤلفات ابن الدبيثي وابن النجار وابن نقطة والمنذري وغيرهم، ويكفي أن نعلم أنه مثلاً لم يذكر فيها كتاباً واحداً من كتب الوفيات الكثيرة التي اعتمدها بشكل واسع.

# ثانياً - استيعاب المؤلفات السابقة:

إن اتساع النطاقين الزماني والمكاني لكتاب الذهبي، واحتواءه على الحوادث والتراجم، وضع أمامه جميع التراث التاريخي الإسلامي بأوسع مفاهيمه (۱)، منذ بدايته حتى نهاية القرن السابع الهجري، وهو تراث هائل وغني قد مر بعصور ازدهار التأليف عند المسلمين الذين تفننوا في تنويعه وإثرائه سواء أكان ذلك في الأشكال التنظيمية المتعددة التي عرضوه بها، أم بالمادة المتنوعة التي احتوتها تلك المؤلفات (۱). ولذلك لم يكن من السهولة مطلقاً الوقوف عليه واستيعابه، فهو يحتاج إلى وقت طويل وجهد جهيد في وقت لم يكن الحصول فيه على الكتب من الأمور السهلة الميسرة دائماً، فعلى وقت لم يكن الحصول فيه على الكتب والأجزاء الموقوفة في الجوامع والمدارس ودور العلم وخزائن الكتب، إلا أن الحصول على نسخة من الكتاب في البيت كان من الصعوبة بمكان فهو يكلف مالاً ووقتاً في عصر كانت فيه الجهود العلمية فردية لا تدعمها المؤسسات، ولم يكن العلم حرفة يعيش منها العالم، المكان في الأغلب الأعم من باب التدين والهواية.

وقد تمكن الذهبي أن يستوعب مئات المؤلفات الجيدة ويفيد منها في كتابه كأحسن ما تكون الإفادة. وقد ساعده على ذلك انصرافه التام إلى العلم، وذكاؤه وقوة حافظته، وقيامه باختصار عدد كبير من المؤلفات الرئيسة السابقة، واستعماله الجزازات (٣) في جمع هذه المادة الضخمة.

<sup>(</sup>۱) لما كان الذهبي قد راعى في كتابه الشمول النوعي في التراجم لذلك تحتم عليه شمول الموارد المعنية بهم، وبذلك وسع المفهوم التاريخي للموارد التي اعتمدها.

<sup>(</sup>٢) إن نظرة واحدة إلى ما وصل إلينا من أسماء الكتب المؤلفة في النطاق المكاني والزماني والنرماني والنوعي الذي احتواه كتاب «تاريخ الإسلام» توضح ضخامة مثل هذا التراث وتنوعه.

<sup>(</sup>٣) كان استعمال الجزازات شائعاً في عصر الذهبي، ولم يكن العلماء المسلمون يستنكفون عن ذكر الجزازات التي كانوا يدونون عليها نقولهم عن الكتب الأخرى وملاحظاتهم (انظر روزنتال: مناهج، ص٢٤فما بعد) وكان زكي الدين المنذري المتوفى سنة ١٥٦هـ قد وجد كتاب «معجم السفر» لأبي طاهر السلفي «ت٥٧٦هـ» في جزازات، كل ترجمة في جزازة فبيضها ورتبها كما تجيء لا كما يجب (السخاوي: الإعلان، ص٥٩٢) وقد وصل الكتاب إلينا بهذا الشكل (في خزانة كتبي نسخة مصورة منه، وانظر مقدمتنا لمشيخة النعال البغدادي، ص٥١). وقد وصلت إلينا الكثير من الجزازات التي كتبها الذهبي =

#### مفهوم الاستيعاب:

على أن الاستيعاب كان في الكتب الجيدة عموماً، إذ لا ريب أن الذهبي أهمل الكثير من الكتب الرديئة نحو قوله في ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي: «وعندي مجلد في أخبار الحجاج فيه عجائب لكن لا أعرف صحتها»(۱) والواقع أننا لا نعرف كثيراً عن مثل هذه «الكتب غير الجيدة» لعدم اهتمام المؤرخين بالنقل عنها أو ذكرها. ومع ذلك فإننا نلاحظ الذهبي وهو ينقل عن كتب أو مؤلفين لم يرض عنهم تماماً، فقد وصف سبط ابن الجوزي \_ مثلاً بالمجازفة في غير موضع من كتابه (۲) ، وقال عن معجم شيوخ شهاب الدين القوصي المتوفى سنة 707هـ: «وخرج لنفسه معجماً هائلاً في أربعة مجلدات ضخام ما قصر فيه وفيه غلط كثير مع ذلك وأوهام وعجائب»(۳) مع أنه نقل عنها كثيراً. وقد تمكن الذهبي من استيعاب مثل هذه المؤلفات في توجيه النقد إليها كلما شعر بخطئها والتنبيه على ذلك (٤) .

#### الغاية من الاستيعاب:

وكانت غاية الذهبي الرئيسة من استيعاب كل هذه الموارد الضخمة تقديم خبر أو ترجمة متكاملة لا تعتمد مورداً واحداً أو موردين مما قد يؤدي به إلى الوقوع في الخطأ، فضلاً عن أن هذا الاستيعاب يقدم له مادة دسمة للمقارنة

بخطه بعد الانتهاء من تأليف الكتاب ووضعها في نسخته مما يدل على أنه لابد أن يكون
 قد استعملها قبل ذلك.

<sup>.1.74/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) الورقة ۲۳۱ (أيا صوفيا ۳۰۱۱)، والورقة ۹۹، ۲۵۸ (أيا صوفيا ۳۰۱۲)، واعتمده بشكل كبير في الحوادث والتراجم انظر مثلاً: الورقة ۲۲۵، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۶ الإسلام ۲۳۶، ۲۳۲، ۲۳۹، الخ (أيا صوفيا ۳۰۱۱)، وانظر مقدمة كتاب تاريخ الإسلام ۱۹/۲.

<sup>(</sup>٤) انظر أدناه كلامنا على «النقد».

بين الروايات وهو منهج عُني به الذهبي كما سيأتي بيانه.

لذلك وجدنا تعدداً للموارد في الحادثة الواحدة أو العصر الواحد أو الترجمة الواحدة فمن أمثلة ذلك أنه اعتمد في الخبر الذي أورده عن ظهور المغول على كل من ابن الأثير وعبداللطيف البغدادي وسبط ابن الجوزي وأبي شامة وابن واصل الحموي وشهاب الدين النسوي (١١). ونقل في ترجمة الدارقطني عن الحاكم النيسابوري والخطيب البغدادي وعبدالغني بن سعيد المصري والأزهري والبرقاني ومحمد بن طاهر المقدسي وأبي عبدالرحمن السلمي وابن ماكولا (١٦)، وذكر تسعة روايات ومصادر لتحديده وفاة عيسى بن يونس السبيعي (٣)، ومثلها لتحديد وفاة أبي إسحاق الفزاري (١٤). وأورد عشرة روايات ومصادر في وفاة الزهري (وايات ومصادر في وفاة الزهري (ما واثني عشر رواية ومصدراً في وفاة محمد بن كعب القرظي (١٦)، وثلاثة عشر رواية مصدراً في وفاة أبي هريرة (٧)، واستوعبتها مثل «تاريخ مدينة السلام»، و «تهذيب الكمال» وغيرهما، لكننا لا واستوعبتها مثل «تاريخ مدينة السلام»، و «تهذيب الكمال» وغيرهما، لكننا لا واستوعبتها مثل «تاريخ مدينة السلام»، و «تهذيب الكمال» وغيرهما، لكننا لا نسك في سعة دائرة موارده واطلاعه على الكثير مما ذكر.

ولقد دفعته عنايته هذه في الاستيعاب إلى تتبع الموارد التي ينقل منها وتمحيصها والاستدراك عليها ما هو من شرطها، نحو قوله مثلاً: "لم يذكره ابن عساكر" (^) ، و «ذكره القاضي عياض وما أرخ موته» (٩) ، و «ولم يذكره المنذري في الوفيات» (١٠)، وقوله: "لم يذكر ابن يونس هذا في تاريخه» (١١)، وقوله:

<sup>(</sup>١) الورقة ٢٣٩-٢٤٧ أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٢) الورقة ١٧٨-١٨٠ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٣) الورقة ١٢١ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٤) الورقة ٤٨ (أيا صوفيا ٣٠٠٦).

<sup>.011 - 011 / (0)</sup> 

<sup>. 177/7 (7)</sup> 

<sup>..</sup>olv/t (v)

<sup>(</sup>٨) الورقة ٨٩ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>. 177/</sup>A (9)

<sup>(</sup>١٠) الورقة ١٥٥، ١٥٧ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>:</sup> ٧٤٢ /٧ (١١)

"لم يذكره الخطيب في تاريخه" (١) ، وقوله في ترجمة معاوية الضال: "وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وأنكر على البخاري إخراجه في الضعفاء. قلت: لم أره في الضعفاء للبخاري فلعله أسقط بعد.. ولم يذكره العقيلي ولا الدولابي ولا أحد في الضعفاء... (٢) ونحو ذلك كثير.

#### مظاهر الاستيعاب:

ويتمثل استيعاب الذهبي في عنايته بالأخذ عن جميع الأشكال التأليفية عند المسلمين حتى عصره ومن أبرزها:

١- كتب المغازى والسيرة النبوية ودلائل النبوة.

٢- كتب التاريخ العام المرتبة على السنين.

٣- تواريخ الخلفاء.

٤ - كتب السير .

٥- كتب الأنساب والأخبار.

٦- الكتب الأدبية.

٧- التواريخ المحلية.

٨- كتب الرجال بكافة أشكالها.

٩- كتب التراجم بأنواعها العديدة.

إضافة إلى عدد كبير من كتب الحديث والأجزاء الحديثية والدواوين الشعرية، وكتب العقائد وغيرها.

وقد حاول جاهداً أن يفيد من جميع المؤلفات في كل نوع من الأنواع المذكورة أعلاه، وإذا ما تتبعنا المؤلفات التي وضعت في كل شكل من هذه الأشكال، واستقصينا الكتب التي وقف الذهبي عليها وأفاد منها لوجدناه قد استوعب القسم الأكبر منها، ولنأخذ كتب الوفيات (٣) مثلاً لذلك فقد نقل

<sup>(</sup>١) الورقة ١٢٣ (أيا صوفيا ٣٠٠٨)، والورقة ٦٢ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٢) الورقة ١٥ (أيا صوفيا ٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٣) المقصود بكتب الوفيات هنا هي الكتب التي رتبت التراجم حسب الوفيات، ولذلك لا تدخل فيها الكتب المرتبة على الحروف وإن أطلق عليها لفظ الوفيات مثل «وفيات =

- مثلاً لذلك فقد نقل الذهبي من:
- ١- كتاب<sup>(١)</sup> «تاريخ وفاة الشيوخ الذين أدركهم البغوي» لأبي القاسم عبدالله
  ابن محمد بن المرزبان البغوي المتوفى سنة ١٧٣هـ<sup>(٢)</sup>.
- ٢- كتاب «الوفيات» لأبي الحسين عبدالباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي المتوفى سنة ١٥٥هـ الذي ابتدأه من الهجرة ووصل به إلى سنة ٣٤٦هـ(٣).
- ٣- وكتاب «الوفيات» لأبي سليمان محمد بن عبدالله بن أحمد المعروف بابن زبر الربعي الدمشقي المتوفى سنة ٣٧٩هـ ابتدأه من الهجرة أيضاً ووصل به إلى سنة ٣٣٨هـ (٤).
- 3 كتاب «وفيات الشيوخ» لأبي الحسن محمد بن العباس بن الفرات المتوفى سنة  $3^{(0)}$ .
- ٥- كتاب «الوفيات» لأبي الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الفوارس البغدادي المتوفى سنة ٤١٢هـ(٦) .
- ٦- و«تاريخ» أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم السرخسي ثم الهروي القراب المتوفى سنة ٤٢٩هـ قال الذهبي «وله تاريخ السنين الذي صنفه في وفاة أهل العلم من زمان رسول الله على إلى سنة وفاته» (٧).
- ٧- و «الذيل على وفيات ابن زبر» لتلميذه أبي محمد عبدالعزيز بن أحمد ابن

الأعيان» لابن خلكان و «فوات الوفيات» لابن شاكر، و «الوافي بالوفيات » للصفدي وغيرها.

<sup>(</sup>۱) انظر عن كتب الوفيات التي نعرفها بحثنا: كتب الوفيات (مجلة الدراسات الإسلامية \_ العدد الثاني ١٩٦٨).

 <sup>(</sup>۲) منه نسخة بدار الكتب الظاهرية، رقم ١٠٦مجاميع، وقد حققه محمد عزيز شمس، وطبع بالدار السلفية بالهند سنة ١٩٨٨. انظر مثلاً ٥/ ١٣٤ و ٩٢١ و ٩٢١ و ٩٢٨.

<sup>(</sup>۳) ۷/۹۶۲ و ۳۲۳ و ۴۹۲.

<sup>(</sup>٤) ٧/٠/١ و٥٥٣ و٩٩٥.

<sup>(</sup>٥) الورقة ٨٥ (أيا صوفيا ٣٠٠٧).

<sup>(</sup>٦) الورقة ٨٧، ٩٤، ٩٦، ٩٩، ١١٨، ١٢٦. . إلخ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>۷) الورقة ۲۹۱ (أيا صوفيا ۳۰۰۹) وانظر نقولاً عنه في الورقة ۱۲۳، ۱۲۶، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲،

- الكتاني المتوفى سنة ٤٦٦هـ ووصل به إلى سنة وفاته(١) .
- $\Lambda$  وكتاب «الوفيات» لإبراهيم بن سعيد النعماني المصري المعروف بالحبال المتوفى سنة  $\Sigma \Lambda$  .
- ٩- وكتاب «الوفيات» لابن مندة الأصبهاني المتوفى سنة ٤٧٠هـ، قال الذهبي:
  «لم أر أكثر استيعاباً منه»(٣).
- ١٠ وكتاب «الوفيات» لأبي الفضل بن خيرون البغدادي المتوفى سنة ٤٨٨هـ وفيه وفيات سنة ٤٨٦هـ (٤).
- 11 e وكتاب «جامع الوفيات» لأبي محمد هبة الله بن أحمد بن الأكفاني المتوفى سنة 378 = 1 الذي ذيل به على كتاب شيخه ابن الكتاني ووصل به إلى سنة 870 = 1.
- 17- وكتاب «الوفيات» (٦) لأبي مسعود عبدالرحيم الحاجي الأصبهاني المتوفى سنة ٥٦٦هـ، قال الذهبي في ترجمته: «وله جزء وفيات شيوخه ومن أخذ عنهم من الأصبهانيين سمعناه بإجازة كريمة منه» (٧).
- ۱۳ کتاب «الوفیات» لأبي بكر محمد بن المبارك بن مشق المتوفى سنة  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>۱) عندي نسخة مصورة منه، وانظر الورقة ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۳۸، ۶۰، ۰۰، ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۲، ۱۲۲، ۱۶۵، ۱۶۱، ۱۶۸، ۱۰۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۲۵، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱ ۱۲۷. إلخ (أيا صوفيا ۳۰۰۹).

<sup>(</sup>۲) نشره الدكتور صلاح المنجد في مجلة معهد المخطوطات (م٢ج٢ص٢٨٦-٣٣٧) وقد سلخه الذهبي تقريباً انظر مثلاً الورقة ٤، ٢٢، ٤٤، ٢٧، ٧٠، ٧٠، ٥٠، ٥٧، ٥٠، ٨٠، ٥٠، ١٦١، ١١١، ١١١، ١٦٥. ١٦٤. . . إلخ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاني: الرسالة، ص٢١١، وبحثنا: «كتب الوفيات»، وراجع تاريخ الإسلام، الورقة ٤٠٠(أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٥) عندي نسخة مصورة منه، انظر ١٠/ ٢٥٧ و٢٥٨ و٥٠٨.

<sup>(</sup>٦) نشرناه بالاشتراك مع أستاذي الدكتور أحمد ناجي القيسي يرحمه الله ببغداد سنة ١٩٦٦.

<sup>(</sup>V) 11/ TOT.

<sup>(</sup>A) 71/7°T.

- ١٤ وكتاب «وفيات النقلة» لأبي الحسن علي بن المفضل المقدسي الإسكندراني المتوفى سنة ٦١١هـ الذي ذيل به على كتاب ابن الأكفاني ووصل به إلى سنة ٥٨١هـ(١).
  - ١٥- وكتاب «الوفيات» لضياء الدين المقدسي المتوفى سنة ٦٤٣هـ (٢) .
- 17- وكتاب «التكملة لوفيات النقلة» لزكي الدين المنذري المتوفى سنة ٢٥٦هـ الذي ذيل به على كتاب شيخه أبي الحسن المقدسي ووصل به إلى سنة ١٤٢هـ (٣).
- ۱۷ وكتاب «صلة التكملة لوفيات النقلة» لعز الدين الحسيني المتوفى سنة
  ۱۹۵ هـ ابتدأه من سنة ۱۶۱هـ ووصل به إلى سنة ۱۷۶هـ (٤).

وهكذا لم يترك الذهبي كتاباً يذكر في «الوفيات» من غير أن ينقل منه. وهذا الذي قلته عن استيعابه لكتب الوفيات ينطبق إلى حد بعيد على معظم المؤلفات الأخرى لا سيما في الكتب المعنية بالتراجم والرجال، فإذا تذكرنا ضخامة التراث التاريخي الإسلامي حتى عصره عرفنا ضخامة موارده في تاريخه هذا.

# ثالثاً- أسس المفاضلة في اعتماد المؤلفات السابقة:

مع أن الذهبي حاول استيعاب المؤلفات الجيدة إلا أن ذلك لا يعني أنه اعتمدها في كل نطاقها الزماني والمكاني بصورة متساوية، أو من غير منهج، فقد أوضحت دراستنا لموارده أنه كان يفضل اعتماد مصدر على آخر في فترة معينة أو في نوع معين من المترجمين. وقد يستفيد من كتاب ما في فترة معلومة

<sup>(</sup>۱) ۱۲/ ۲۹۰ و ۳۳۰.

 <sup>(</sup>۲) اعتمده الذهبي اعتماداً كبيراً جداً، مثلاً الورقة ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١١، ١٣،
 ١١، ١٥. . . إلخ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٣) حققناه سنة ١٩٦٧ وقد سلخه الذهبي تقريباً، انظر تعليقاتنا على هوامشه.

<sup>(</sup>٤) عندي نسخة مصورة عن مسودة المؤلّف وهي كاملة. وقد عرّفنا أن الذهبي اختصره ولذلك سلخ معظم تراجمه.

ولا يعتمده في فترة أخرى، وهو ينطلق في ذلك، على ما نرى، من ثلاث قواعد رئيسة هي:

أ- المعاصرة والمشاهدة.

ب- تفضيل المورد الأقدم عند عدم توافر المعاصرة.

ج- التخصص التأليفي.

#### أ-المعاصرة والمشاهدة:

عني الذهبي بالمؤلفات السابقة التي عاصر مؤلفوها الحدث التاريخي أو المترجم، وفضلها على غيرها، بالرغم من شعوره بالخطر الذي يجيء من اعتماد التواريخ المعاصرة حينما قال في ترجمة داود بن علي العباسي «وفي الخلفاء وآبائهم وأهلهم قوم أعرض أهل الجرح والتعديل عن كشف حالهم خوفاً من السيف والضرب، وما زال هذا في كل دولة قائمة يصف المؤرخ محاسنها ويُغضي عن مساوئها، هذا إذا كان المحدث ذا دين وخير فإن كان مداحاً مداهناً لم يلتفت إلى الورع بل ربما أخرج مساوئ الكبير وهناته في هيئة المدح والمكارم والعظمة فلا قوة إلا بالله»(١١). وتفضيله هذا جاء من اعتقاده أن الاعتماد على معاصرة الحدث التاريخي ومشاهدته من ضرورات الدقة في المعرفة، ولذلك رجح في الأغلب الروايات التي رواها المعاصرون على عيرها(٢٠). كما أن أقوال الجرح والتعديل لا تؤخذ إلا من الرجال الذين اتصلوا بالمترجمين كأن يكونوا من تلامذتهم أو رفاقهم في الطلب، لأنهم هم وحدهم العارفون بهم وبمدى صحة مروياتهم، وهكذا فإن الاتصال والمشاهدة شرط مهم من شروط النقد.

ويمكننا أن نميز عناية الذهبي بالخبر المعاصر والراوي المشاهد حينما نتبع نوعية الموارد التي ينقلُ منها في عصر من العصور، وطبيعة نُقُولِه من الموارد التي شملت فترة زمانية طويلة تَعَدَّتُ عصر المؤلف، والاهتمام بذكر موارد الكتب التي ينقل منها، وعنايته بالألفاظ الدالة على المعاصرة والمشاهدة، وإليك تبياناً لأبرز هذه المظاهر.

<sup>(</sup>١) ٣/ ٦٤٢، ونقله السخاوي في الإعلان ص٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً الورقة ٤٨(أيا صوفيا ٣٠١١).

#### ١ - اتصال المؤلف بالأحداث:

اهتم الذهبي بالمؤلفين الذين كانوا على صلة بالحوادث التاريخية أو المترجمين وأوْلاهُم عناية خاصة فاعتمدهم في كتابه أكثر من غيرهم، فقد رأيناه في الحوادث ينتقل من مورد لآخر بين فترة وأخرى ولا يقتصر على مورد واحد عند حديثه عن جميع العالم الإسلامي، ففي النصف الأول من القرن الرابع الهجري مثلاً نجده يعتمد في حوادث العراق بالدرجة الأولى على كل من أبي بكر محمد بن يحيى الصولي «ته٣٥ه» ولا سيما الأخير ولما أبي بكر محمد بن سنان «ت٣٠٥ه» ولا سيما الأخير ولما تناول علاقات الحمدانيين بالبيزنطيين اعتمد على تاريخ علي بن محمد الشمشاطي المتوفى بعد سنة 778 لأنه كان على صلة بالحمدانيين إذ كان الشمشاطي المتوفى بعد سنة 778 لأنه كان على صلة بالحمدانيين إذ كان أخبار صلاح الدين اعتمد الموارد التي عاصرته وعنيت بأخباره وكانت على صلة وثيقة به مثل العماد الأصبهاني القرشي «ت 77 هـ» في حين ركز عند تناوله أخبار العراق في هذه الفترة على ابن الجوزي «ت 77 هـ» وغيرهم مما بيناه عند تعليقنا على تلك الفترة .

وفي النصف الأول من القرن السادس الهجري نجد الذهبي يعتمد في أخبار العراق على المؤلفين الذين عاصروا أحداثه أو كانوا قريبين منها مثل: ابن الأثير، وابن القادسي «ت٦٣٢هـ»(٦)، وابن الساعي

<sup>(</sup>۱) انظر ۷/۱۳ و۱۸ و۲۰۸.

<sup>(</sup>۲) انظر ۷/ ٤١٠ و ٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً: ٧/٨ و٢١٢ و٢١٧ و٢١٩ و٢٠٩ و٢٣٠.

 $<sup>1 \</sup>cdot - \Lambda / \Lambda$  (8)

<sup>(</sup>٥) ابن النديم: الفهرست، ص٢٢٠، ياقوت: إرشاد، ج٥ص٧٥-٣٧٧، والسامر: الدولة الحمدانية، ج٢ ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٦) محمد بن أحمد بن محمد، أبو عبدالله القادسي المنسوب إلى القادسية التي بين سامراء وبغداد، قال الذهبي: «صاحب التاريخ... وكان رجلًا فاضلًا له اعتناء بالتواريخ والحوادث» الورقة ١٢٦ (أيا صوفيا ٣٠١٢) انظر من نقول الذهبي عنه في الورقة ٢١٨ فما بعد (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٧) انظر مثلًا: الورقة ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٥٢ (أيا صوفيا ٣٠١٢) وغيرها كثير.

«ت٤٧٤هـ»(١) ، وابن البزوري «ت٤٩٤هـ»(٢) .

أما أخبار مصر فاعتمد فيها على موفق الدين عبداللطيف البغدادي  $(70^{\circ})^{\circ}$  حتى تاريخ وفاته وصار اعتماده بعد ذلك في أخبار مصر والشام على سبط ابن الجوزي  $(70^{\circ})^{\circ}$ ، وأبي شامة  $(70^{\circ})^{\circ}$ ، وأبن واصل الحموي  $(70^{\circ})^{\circ}$ .

وقد اعتنى الذهبي كثيراً بكتاب «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي بالرغم من كلامه فيه (٧) نظراً لصلاته بملوك بني أيوب ومشاهدته للأحداث وهو يشير إلى هذه المعاصرة وذاك الاتصال حينما ينقل أقواله من مثل: «قال لي المعظم..» (٨) و «حدثنى الصالح نجم الدين أيوب...» (٩) و نحوهما (١٠).

واعتنى الذهبي في هذه الفترة عناية بالغة بتاريخ سعد الدين مسعود بن عبدالسلام بن حموية المعروف بابن شيخ الشيوخ «ت٦٧٤هـ»(١١) وقد سمى الذهبي تاريخه «جريدة»(١٢) وذكر أنه في مجلدين(١٣)، ولعله كان كتاب

<sup>(</sup>۱) ذكره الذهبي في معجم شيوخه، وذكر أنه «ذيل على المنتظم لابن الجوزي فأفاد وأجاد» (م٢الورقة ٢٨) وقد ذهب أكثر هذا التاريخ في الوقعة الغازانية سنة ٦٩٩هـ، وقد أخذ الذهبي عنه واعتمد عليه كثيراً.

 <sup>(</sup>۲) انظر مثلاً: الورقة ۲۲۲، ۲٤٥، ۲٤٩ (أيا صوفيا ٣٠١١)، والورقة ٢٣٨فما بعد (أيا صوفيا ٣٠١٢).

 <sup>(</sup>۳) انظر مثلاً: الورقة ۲۲۵، ۲۲۸، ۲۲۹. . إلخ (أيا صوفيا ۳۰۱۱)، والورقة ۲۲۸،
 (۳) ۲۵۲، ۲۵۸، ۲۰۸ . إلخ (أيا صوفيا ۳۰۱۲).

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً: الورقة ۲۱۸، ۲۲۰، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰(أيا صوفيا ۳۰۱۱)، والورقة ۲۲۸، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۸، ۲۶۲... إلخ (أيا صوفيا ۳۰۱۲).

<sup>(</sup>٥) انظر مثلًا: الورقة ٤٣، ٤٦، ٨٤، ٩٤، ١١٦، ١٤٤(أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٦) مثلاً الورقة ١٤٧ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>V) الورقة ٢٣٠ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>A) الورقة ٢٥٢ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٩) انظر مثلًا الورقة ٢٥٥–٢٥٦(أيا صوفيا ٣٠١٢) وقارن مرآة الزمان، مختصر، ج٨ ص٧٤٦ حيث كان السبط حاضراً في الحرب التي جرت في القدس بين المصريين والصليبين، وروى أحداثها.

<sup>(</sup>١٠) انظر مثلًا: الورقة ٢٤٦، ٢٤٨، ٢٥٠، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦٠. . إلخ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>١١) الورقة ٢٥٠ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>١٢) الورقة ٢١–٢٢ (أيا صوفيا ٣٠١٤) وقد أخذه الذهبي عنه بالإجازة كما صرح بذلك في الورقة ٢٤٦ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

مذكرات كما تدلُّ النقولُ الكثيرة التي نقلها الذهبي عنه، وهو الذي يُفسَّرُ شدةً اهتمام الذهبي به، لأن جميع النقول تروي أحداثاً ساهم فيها سعد الدين، وهو من بيت أمراء اشتهروا بمشاركتهم السياسية في أواخر الدولة الأيوبية. وقد بيَّنت النصوصُ التي نقلها الذهبي من «جريدته» أنه كان مرافقاً للملك المظفر غازي الأيوبي صاحب ميافارقين، فكان بها سنة  $778^{(1)}$ ، وكان حاضراً في القصر عند ورود رُسُلِ المغول إلى ميافارقين سنة  $7378^{(1)}$ ، وظل هناك إلى سنة 7378 وشارك في سنة 7378 وصاحب عيث ترك خدمة الملك المظفر وتوجه إلى مصر (7) وشارك في حرب طبرية وعسقلان ضد الصليبيين سنة  $7378^{(3)}$ ، وكان حاضراً في مدينة المنصورة عندما انتصر المسلمون عليهم سنة  $7378^{(3)}$ ، واعتزل الحياة السياسية سنة  $7078^{(1)}$  وتصوف إلى حين وفاته بدمشق سنة  $7078^{(1)}$ .

وقد نقل الذهبي عن هذا المؤلف السياسي العسكري المعاصر أنقى الأخبار مما لانجده في غيره من الكتب.

واعتمد في أخبار المغرب، ولا سيما عن الموحدين من بني عبدالمؤمن على مصدرين معاصرين: أولهما تاج الدين عبدالله بن عمر بن حموية، والد سعد الدين المذكور قبل قليل. وكان تاج الدين شيخ الشيوخ بدمشق وقد زار المغرب سنة ٩٥هـ. وعاش في بلاط ملك مراكش يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن، وكان على صلة قوية به، وظل هناك إلى سنة ٢٠٠هـ. أ، فاتصل بالأحداث اتصالاً مباشراً، وقدم معلومات نفيسة عُني الذهبيُّ بنقلها (٩٠). وأما الثاني فهو أبو محمد عبدالواحد بن على المراكشي المتوفى سنة ١٤٧هـ، وكان

<sup>(</sup>١) الورقة ٢٥٤ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٢) الورقة ٢٥٦من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٣) الورقة ٢٦٠من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٤) الورقة ٢٦١من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٥) الورقة ٢٦٦من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٦) الورقة ٢١١(أيا صوفيا ٣٠١٣).

<sup>(</sup>٧) الورقة ٢٢(أيا صوفيا ٣٠١٤).

 <sup>(</sup>٨) انظر سبط ابن الجوزي: مرآة، مختصر، ج٨ص٧٤٨، والمَقَّري: نفح الطيب، ج٢ص٧٠٧.

<sup>(</sup>٩) آنظر مثلًا: الورقة ٨٥، ٨٦، ٨٧. . . إلخ (أيا صوفيا ٣٠١١).

سياسياً له اتصال بالأحداث ومشاهدة لها، لذلك عُني بالنقل منه، بل اختصر كتابه «المعجب»(١).

كل هذا والذهبي لا يعتني بالحوادث عنايته بالتراجم، ولذلك وجدناه في التراجم يولي هذه الناحية جل عنايته، وعظيم اهتمامه. ولعل من أبرز مظاهر تلك العناية هو اهتمام الذهبي بمعاجيم الشيوخ والمشيخات (٢) ومحاولة استقصائها ولما كانت مثل هذه الكتب لا تضم بين دفتيها سوى الشيوخ الذين اتصل بهم صاحب المعجم أو المشيخة وتلقى العلم عنهم بالسماع أو الإجازة (٣)، لذلك تعد من أنفس المصادر المعاصرة، فهي تحتوي على معلومات دقيقة لا تتوفر في غيرها من المصادر، وتمتاز عموماً بالدقة والتحري بعد المشاهدة والاتصال وقد صرت أعتقد نتيجة لدراستي الخاصة في هذه الناحية أنها المُكوِّنُ الرئيس لكتب التراجم.

وقد حاول الذهبيُّ جاهداً أن يستوعب كل ما يقف عليه من هذه المعاجيم والمشيخات ويفيد منها في كتابه. وقد وقف على أكثر من مئتي معجم ومشيخة (٤) ، وقد كان كثير منها يبلغ عدداً من المجلدات، فانتقى منها ما اتفق والخطة العامة لكتابه.

وإذا كان الذهبي قد جوّز لنفسه في بعض الأحيان أن يعتمد موارد غير

<sup>(</sup>١) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ٢٤٩.

<sup>(</sup>۲) انظر عن معاجيم الشيوخ والمشيخات بحثنا: «معاجيم الشيوخ والمشيخات وأهميتها في دراسة التاريخ الإسلامي» مجلة الأقلام، العدد السابع من السنة الخامسة (بغداد ١٩٦٩) ورسالة الدكتور ومقدمتنا لكتاب: مشيخة النعال البغدادي ص١٤فما بعد (بغداد ١٩٧٥) ورسالة الدكتور أكرم العمري: موارد الخطيب، ص١٨٥ فما بعد. والفرق بين معجم الشيوخ والمشيخة هو في الترتيب، فمعجم الشيوخ هو ما رتب على حروف المعجم، أما المشيخة فترتب بأشكال أخرى في الأغلب الأعم.

<sup>(</sup>٣) قلنا سابقاً إن الإجازة كانت تحتوي معلومات عن المُجيز يكتبها هو، ومن ثم يستفيد مخرج المشيخة من هذه المعلومات عند تخريجه لها، فيكتبها على لسان صاحب المعجم أو المشيخة.

<sup>(</sup>٤) ولابد أنه فاته الكثير منها فهذا العدد قليل إذا قيس بما وصل إلينا من أسمائها، ولكن كثيراً منها كان مصيرها الضياع والتلف بسبب عدم عناية النساخ بنسخ أكثرها، وقد قال السخاوي في نهاية القرن التاسع: «ولست أستبعد زيادتهم على الألف»، الإعلان ص٥٠٠.

معاصرة في الحوادث (۱) فإنه لم يجز لنفسه ذلك في التراجم عموماً إلا في الحالات التي تعذر عليه فيها الوقوف على مؤلفات عاصرت صاحب الترجمة، فمع أنه اختصر كتباً ضخمة في الرجال والتراجم استوعبت فترات زمنية طويلة مثل «تاريخ دمشق» لابن عساكر المتوفى سنة ١٧٥هـ الذي تناول فيه تراجم الدمشقيين ومن ورد إليها من أول الإسلام إلى أيامه، وكتاب «الضعفاء» لابن الجوزي المتوفى سنة ٩٥هـ الذي شمل الضعفاء من الرواة من أول ظهورهم إلى أيامه، فإنه لم يعتمد مثل هذه الكتب في الفترات التي لم يعاصرها مؤلفوها ولم ينقل منها إلا نصوصاً قليلة دفعته الضرورة إليها في الأغلب الأعم، في حين استوعب جل التراجم التي عاصروها، ونقل آراء المؤلفين في المترجمين جرحاً وتعديلاً. ونلاحظ هذا الأمر أكثر وضوحاً في كتب الحوليات التي تناولت الحوادث والتراجم وشملت تاريخ الإسلام كله حتى عصر مؤلفيها مثل كتاب «المنتظم» لابن الجوزي، و«مرآة الزمان» لسبطه، و«الكامل في التاريخ» كتاب «المنتظم» لابن الجوزي، و«مرآة الزمان» لسبطه، و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير وغيرهم، فإننا لم نجد إلا نقلاً نادراً جداً عن التراجم المذكورة في وسار فيه قليلاً وجدنا الذهبي يعنى العناية البالغة في الأخذ عنه والانتقاء منه.

# ٢- الاهتمام بموارد الكتب التي ينقل منها:

إلا أن هذا الذي ذكرناه من عناية الذهبي في اعتماد المؤلفات المعاصرة لم يتوفر له دائماً، بسبب عدم انتشار التدوين في القرن الأول الهجري وضياع كثير من المؤلفات التاريخية التي كتبت في القرنين الثاني والثالث الهجريين فلم تصل إلى أهل القرن الثامن، وعدم قدرته في الحصول على بعض الكتب لسبب من الأسباب.

الا يدخل ضمن هذا الكلام الفترة الأولى من التاريخ الإسلامي بسبب عدم انتشار التأليف من جهة، وضياع الكثير مما ألف عند أول انتشاره من جهة أخرى. على أننا وجدنا الذهبي ينقل في بعض الأحيان بعض الحوادث القصيرة من الغرائب من كتاب «المنتظم» لابن الجوزي ابتداء من القرن الرابع الهجري ويضعها عادة في نهاية السنة وهي قليلة عموماً. ويصح هذا أيضاً في نقله بعض هذه الحوادث من ذيل المنتظم لابن البزوري ابتداء من سنة ٥٧٥هـ.

وقد تمكن الذهبي أن يعالج هذا الأمر في عنايته الدائمة بذكر موارد مصادره بحيث يصل بالخبر في معظم الأحيان إلى من عاصره فطول بذلك النطاق الزماني لنقله عن مصدر ما، ولذلك وجدنا الذهبي يعني بنقل الإسناد الذي ذكره صاحب الكتاب الذي ينقل منه، ويبدو هذا الأمر على غاية من الوضوح في القسم الأول من تاريخه، فالبرغم من اعتماده أوثق المصادر ومنها مثلاً الكتب الستة، فإنه لم يكتف بالقول مثلاً «أورده البخاري» أو «أخرجه البخاري الله كان يعنى بذكر سند البخاري. وقد طبق هذه الطريقة حتى في الكتب المتأخرة، فحينما نقل الذهبي تراجم عن الخطيب مما لم يعاصره الخطيب فإنه عنى بذكر إسناد الخطيب إلى صاحب الخبر نحو قوله: «قال الخطيب: قال لنا التنوخي: أرانا ابن كيسان بخط أبيه..»(١)، و«قال الخطيب: سألت البرقاني عنه»(٢) ، و «قال الخطيب: حدثنا أحمد بن عمر، حدثنا أبو بكر الوراق، قال: دققت على ابن صاعد بابه فقال  $^{(n)}$  ونحو ذلك  $^{(1)}$ . ومن مثل قوله في ترجمة عبدالواحد بن على بن برهان العكبري النحوي المتوفى سنة ٤٥٦هـ: «قال ياقوت الحموي في تاريخ الأدباء: نقلت من خط عبدالرحيم بن وهبان، قال نقلت من خط أبى بكر محمد بن منصور السمعاني، قال: سمعت المبارك بن عبدالجبار الصيرفي يقول: سمعت أبا القاسم بن برهان يقول: دخلت على الشريف المرتضى في مرضه. . . » (ه) .

على أن ذلك تعذر عليه في بعض الموارد التي لم تُعْنَ بذكر الإسناد فلم يكن منه إلا إهمالها، أو الاعتماد عليها عند الحاجة القصوى مبينًا تبعة صحة الخبر على صاحبه الذي أورده.

<sup>(</sup>۱) الورقة ۱۰۲ (أيا صوفيا ۳۰۰۸).

<sup>(</sup>٢) الورقة ١٢٣ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٣) الورقة ١٤٤ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٤) انظر أمثلة أخرى في الورقة ١٨٦، ١٩٨، ٢٥٠من النسخة السابقة، والورقة ٢٠، ٦٦، ١٩٨ . ١٩٨ . ١٩٨ . ١٩٨

<sup>(</sup>٥) ۲۳/۱۰ من طبعتنا.

#### ٣-العناية بالألفاظ الدالة على المعاصرة:

ومن أجل أن يعطي الذهبي قوة للرواية ودلالة على أهميتها كان دائماً ينقل بعض العبارات الدالة على الصلة التي تربط المخبر بالمخبر عنه نحو نقله من مثل عبارة «كتبنا عنه»(۱) ، و«سمعنا منه»(۲) ، و«قال لي»(۳) ، و«كان يكتب معنا»(٤) ، و«حضرت جنازته»(٥) ، ونحوها.

إن عناية الذهبي بالتخصص والمعاصرة في انتقاء الروايات التاريخية من الموارد قد أعطت أهمية عظمى لكتابه، إذ حفظ لنا عدداً كبيراً من النصوص الجيدة مما لم يصل إلينا اليوم، ودلل في الوقت نفسه على أن لديه منهجاً علمياً على درجة كبيرة من الرقي.

# ب - تفضيل المورد الأقدم:

كان الذهبي يعنى عند عدم توفر الموارد المعاصرة بالاعتماد على المورد الأقرب إلى الخبر فيعتمده ويفضله على غيره، ولذلك نشأت عنده مفاهيم في تقويم الموارد قد تختلف عن المفاهيم المألوفة عندنا بسبب عنايته البالغة في هذه الناحية، ووقوفه على مؤلفات لم تصل إلينا. وقد أدى اعتماده على المورد الأقدم إلى ضرورة تغيير موارده كما هو الحال عند عنايته بالمعاصرة والمشاهدة. إلا أن عدم وقوفه على مصدر معاصر قد جعله في الوقت نفسه يُنَوِّعُ موارده ويحاول أن يورد أكبر عدد ممكن منها بغية التثبت من الخبر وضبطه.

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً:الورقة ۱۲۱،۱۲۲،۱۵۳،۱۶۸،۱۶۱، ۱۲۱، ۱۲۹، ۱۷۱...إلخ (أيا صوفيا ۳۰۰۹)

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً: الورقة ١٦٤، ١٧٠، ١٧٧. . . إلخ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر مثلًا: الورقة ١٥٤، ١٥٨، ١٦٣. . . إلَّخ من النسخة السابقة .

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً: الورقة ١٤٣، ١٧٣ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٥) انظر مثلاً: الورقة ١٣٣ من النسخة السابقة.

فحينما تناول السيرة النبوية (١) مثلاً لم يتابع مصدراً معيناً أو يقتصر عليه بالرغم من وجود الكثير من الكتب المؤلفة فيها وكان يمكنه الاعتماد على واحد أو اثنين منها، فرأيناه يعتمد أمهات الموارد الأصيلة التي تناولت هذا الموضوع فأخذ عن «مغازي» عروة بن الزبير المتوفى سنة ٩٤هـ، «وهو أول من صنف المغازي» (٢) ، و «السيرة» (٣) لمحمد بن شهاب الزهري المتوفى سنة ١٣٤هـ، و «مغازي» أم موسى بن عقبة المتوفى سنة ١٤١هـ. أما سيرة ابن إسحاق المتوفى سنة ١٥١هـ فإنه لم يقتصر الأخذ عنها من رواية واحدة بل اعتمد رواية زياد بن عبدالله البكائي العامري المتوفى سنة ١٨٦هـ (٥) ، ورواية يونس بن بكير الشيباني المتوفى سنة ١٩٩هـ واستفاد من ملاحظات ابن هشام المتوفى سنة ١٨٠هـ حينما اختصر السيرة من رواية البكائي وعلق عليها (١٠) . وقارن الذهبي بين هذه الروايات جميعها، ثم استفاد من شرح السهيلي المتوفى سنة الذهبي بين هذه الروايات جميعها، ثم استفاد من شرح السهيلي المتوفى سنة الذهبي بين هذه الروايات جميعها، ثم استفاد من شرح السهيلي المتوفى سنة سماه «بلبل الروض» (٧) . كما أخذ أيضاً عن «مغازي» عبدالله بن وهب بن

<sup>(</sup>۱) انظر عن كتب المغازي والسيرة، هوروفتس: المغازي الأولى ومؤلفوها (ترجمة الدكتور حسين نصار)، والدكتور الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (بيروت ١٩٦٠)، والدكتور حسين نصار: نشأة التدوين التاريخي، والدكتور العمري: نظرة في مصادر ودراسة السيرة النبوية (مجلة كلية الدراسات الإسلامية ١٩٧٠) وغيرها.

 <sup>(</sup>۲) الذهبي: تاريخ الإسلام، ج٤ص٣ (مطبوعة)، السخاوي: الإعلان، ص٥٢٧، وحاجي خليفة:
 کشف، ج٢عمود ١٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) لم تصل إلينا.

<sup>(</sup>٤) وصلت إلينا قطعة منها وجدت في المكتبة البروسية وترجمها الأستاذ أدورد سخاو إلى الألمانية سنة ١٩٠٤م، وقد وصف الإمام مالك، وتابعه الذهبي، مغازي موسى بأنها أصح المغازي (الذهبي: تاريخ الإسلام، ٩٨٦/٣، وابن حجر: تهذيب، ج ١٠ ص ٢٦١، والسخاوي: الإعلان، ص٥٢٥) وقد سمعها الذهبي بالمزة على شيخه أبي نصر الفارسي (تذكرة، ج ١ ص١٤٨) وذكر أنها في مجلد صغير (تاريخ الإسلام، ج ٦ ص ١٣٣) وقد سلخها الذهبي تقريباً.

 <sup>(</sup>٥) لقد اعتبر الذهبي زياداً البكائي أتقن مَنْ روى السيرة عن ابن إسحاق، الورقة ٧٦(أيا صوفيا ٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٦) وصل إلينا تهذيب ابن هشام وطبع غير مرة. وقد سمعها الذهبي على شيخه أبي المعالي محمد بن إسحاق الأبرقوهي في ستة أيام متتالية (تاريخ الإسلام، الورقة ١٣٥ أيا صوفيا ٢٠٠٧).

<sup>(</sup>۷) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص ۲۱۷.

مسلم المصري المتوفى سنة ١٩٧هـ وهو أحدالثقات (١) ، و «مغازي» (٢) الوليد ابن مسلم الأموي الدمشقي المتوفى سنة ١٩٥هـ، و «مغازي» (٣) محمد بن عمر الواقدي المتوفى سنة ٢٠٧هـ، و «المغازي» (٤) لمحمد بن عائذ الدمشقي الكاتب المتوفى سنة ٢٣٣هـ وغيرهم.

ومع أن الذهبي قد نقل عن كثير من هذه الموارد بالواسطة، ومن طريق «دلائل النبوة» للبيهقي خاصة، لكنه كان مطلعًا عليها، يعود إليها كلما وجد حاجة لذلك كما تدل نصوصه وتعليقاته، فضلاً عن أنه كان يملك حق روايتها.

إن موقف الذهبي من تفضيل القديم هذا هو الذي دفعه فيما نعتقد إلى اعتماده محمد بن سعد المتوفى سنة  $77^{(a)}$  بصورة قليلة جداً في القسم الخاص بالمغازي والسيرة مع تقدمه وكأنه اعتبره «مصدراً ثانوياً» وذلك بسبب كثرة اعتماده لكتب الواقدي فكأنه استغنى عنه، ويصح مثل هذا القول في اعتماده النادر على السير المتأخرة مثل تلك التي ألفها ابن فارس اللغوي المتوفى سنة  $70^{(a)}$  وابن عبدالبر المتوفى سنة  $70^{(a)}$  وشيخه الدمياطي المتوفى سنة  $70^{(a)}$  ونحوهم، مع أنه اطلع عليها ونقل عنها نصوصاً قليلة حداً.

إنَّ العناية بالقديم وتفضيله هو الذي حدا بالذهبيِّ إلى عدم مسايرة أكثر المؤرخين في اعتماد الطبري في حوادث القرون الثلاثة الأولى كما فعل ابن الأثير وغيره، ولو نظرنا إلى موارده في تاريخ الحوادث بعد وفاة النبي عَلَيْهُ حتى

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام، الورقة ٢٢٩-٢٣٠(أيا صوفيا ٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) وذكر الذَّهبي أنه أُخذ عن ابن وهب، فلعله أخذ قسماً من مغازيه عنه، انظر الورقة ٢٨٣–١٨٤ (أيا صوفيا ٢٠٠٦)، وراجع البخاري: تاريخ، ٨/ الترجمة ٢٥٣٨.

<sup>(</sup>٣) وصلت إلينا ونشرها جونز. وذكر الذهبي أنه قد «سارت الركبان بكتبه في المغازي والسير والفقه أيضاً» وأصح الروايات عنه رواية ابن سعد، تاريخ الإسلام، الورقة ٢٦-٦٨ (أيا صوفيا ٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة كتابه، ٦/١، والورقة ١١(أيا صوفيا ٣٠٠٥)، والظاهر أنه لم يأخذ عنه كثيراً بالرغم من ذكره في المقدمة بين موارده الرئيسة.

<sup>(</sup>٥) لم ينقل عنه في القسم الخاص بالمغازي غير ثلاثة نصوص، وأكثر من ذلك قليلًا في السبرة النبوية.

<sup>(</sup>٦) أخذها الذهبي قراءة على شيخه عمر بن عبدالمنعم ابن القواس.

<sup>(</sup>٧) قرأها الذهبي عليه، وانظر معجم شيوخه المطبوع ١/٤٢٤ - ٤٢٥.

منتصف القرن الثاني \_ مثلاً \_ لوجدناه يعتمد عدداً كبيراً من موارد التاريخ العام التي سبقت الطبري<sup>(۱)</sup> مثل خليفة بن خياط «ت ٢٤٠هـ»، وأبي حسان الزيادي «ت ٢٤٣هـ»<sup>(۲)</sup>، ويعقوب الفسوي «ت ٢٧٧هـ»<sup>(۳)</sup>، وابن أبي خيثمة «ت ٢٧٩هـ»<sup>(٤)</sup>، وغيرهم مما يطول ذكره. وتشير النصوص إلى أنه فضل تاريخ خليفة عليه في معظم الأحيان.

# ج- التخصص التأليفي:

وعني الذهبي بالموارد التي تخصصت في نمط معين من التأليف سواء أكان ذلك في الحوادث أم في التراجم؛ فقد اعتمد في الفتوح مثلاً على الوليد ابن مسلم «ت١٩٥هـ»(٥)، و«كتاب الفتوح» لسيف بن عمر «ت٢٠٠هـ»(١) باعتبارهما متخصصين بالتأليف عن موضوع معين.

وتظهر عناية المؤلف في التخصص التأليفي أكثر وضوحاً في التراجم حيث تشير دراسة الموارد إلى أنه راعى في الأغلب الأعم الاعتماد على المؤلفات التي تخصصت بنمط معين من المترجمين إضافة إلى الموارد الأخرى. ولما كنا نعلم أن المؤلفين المسلمين قد أولوا هذه الناحية عنايتهم فلم يتركوا صنفاً من الناس عموماً إلا ووضعوا فيهم الكتب المترجمة لهم (٧) ، عرفنا سبب عناية الذهبي بهذا النمط من الموارد لاسيما إذا عرفنا أن مؤلفي هذه الكتب هم في

<sup>(</sup>١) هذه الموارد تشير إلى ما تناوله الذهبي في الحوادث فقط.

<sup>(</sup>٢) انظر العمرى: موارد الخطيب، ص١٠٨ فما بعد.

<sup>(</sup>٣) ذكره الذهبي في مقدمة كتابه، وانظر مقدمة الدكتور أكرم العمري لكتابه «المعرفة والتاريخ».

<sup>(</sup>٤) انظر العمري: موارد الخطيب، ص١١٥.

 <sup>(</sup>٥) تشير النقول إلى أنه ألف كتاباً في «الفتوح» لاسيما في أيام الأمويين انظر مثلاً:
 ٢٢٤٦/١، وانظر ترجمة الذهبي له في ٢٤٤٠/٤ - ١٢٤٣.

 <sup>(</sup>٦) انظر مقدمة تاريخ الإسلام ١/٧.

<sup>(</sup>۷) لقد أراد الذهبي أن يرتب تاريخه المحيط على نوعية المترجمين، وقد اتخذ السخاوي تنظيم الذهبي هذا وبحث عن المؤلفات التاريخية استناداً إلى تقسيم الذهبي (الإعلان، ص ١٨٥ فما بعد).

الأغلب من صنف المترجمين المعنيين بهم، فأصبحوا عندئذ أعرف بهم من غيرهم.

ومن أمثلة عنايته بالتخصص أنه نقل تراجم الشعراء عن المؤلفين الذين عنوا بهم مثل أبي عبيدة معمر بن المثنى «ت٠١٦هـ»(۱) ، ومحمد بن سلام الجمحي «ت٢٩١هـ»(۱) ، وأبي الفرج الأصبهاني «ت٢٥٦هـ»(۱) ، والثعالبي «ت٠٣٤هـ»(١) ، والباخرزي «ت٤٦٧هـ»(۱) ، والعماد الأصبهاني «ت٢٥٥هـ»(١) ، وابن الشعار الموصلي «ت٤٥٥هـ»(١) ، وابن بسام الشنتريني «ت٢٤٥هـ»(١) ، إضافة إلى اعتماده المصادر الأدبية الأخرى التي تضمنت أخباراً عنهم مثل مؤلفات يونس بن حبيب النحوي «ت١٨٦هـ»، والأصمعي «ت٢١٦هـ»، والجاحظ «ت٥٥٠هـ»، والزبير بن بكار «ت٢٥٠هـ»، ونحوهم (١) ، إضافة إلى موارده من كتب التراجم الأخرى. ويصح هذا الذي ونحوهم (١) ، إضافة إلى موارده من كتب التراجم التي أوردها في كتابه وكتَبَ ذكرناه عن الشعراء مثلاً عن كل طائفة من التراجم التي أوردها في كتابه وكتَبَ المؤلفون المسلمون كتباً خاصة بهم حتى وإنْ كان مختلفاً معهم في العقيدة أو المذهب؛ فنحن نعلم ـ مثلاً ـ أنه لا يرضى أخذ الحديث عن الرافضة، ولكننا نجده - يعنى حينما يترجم للشيعة أو غلاتهم ـ بالأخذ في كتابه عن الموارد التي تخصصت في تراجمهم فنقل الكثير منها ـ مثلاً ـ عن الشيخ المفيد التي تخصصت في تراجمهم فنقل الكثير منها ـ مثلاً ـ عن الشيخ المفيد التي تخصصت في تراجمهم فنقل الكثير منها ـ مثلاً ـ عن الشيخ المفيد التي تخصصت في تراجمهم فنقل الكثير منها ـ مثلاً ـ عن الشيخ المفيد التي تخصصت في تراجمهم فنقل الكثير منها ـ مثلاً ـ عن الشيخ المفيد التي تخصصت في تراجمهم فنقل الكثير منها ـ مثلاً ـ عن الشيخ المفيد

<sup>(</sup>۱) له كتاب «طبقات الشعراء» لم يصل إلينا، وهو أقدم مَنْ صنف في الشعراء مفرداً، وقد رجح الذهبي وفاته في هذه السنة (تاريخ الإسلام، الورقة ۷۲-۷۳ أيا صوفيا ۳۰۰۷)، انظر الورقة ۲۹۹ (أيا صوفيا ۳۰۰۲).

<sup>(</sup>٢) نقل من كتابه «طبقات فحولة الشعراء» نشره الأستاذ محمود شاكر ٢/ ٧٣٥.

<sup>(</sup>٣) في كتابه «الأغاني» وهو مطبوع مشهور.

<sup>(</sup>٤) في كتابه «يتيمة الدهر» وهو مطبوع، وقد رجح الذهبي وفاته سنة ٤٣٠هـ على سنة ٤٢٩هـ (الورقة ٣٠٠هـ)، وانظر الورقة ١١٨، ١٨٧، ١٩٦، ٢١٩، ٢٦٣، ٢٦٣ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٥) في كتابه «دمية القصر» وهو مطبوع، انظر الورقة ٤٦٣ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٦) في كتابه «خريدة القصر وجريدة العصر» وقد طبعت معظم أقسامه.

 <sup>(</sup>٧) في كتابه «عقود الجمان في شعراء هذا الزمان» وهو في عشر مجلدات وصلت إلينا منها
 ثمانة

<sup>(</sup>٨) في كتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» وهو مطبوع.

<sup>(</sup>٩) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص ٤٢٠.

(""" + 18 = """) والنجاشي (""" + 18 = """) وابن أبي طي الغساني الحلبي (""" + 18 = """) وكان الذهبي قال في ترجمة ابن أبي طي الغساني المذكور: (""" + 18 = """) الغساني الحلبي الشيعي الرافضي مصنف تاريخ الشيعة وهو مسودة في عدة مجلدات نقلت منه كثيراً (""" + 18 = """).

ومن مظاهر ذلك أيضاً، عنايته البالغة بتتبع السير الخاصة التي ألفها المؤرخون عن إحدى الشخصيات، واعتمادها في كتابه، فنقل عن عشرات منها سواء أكانت سيراً لسياسيين، أم لأدباء، أم لمحدثين، أم لفقهاء، أم لزهاد، أم لمتصوفة (٥).

على أن عناية الذهبي بالتخصص تتجلى في أحسن مظاهرها في العدد الضخم الذي وقف عليه من التواريخ المحلية، سواء أكانت هذه التواريخ مما عني بالحوادث الكائنة في ذلك البلد أم في ترجمة أهله والواردين عليه، فأخذ عن كل بلد من تواريخه الخاصة به. والحق أن الذهبي قلما ترك تاريخاً محلياً معروفاً ولم يستفد منه. وقد تأسف في المقدمة بسبب عدم وجود تواريخ لبعض البلدان، وعدم استطاعته الحصول على بعض منها مما يدل على شدة كلفه وعنايته بها.

# رابعاً: طرائق النقل:

#### ١ - الإشارة إلى المصادر:

اختلف المؤرخون المسلمون في الإشارة إلى المصادر التي ينقلون معلوماتهم عنها أو عدم الإشارة إليها. ولم يكن عدم الإشارة عيباً كبيراً في المؤلفين آنذاك وقد جرّبنا وجود كثرة من كبار المؤرخين لم يذكروا القسم

<sup>(</sup>١) الورقة ٨٩، ١١١ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>۲) الورقة ۱۱۱ (أيا صوفيا ۳۰۰۸).

<sup>(</sup>٣) الورقة ٨٩ (أيا صوفيا ٣٠٠٨)، والورقة ١٤١-١٤٢ (أيا صوفيا ٣٠٠٩)، والورقة ١٦، ٧٧ (أيا صوفيا ٣٠١١) وغيرها.

<sup>(</sup>٤) الورقة ١٠٣ (أيا صوفيا ٣٠١٢)، والورقة ١٤٧-١٥٠ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٥) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص ٤٢١.

الأكبر من مصادرهم مثل ابن الجوزي في «المنتظم»، وابن الأثير في «الكامل»، وبدر الدين العيني في «عقد الجمان»، وغيرهم. كما جَرَّبنا عدم ذكر المصادر نهائياً عند طائفة من ثقات المؤرخين كالمنذري في كتابه «التكملة»(۱). وفي الوقت نفسه وجدنا طائفة أخرى عنيت بذكر مصادرها، ولكنها تفاوتت في ذلك أيضاً حيث كان قسم منهم يذكر موارده بصورة دقيقة، بينما كان القسم الآخر يذكر مورده تارة ويغفله تارة أخرى.

أما الذهبي فكان من الذين اعتنوا بذكر مواردهم سواء أكان ذلك في القسم الخاص بالحوادث أم في القسم الخاص بالتراجم.

ويبدو لنا أن عناية الذهبي بذكر مصادره قد جاءت نتيجة لطبيعة تربيته ونشأته العلمية وعنايته الفائقة بالحديث وعلومه وتعاطيه الرواية وشدة كَلفه بها، وآية ذلك أن رواية الحديث بالأسانيد والتدقيق في رواته تُعَدُّ أرقى أنواع ذكر المصادر وأدقها، فكان من الطبيعي جداً أن يعنى الذهبي بذكر مصادره في تاريخه وبخاصة في القسم الخاص بالتراجم نظراً للصلة الوثيقة التي تربط الحديث بالتراجم التي لم تنشأ وتتطور إلا بسبب العناية بالحديث النبوي الشريف (٢). يضاف إلى ذلك الأهمية البالغة لضبط تراجم الرجال في تقويمه الروايات وصحتها تعتمد أولاً على قيمة ناقليها (٣). ولما كانت آراء العلماء ممن تؤخذ أقوالهم في الرجال تجريحاً وتعديلاً تحتل مكاناً بارزاً في محتويات

<sup>(</sup>١) راجع الفصل الذي كتبناه عن مصادر التكملة في كتابنا: المنذري وكتابه التكملة، ص٢٧٢ فما بعد.

<sup>(</sup>٢) راجع كتابنا: أثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين (بغداد ١٩٦٦)، وبحثنا: مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ، ص٢٧فما بعد، والعمري: بحوث، ص٤٣فما بعد، وروزنتال: مناهج العلماء المسلمين، ص١١٥.

<sup>(</sup>٣) قال الشافعي: "ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه، إلا في الخاص القليل من الحديث، وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله، أو يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه» (الرسالة، ص٣٩٩) وعن هذا الموضوع انظر أيضاً: الرسالة، ص٣٩٦، ٣٢٦، ٣٤١، ٥٤٤

J. Schacht Origins of Muhammadan Jurisprudence, P.36.

الترجمة، كان لابد من إيراد هذه الأقوال من مصادرها الأصلية، وعزوها إلى أصحابها بشكل دقيق.

ومع كل ذلك فإن الذهبي لم يتبع دائماً أسلوباً علمياً واضحاً في ذكر مصادره، قياساً بمناهج البحث العلمي في عصرنا، فهو في معظم الأحيان يذكر المؤلف ولا يذكر كتابه فيقتصر مثلاً على القول: «قال خليفة»، أو «قاله الإدريسي»، أو «ذكره المنذري» ونحو ذلك، مع أن كثيراً من المؤلفين الذين أخذ عنهم، قد ألفوا أكثر من كتاب. ثم نجده في كثير من الأحيان التي يذكر فيها اسم الكتاب لا يعنى بذكر عنوانه الذي وضعه له مؤلفه، ويكتفي بإطلاق لفظ «تاريخ» عليه، نحو قوله مثلاً: «قال ابن خلكان في تاريخه»(۱) ، و«قال موفق الدين ابن أبي أصيبعة في تاريخه»(۱) ، و«ذكره أبو شامة في تاريخه»(۱) وهلم جرًّا.

ولا شك أن ذكر اسم المؤلف وإغفال اسم كتابه يسبب الكثير من الإرباك للباحثين، ليس في الخلط بين كتاب وآخر من كتبه حسب، ولكن في معرفة الكتاب الواحد أيضاً. ولعل المثال الآتي يوضح هذه المسألة، فقد نقل الذهبي من كتاب «الوفيات» لأبي الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس البغدادي المتوفى سنة ١٢٤هـ(٥)، ولكننا لم نعرف اسم كتابه لو لم يذكره في إحدى المرات مصادفة في وفيات سنة ٩٧هـ حينما ترجم لأبي الحسن علي بن عمر ابن أحمد ابن القصار البغدادي المالكي، ونقل ترجمته عن جملة من المؤرخين الذين ذكروا أن وفاته كانت سنة ٩٨هـ، فقال معلقاً: «قلت: الصحيح وفاته في هذه السنة في ثامن ذي القعدة ضبطها ابن أبي الفوارس في الوفيات له»(٢).

<sup>(</sup>١) ويريد به «وفيات الأعيان».

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً: الورقة ٣٨(أيا صوفيا ٣٠١١) ويريد به «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» كما هو مشهور.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلًا: الورقة ٤٢(أيا صوفيا ٣٠١١) وقد اعتبر الذهبي كتاب «الروضتين» والذيل عليه كتاباً واحداً.

<sup>(</sup>٤) انظر مثلًا: الورقة ٢٣٦(أيا صوفيا ٣٠٠٨) ويريد به «طبقات الصوفية».

<sup>(</sup>٦) الورقة ٢٤٠من النسخة السابقة.

ولم يكن بإمكان أحد أن يستنتج أن له كتاباً في «الوفيات» لو لم يذكره الذهبي تصريحاً، فالذهبي نفسه لم يذكره حينما ترجم له في تاريخ الإسلام (۱) وتذكرة الحفاظ (۲) ، والمصادر الأخرى التي ترجمت له لم تذكر له من التآليف غير كتاب «الصحيح» (۳) و «الأمالي» (٤) . ولما بحث زميلنا الدكتور أكرم العمري في موارد الخطيب البغدادي، وجد أن الخطيب قد اقتبس منه (۱۹۲) نصاً في كتابه «تاريخ مدينة السلام» منها (۱۷۵) نصاً نقلها من كتابه مباشرة بلفظ «قرأت في أصل كتاب محمد بن أبي الفوارس بخط يده» و «قال». ولما لم يجد الدكتور العمري أحداً ذكر له كتاباً، فإنه استنتج أن تكون بعض هذه النصوص من «معجم شيوخه»، ثم قال: «ويتبين من بعضها أن معجم شيوخه كان مرتباً على سنى الوفيات» (٥) وهو استنتاج جيد في مثل هذه الصعوبات (٢) .

ومع ذلك فإنه من الواجب القول: إن الذهبي كان يكتب للخاصة من العلماء بهذا الفن، ولذا فهو يفترض المعرفة عندهم، وأن ما كان شائعاً في تلك الأعصر قد يكون مغموراً في وقتنا هذا. يضاف إلى ذلك أن طبيعة المادة المنقولة تؤدي في كثير من الأحيان إلى معرفة اسم الكتاب عند أهل المعرفة، فقد نقل الذهبي عن أبي سعد عبدالرحمن بن محمد الإدريسي الإستراباذي المتوفى سنة ٥٠٤هـ بلفظ «قال الإدريسي» ولم يعين كتابه في أغلب النصوص، ونحن نعلم أن الإدريسي ألف تاريخين؛ أحدهما: لسمرقند والآخر الإستراباذ، فيكون من السهولة عندئذ معرفة الكتاب الذي ينقل منه، فإذا كان المترجم إستراباذياً عرفنا أنه ينقل من «تاريخ إستراباذ» وإذا كان سمرقندياً

<sup>(</sup>١) الورقة ١٢٢-١٢٣ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>۲) ج٣ص١٠٥٣ - ١٠٥٤

<sup>(</sup>٣) الخطيب: تاريخ مدينة السلام ٣/ ٥٧٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢/٤/٢، والكتاني: الرسالة، ص١٥٩، والعمري: موارد، ص ٤٢١.

<sup>(</sup>٥) العمري: موارد الخطيب، ص ٤٢٢.

<sup>(</sup>٦) إن هذا هو السبب الذي جعلنا لا نعرف هذا الكتاب حينما كتبنا عن «كتب الوفيات». مجلة الدراسات الإسلامية، العدد الثاني ١٩٦٨. كما لم يذكره الدكتور العمري في كتب الوفيات، ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>۷) لم يصل إليناً هذا الكتاب، انظر من نقول الذهبي عنه الورقة ۷۷، ۱۰۱، ۱۰۳، ١٦٥،

عرفنا أنه ينقل من «تاريخ سمرقند» (۱) . ومثل ذلك نقوله عن ابن نقطة المتوفى سنة ٦٢٩هـ فإذا كان النقل يتعلق برواية المترجم لأحد كتب السنن أو المسانيد عرفنا أنه ينقل من كتابه «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» (۲) ، وإذا كان في ضبط اسم أو نسبة أو اشتباه عرفنا أن ذلك من كتابه «إكمال الإكمال» (۳) الذي ذَيَّلَ به على ابن ماكولا، وازداد يقيننا حينما قارنا النقول بكتابي ابن نقطة المذكورين.

# ٢- عدم الإشارة إلى مواضع النقول:

لم يكن الذهبي يشير إلى مواضع النقول من الموارد التي ينقل عنها، وهو أمر طبيعي في عصر لم تعرف الطباعة فيه، وقام العلم على المخطوطات التي لم تتوفر منها إلا نسخ قليلة، ولذلك فإن اتباع الأساليب الحديثة في الإشارة إلى المصادر يبدو أمراً مستحيلاً. على أن الفكر التأليفي الإسلامي استطاع أن يحل هذا الإشكال في عنايته بتنظيم الكتب فنظمها حسب السنين، والأنساب والحروف، والوفيات، والطبقات، ونحو ذلك، فكان من السهل على من يريد الوقوف على نص أن يرجع إلى ذلك الكتاب فيجده بسرعة إذا كان عارفاً بتنظيمه، ولذلك رأينا الذهبي يُعنى عند النقلِ عن مُتَرْجَم ما بذكرٍ مكان الخبر إذا لم يكن في ترجمته من الكتاب الذي ينقل عنه نحو قوله \_ مثلاً \_ في ترجمة إذا لم يكن في ترجمته من الكتاب الذي ينقل عنه نحو قوله \_ مثلاً \_ في ترجمة

<sup>(</sup>١) لم يصل إلينا. انظر الورقة ٩٤، ١٣٧، ١٤٠، ٢١٢، ٢١٦، ٢٢٥(أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٣) في خزانة كتبي ثلاث نسخ مصورة منه عن دار الكتب المصرية رقم ١٠ مصطلح الحديث، وعن الظاهرية رقم ٤٩٨٦ شرقي. ونشره نشرة علمية الدكتور عبدالقيوم عبدرب النبي، وطبعته جامعة أم القرى بمكة المكرمة في ستة مجلدات سنة ١٤٠٨ هـ فما بعد. انظر بعض النقول في الورقة ١٥٨ (أيا صوفيا ٢٠٠٦)، والورقة ٥٩ ، ٧٨ ، ١٢٩ ، ١٥٤ (أيا صوفيا ٣٠٠١).

أبي بكر محمد بن علي الحداد البغدادي من وفيات سنة ٤٥٧هـ: «حكى عنه الخطيب في ترجمة دعلج» $^{(1)}$ .

### ٣- بداية النقل وانتهاؤه:

كان الذهبي يشير إلى بداية نقله عن مؤلف ما باستعمال العبارات الدالة على ذلك نحو قوله: «قال»، و«ذكر»، وما إليهما في مقدمة النص المنقول. أما انتهاء النقل فيشير إليه بإيراد نص آخر واستعماله لفظاً يدل على بداية نقل جديد، أو باستعماله كلمة «قلتُ» عندما يريد أن يعبر عن رأيه في نص أو مسألة من المسائل مما يتعلق بالحادثة أو الترجمة أو النص المنقول أو ناقله، إضافة إلى استعماله العبارات الدالة على الانتهاء نحو قوله مثلاً: «انتهى قول ابن أبي أصيبعة» (7) ، أو «آخر كلام عز الدين ابن الأثير» ونحو ذلك.

وقد لايذكر الذهبي بداية النقل ويرجىء ذلك إلى نهاية النص ويعبر عنه بما يدل عليه، نحو قوله: «قاله خليفة» (٤) ، أو «قاله الفلاس» (٥) ، أو «قال يحيى بن مندة ذلك» (٢) ، أو «ذكر هذا ابن الساعي» (٧) ، و «ذكر هذا كله المسبحي» (٨) ، و «نقلت هذا كله من خط السيف ابن المجد» (٩) ، أو «ورّخه» (١٠) فلان.

ومع هذا كله تبقى مسألة بداية النقل وانتهائه معقدة نسبياً تثير للباحث بعض الإرباك إذا لم يكن عارفاً بمنهج المؤلف الذي ينقل منه، فقد تبين لنا ــ

<sup>.97/1. (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) الورقة ۸۰ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٣) الورقة ٢٤٤من النسخة نفسها.

<sup>(3) 7/000.</sup> 

<sup>(</sup>٥) الورقة ٤، ١٠، ٤٢، ٤٢، ٢٧، ٢٠، ١١٨، ١١٨، ٢٣٢، ٢٣٧، ٣٧٣ (أيا صوفيا ٣٠٠٩) وغيرها.

<sup>(</sup>٦) الورقة ٣٤٠ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٧) الورقة ٢٣٥ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

 $<sup>\</sup>Lambda Y / V (\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) الورقة ٤٣ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>١٠) انظر مثلاً: الورقة ٩٠، ٢٠٥، ٢٨٧، ٢٩٢(أيا صوفيا ٣٠٠٩).

مثلاً \_ أنَّ نقلَ الذهبيِّ لجزء يسير من الترجمة عن مؤلف ما في الظاهر قد يعني في معظم الأحيان نقله لجميعها عنه، لا سيما عند عدم ذكر مصدر آخر، ولنضرب لذلك مثلين توضيحيين: أولهما من تاريخ الخطيب، وثانيهما من التكملة للمنذري: قال الذهبي في وفيات سنة ١٦٣هـ: «محمد بن أحمد ابن يوسف، أبو بكر البغدادي الصياد. سمع أبا بكر الشافعي وابن خلاد النصيبي ومحمد بن أحمد بن مُحْرِم (١) وأحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي وأحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي وأحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي في مدوقاً انتخب عليه ابن أبي الفوارس وتوفي في ربيع الأول، وكان مولده في سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة (٢) . فيخيل لأول وهلة أن الذهبيَّ لم ينقل عن الخطيب غير العبارة التي جاءت بعد التصريح بالنقل «قال الخطيب»، ولكن المقارنة تُبيِّنُ أنَّ الذهبيَّ أخذ الترجمة كلها عن الخطيب .

وقال في وفيات سنة ٦٣٣هـ: "عبدالمنعم بن صالح بن أحمد بن محمد، أبو محمد المصري المسكي النحوي المعروف بالإسكندراني لسكناه بها يُعَلِّمُ العربية مدة. ولد في شعبان سنة سبع وأربعين وخمس مئة، وأخذ النحو عن العلامة أبي محمد عبدالله بن بري، وانقطع إليه مدة حتى أحكم الفن، وسمع من حماد الحراني. وروى شيئاً من شعره (٤)، وكان مليح الخط. كتب عنه الزكي المنذري، وقال: توفي في الثالث والعشرين من ربيع الآخر "(٥). وحينما نقارن هذه الترجمة بما جاء في "التكملة" للمنذري نجد الذهبي قد نقلها بمجموعها منه (٦).

إن منهج النقل هذا يفسر لنا كثيراً من الغموض الذي صاحب العلماء المسلمين في مناهجهم التأليفية، فحتى عند النصِّ على النقل باستعمال الألفاظ الدالة عليه تبقى أجزاء أساسية من المادة التاريخية لا يُعرفُ لها أصلٌ في

<sup>(</sup>١) بضم الميم وسكون الحاء وكسر الراء المهملتين كما في المشتبه ص٥٧٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام ٩/٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) قارن الخطيب: تاريخ مدينة السلام ٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) الضمير هنا يعود إلى المترجم.

<sup>.11. - 1.9/18 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) التكملة ٣/ الترجمة ٢٦٤٦.

الظاهر، وذلك أكثر تعقيداً في التراجم، حيث نجد من الطبيعي أنْ يذكر الناقلُ اسم المترجم ونسبه وكنيته ولقبه قبل أن يُصَرِّح بالنقلِ عن الآخرين، ومن غير المعقول أن يبدأ بذكر اسم الشخص بلفظ نَقْل نحو «قال» أو «ذكر» لما لذلك من ركَّة تأليفية. ومع ذلك فإن ذكر أجزاء أخرى من الترجمة مثل الشيوخ وتاريخ الميلاد أو نحوهما من غير تصريح بالنقل لا يُفسَّرُ إلا بافتراضِ الناقلِ معرفة عند القارىء وفهماً لما قام به. أما القول بأن هذه الأقسام غير المصرح بها هي من معلومات المؤلف العامة الشائعة، أو أنها من إضافات المؤلفين أنفسهم (۱) ، فهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر بلا ريب. ومن هنا يدرك القارىء أهمية إحالاتنا في الحواشي على المصدر الرئيس الذي اقتبس منه المؤلف جل الترجمة وصعوبة هذا المنهج الذي اتبعناه ودقته.

### ٤- دلالات النقل عند عدم التصريح به:

أما في حالة عدم وجود الألفاظ الدالة على النقل فيخيل للمرء لأول وهلة أن الذهبي لا يذكر موارده. وقد تبين لنا بعد المقارنات الدقيقة الكثيرة أن الذهبي يستعمل ألفاظاً معينة في أثناء الترجمة لتدل على النقل من غير تصريح به تأتي في آخرها عادة. ومن هذه الألفاظ «روى عنه» (٢) فلان، و «وثّقه» (٣) فلان، و «حكى عنه» (٥) فلان، و «وأجاز لفلان» (٦) فلان، و «حكى عنه» (٥) فلان، و «وأجاز لفلان» (٦) أ

<sup>(</sup>۱) راجع رسالة الزميل الدكتور أكرم العمري: «موارد الخطيب» حيث عقد المبحث الثالث من الفصل الثالث «طبيعة المادة التي أضافها الخطيب ولم يسندها إلى شيوخه» ص ١٠٥ فما بعد.

<sup>(</sup>۲) انظر مثلاً: الورقة ۷، ۸، ۹، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۲، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۱۱۵، ۱۱۹ انظر مثلاً: الورقة ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۳۷ (أيا صوفيا ۳۰۱۱)، والورقة ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰ (ايا صوفيا ۳۰۰۸) وغيرها کثير.

<sup>(</sup>٣) مثلاً: ٧/ ٢٧ و٥٠ و٧٠ . . . الخ.

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً: ٧/ ٥٣٦ و٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) مثلاً: الورقة ١٣٣، ١٤٢ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٦) انظر مثلاً: الورقة ١٣، ٢٠، ٣٠، ٣٤، ٤٦، ٤٧، ٧٢، ٨١. . إلخ (أيا صوفيا ٣٠١١).

و «ضعفه» (۱) ، و نحوها. ومما يؤكد ذلك أنَّ الذهبيَّ يستعمل في مواضع أخرى هذه الألفاظ ويلحق بها ألفاظ النقل الصريح، نحو قوله: «روى عنه أبو عبدالله الدبيثي وقال... (7) ، و «سمع منه الضياء المقدسي وقال... (7) ، و «ورَّقَهُ الخطيب وقال» (٤) ، و «كتب عنه أبو سعيد بن يونس وورَّخَ موته فيها (7) ، و ونحو ذلك.

ومن أجل توضيح ذلك نورد بعض الأمثلة: فقد نقل الذهبي من «تاريخ مدينة السلام» للخطيب كثيراً من التراجم باستعمال عبارة «وثقه الخطيب»، وهذه واحدة منها، قال في وفيات سنة ٣٢٣هـ: «محمد بن أحمد بن أسد، أبو بكر الحافظ ويعرف بابن البستنبان ويلقب كزاز. سمع الزبير بن بكار وعيسى بن أبي حرب وجماعة. وعنه الدارقطني والمعافى الجريري. وثقه الخطيب، وعاش اثنتين وثمانين سنة»(٦).

ونقل الذهبي كثيراً عن «معجم أسامي مشايخ أبي علي الحسن بن أحمد ابن الحسن الحداد» (٧) المتوفى سنة ٥١٥هـ من غير إشارة له، بل اكتفى بالقول في نهاية التراجم: «روى عنه أبو علي الحداد»، أو «روى عنه الحداد» ونحوهما. وبعد مقارنة هذه التراجم بما وصل إلينا من هذا المعجم تبين أن الذهبي قد سلخ تراجمه (٨).

اسم المترجم تاريخ الإسلام المعجم الوفاة (أيا صوفيا ٢٠٠٩)

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً: الورقة ١٢٨، ١٣٢، ١٤١ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٢) الورقة ١٥، ٤٣، ٧٦(أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٣) الورقة ٦٠ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٤) الورقة ١٥، ١٦، ٢٠، ٤٠ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

T./V (0)

<sup>(</sup>٦) ٧/ ٤٨٠ وقارن الخطيب ٢/ ١٠٢ . وينظر مزيد أمثلة في كتابنا : الذهبي ومنهجه ص ٤٣٣ ..

<sup>(</sup>۷) وهو برواية أبي الحسن مسعود بن أبي منصور بن محمد الخياط عنه. عندي منه نسخة بخطي نسختُها في آخر صفر سنة ١٣٨٦هـ عن نسخة دار الكتب المصرية رقم ٢٦م مصطلح الحديث. وقد صَحَّحْتُها ورقمتُ تراجمها وعددها (٨١) ترجمة: فيها المحمدون، وسبع تراجم من الأحمدين.

<sup>(</sup>٨) قارن مثلاً:

محمد بن إبراهيم بن علي أبو ذر الصالحاني ٤٤٠ الورقة ٣٧٩ الترجمة رقم ٢٣ محمد بن علي بن محمد بن علي أبو بكر الحللي٤٤٠ الورقة ٣٨٦ الترجمة رقم ٩

ومن ذلك أيضاً نقله عن المنذري باستعمال لفظ «كتب عنه»، قال في وفيات سنة ٦٣١هـ: «الخضر بن بدران بن بُغْرَى، الأديب أبو العباس التركي الشاعر. من أولاد الأمراء المصريين، وله شعر كثير. وكان شيخاً كبيراً عاش ثمانياً وثمانين سنة. كتب عنه الزكي المنذري وغيره، ومات في ربيع الأول» (۱). وكان المنذري قال في وفيات السنة المذكورة: «وفي شهر ربيع الأول أيضاً توفي الشيخ الأجل الأديب أبو العباس الخضر بن بدران بن بُغْرَى ابن حطان بن كمشتكين بن عبدالله التركي الشاعر بمصر. وكتبت عنه شيئاً من شعره، وله شعر كثير. وهو من أولاد الأمراء المصريين. وقال لي في سنة ثلاث وعشرين وست مئة: لي الآن ثمانون سنة» (۲). وهكذا أعاد الذهبي ترتيب الترجمة استناداً إلى ما ورد في «التكملة» للمنذري.

على أني أود أن أشير هنا إلى أن مثل هذه النقول تكون عادة حينما يقتصر الذهبي على مؤلف واحد في النقل.

# ٥- الدقة في النقل:

لا نعني بدقة النقل هنا نقل النصوص الحرفي، بل نقل المعلومات بصورة صحيحة ودقيقة بحيث لاتجد اختلافاً في المادة التاريخية عند المقارنة. وقد استعمل الذهبي طريقة النقل الحرفي تارة وأغفلها تارة أخرى، لكنه على أيً حال كان دقيقاً في نقله، متثبتاً منه، دَلَّتْ على ذلك المقارنات التي أجريناها بين كتابه وبين بعض ما وصل إلينا من كتب (٣).

۲۲ الورقة ۲۰۲ الترجمة رقم ۲۸
 ۲۲ الورقة ٤٠٤ الترجمة رقم ۲۷
 ۲۵ الورقة ۲۸۱ الترجمة رقم ۷۷
 ۲۲۸ الورقة ۲۵۱ الترجمة رقم ۳۷

الورقة ١٢٩ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

(1)

محمد بن عبدالله بن فضلوية محمد بن مهران الخويي محمد بن الفضل بن محمد القاساني محمد بن الحسين بن عبدالله البرجي

<sup>(</sup>٢) التكملة ٣/ الترجمة ٢٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) ومن قبل هذا كنت اعتمدت «تاريخ الإسلام» للذهبي في تصحيح الكتب التي حققتها، منها كتاب «ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد» لابن الدبيثي، وكتاب «مشيخة النعال البغدادي» وغيرها، وثبَّتُ المقارنات في هوامش هذه الكتب ومنها تظهر دقة نقول الذهبي.

وغالباً ما كان الذهبي يعنى بنقل النصوص بألفاظها في الحالات التي تستحق ذلك وتتطلبه مثل أقوال العلماء في الجرح والتعديل، ونصوص الكتب والتوقيعات التي يوردها في كتابه، والمقطعات والقصائد الشعرية، والقطع الأدبية، ونصوص الحكايات والمناقشات بين العلماء، فضلاً عن الروايات المسندة إلى شيوخه، ونصوص الأحاديث النبوية الشريفة. فكان يؤكد ذلك بالألفاظ والعبارات الدالة عليها، نحو قوله: «قال سفيان، وشعبة واللفظ له» (۱) ، وقوله: «وقال الزهري، ورواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، وقاله موسى بن عقبة وهذا لفظه» (۱) ، وقوله: «وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، ورواه موسى بن عقبة \_ واللفظ له \_ قال» (۱) ، «وقال الليث – واللفظ له – وابن المبارك عن يونس بن يزيد» (۱) ، و هذا لفظ حكاية محمد بن طرحان عن ولده عبدالولى (۱) ، ونحو ذلك من العبارات المحددة للنقل نصاً.

أما إذا انتقى من النص أو لَخَصَهُ فإنه يشير إلى ذلك أيضاً، نحو قوله: «لخصت ترجمته من الإرشاد للخليلي» (٢) ، و «اختصرت هذا من السياق لعبدالغافر» (٧) ، و «له ترجمة في طبقات شيروية هذا منها» (٨) ، وقال في ترجمة شهاب الدين الغوري: «استوفى ابن الأثير ترجمته وهذه نخبتها» (٩) . وإذا غَيَّرَ ألفاظَ خبر نقله عن مؤلف آخر وكتبه بأسلوبه أو بمعناه نَبَه إلى ذلك ودلل عليه ، نحو قوله عند حديثه عن استيلاء التتار على الدولة الخوارزمية سنة ودلل عليه ، نحو قوله عند حديثه أشار إلى ذلك ونبه عليه ، نحو قوله: يحفظ خبراً شفوياً بصورة جيدة أشار إلى ذلك ونبه عليه ، نحو قوله:

<sup>(</sup>١) الورقة ٥٦ (أيا صوفيا ٣٠٠٥).

<sup>.701/1 (</sup>٢)

<sup>.</sup> ۲۸ • / ۱ (٣)

<sup>.174/1 (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) الورقة ٥٦ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>.11./</sup>٧ (٦)

<sup>.</sup> A9/1 · (V)

<sup>.089/</sup>V (A)

<sup>(</sup>٩) الورقة ١٢ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>١٠) الورقة ٢٤٤ (أيا صوفيا ٣٠١١).

«هذه حكاية حكاها لنا الشيخ أبو الحسين اليونيني ولا أحفظها جيداً» (١) ، وأمثلة ذلك كثيرة في الكتاب.

على أننا رأينا الذهبي في الأغلب الأعم يحرر الأخبار والتراجم على طريقته، وخاصة في التراجم، فقد عرفناه فناناً تراجمياً لا يتبع أسلوب أحد في عرض الترجمة الداخلي بل يَصُوغها بنفسه، فهو حتى عند نقله عن مؤلف واحد يُعيدُ تركيبَ الترجمة بشكل قد يختلف عن ترتيب الكتاب المنقول عنه (٢)، وقد يضطر إلى تجميع عناصر الترجمة من عدة مؤلفين، فينقل كل قسم عن واحد أو أكثر (٣). ولم يجد الذهبي ما يمنعه من نقل الأخبار وإعادة صياغتها ما زال ملزماً نفسه بالدقة والأمانة، لاسيما في نقل خبر من الأخبار العامة التي لا تؤثر في قيمتها الصياغة كتاريخ وفاة أو ميلاد أو قيام بعمل ما، أو اختصار في أسماء الشيوخ، ونحو ذلك. وقد أيقنتُ أنَّ الذهبيَّ كان لابد أن يتصرف في مثل هذه النقول، وإلا صعب عليه عرض التراجم كما يريد، ولعل المثال الآتي يوضح ذلك: قال في ترجمة أبي جعفر المنصور: "قال شباب (١٤): أقام الحَجَّ للناس أبو جعفر سنة ست وثلاثين، وسنة أربعين، وسنة أربع وأربعين ومئة» (٢).

ولننظر الآن إلى هذين المصدرين اللذين أخذ عنهما الذهبي وهما «تاريخ» (٧) خليفة بن خياط المعروف بشباب العصفري المتوفى سنة ٢٤٠هـ، و «المعرفة والتاريخ» (٨) لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي المتوفى سنة

<sup>(</sup>۱) الورقة ۱۸۰ (أيا صوفيا ۳۰۱۱).

<sup>(</sup>٢) انظر أعلاه بعض الأمثلة التي أتينا بها للمقارنة.

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه كلامنا على منهجه في الموارد.

<sup>(</sup>٤) هو خليفة بن خياط العصفري المعروف بشباب «ت٠٤٠هـ».

<sup>(0)</sup> قوله «زاد الفسوي» فيه نظر، فإننا وجدنا خليفة يذكر إقامة المنصور للحج سنة ١٤٧هـ (تاريخ، ص ٤٢٤) فهناك ثلاثة احتمالات أولها: أن تكون النسخة التي نقل عنها الذهبي لم تحتو على هذا النص، وثانيها: أن تكون هذه العبارة قد أضيفت فيما بعد إلى النسخة التي طبع عليها الكتاب وهو مستبعد، وثالثها: أن يكون الذهبي ذهل عن رؤية هذا النص فتوهم بعدم ذكر خليفه له.

<sup>.</sup> N·A/E (7)

<sup>(</sup>٧) حققه الدكتور أكرم العمري ونشره بمعونة المجمع العلمي العراقي (النجف ١٩٦٧).

<sup>(</sup>٨) حققه الدكتور العمري أيضاً ونشره ديوان الأوقاف العراقي بنفقاته (بغداد١٩٧٤–١٩٧٥).

77 هـ. فلا نجد عند خليفة نصاً كالذي ذكره الذهبي، بل نجد خليفة يذكر إقامة المنصور للحج في السنوات التي ذكرها الذهبي، فذكر السنة الأولى وهي سنة 77 هـ في قائمة أمراء الموسم على عهد أبي العباس السفاح (۱)، أما السنوات الثلاث الباقيات فقد ذكر إقامة المنصور للحج في حوادثهن كلاً على انفراد (۲). كما ذكر الفسوي إقامة المنصور للحج في حوادث السنوات (۳). وهكذا جمع الذهبي عدداً من النصوص، وألَّفَ منها نصاً واحداً.

# ٦- المقارنة بين الروايات وترجيح الصحيح منها:

قلنا سابقاً إن الذهبي اعتمد عدداً ضخماً من الموارد، فكان من نتيجة ذلك أن أصبحت لديه موارد تأتلف في معلوماتها وأخرى تختلف عنها. ومن هنا كان على الذهبي أن يجمع الروايات المؤتلفة ويفرزها عن الروايات المختلفة، فاتبع أسلوب جمع الروايات. ولعله تأثر في ذلك بطريقة المحدثين، وهو منهم، الذين اخترعوا الإسناد الجمعي للتخلص من تكرار الأسانيد (٤)، نحو قوله: "وقال الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي وسعيد بن يحيى الأموي..»، وقوله: "قاله نافع وقتادة والزهري وابن إسحاق وغيرهم وعروة في مغازيه رواية أبي الأسود..»، وقوله: "وأما المنذري وابن خلكان وابنالساعي وأبو المظفر الجوزي وشيخنا ابن الظاهري فقالوا (٥): " ومعظم وابنالساعي وأبو المظفر الجوزي وشيخنا ابن الظاهري فقالوا على قابلية على هذا النحو، فهو منهج الذهبي لم يَحِدْ عنه وذلك يدل على قابلية عظيمة في استقصاء هذا العدد الكبير من المصادر وتجميعها وعرضها.

إن هذا الاختلاف الكبير بين الروايات دفعه إلى محاولة ترجيح ما يراه صحيحاً منها متبعاً أسساً معينة من أبرزها:

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٤١٨ و٤٢١ و٤٢٦.

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ، م٢ص١١٦، ١٢٢، ١٢٨، ١٣١، ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) وهو أن يجمع المحدث شيوخه الذين حدثوه عن شيخ معين بإسناد واحد ولحديث معين في مكان واحد فيذكر الشيوخ ثم يتبعهم بقوله: قالوا. ويعود استعمال الإسناد الجمعي إلى مطلع القرن الثاني الهجري كما هو معروف.

<sup>(</sup>٥) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ٤٣٧ – ٤٤٨.

### أ- معرفة الراوى وخبرته:

لقد كان يرجح المصدر الذي هو أعرفُ بالخبر من غيره بسبب اتصاله بالحادثة أو معاصرته لها، نحو قوله: "ضعّفهُ أبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات وأبو زرعة أعرف" (1) ، وقوله في مولد عروة بن الزبير: "ولد سنة تسع وعشرين. قاله مصعب، وقال خليفة: ولد سنة ثلاث وعشرين، ومصعب أخبرُ بنسبه، ويقويه قول هشام بن عروة عن أبيه، قال: أذكر أن أبي الزبيركان ينقزني. ويقوي قول خليفة ما روى الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك الحزامي، قال: قال عروة: وقفتُ وأنا غلامٌ وقد حصروا عثمان. روى الفسوي في تاريخه عند ذكر عروة قال: حدثني. عن عروة قال: كنت غلاماً لي ذؤابتان فقمت أركع بعد العصر فبصر بي عمر بن الخطاب ومعه الدرة ففررت منه . . . قلت: هذا حديث منكر مع نظافة رجاله. وقال هشام عن أبيه، قال: رُدِدْتُ أنا وأبو بكر بن عبدالرحمن يومَ الجمل واسْتُصْغِرَنا، قال يحيى بن معين: كان عمره يومئذ ثلاث عشرة سنة. وقال هشام عن أبيه: ما ماتت عائشة متى تركتها قبل ذلك بثلاث سنين. وقال مبارك بن فضالة عن هشام عن أبيه، قال: لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج . . "(۲) .

ويتضح اهتمام الذهبي بالمشاهدة والمعاصرة في الخبر الذي نقله عن سبب وفاة محمد بن يعقوب بن يوسف أمير المؤمنين سنة ٦١٠هـ فقد نقل أولاً من تاريخ إبراهيم بن محمد الجزري «ت٣٧هـ» الذي ذكر أن حرسه قتلوه خطأ ثم قال بعد ذلك: «وأما عبدالواحد بن علي المراكشي «ت٤٤٠هـ» فإنه يقول في كتابه المعجب إن أبا عبدالله مرض بالسكتة في أول شعبان ومات في خامسه. وهذا هو الصحيح لأنه أدرك موته وكان شاهداً» (٣)

<sup>(</sup>١) الورقة ٦٣ (أيا صوفيا ٣٠٠٦).

<sup>.118 - 1189/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) الورقة ٨٤ (أيا صوفيا ٣٠١١).

### ب- الوقوف على الوثائق والخطوط:

وكان يرجح رواية على أخرى بعد تقويتها بما يقف عليه من وثائق وخطوط تؤيد ترجيحه، نحو قوله في تحديد وفاة عز الدين ابن الأثير المؤرخ: «رأيت تصحيحه على طبقة تاريخها في نصف شعبان سنة ثلاثين»(١). ولما اختلف المؤرخون الذين ترجموا لابن دحية الكلبي «ت٦٣٣هـ» مثل أبي عبدالله الأبار وابن الدبيثي والضياء المقدسي والتقي الإسعردي وابن نقطة وابن مسدي وابن واصل الحموي في تقويمه وروايته لكتاب «الموطأ»، رجع الذهبي إلى طبقات السماع والإجازات وخطوط العلماء لتبيان صحة هذه الرواية وترجيحها(٢).

# ج-الاستفادة من الوقائع التاريخية الأخرى:

وقد يرجح رواية على أخرى لأن هناك من الوقائع التاريخية الثابتة عنده ما يؤيد هذا الترجيح. من ذلك مثلاً أن المؤرخين اختلفوا في تاريخ وفاة عبدالله ابن عمر بن الخطاب، فذكر الهيثم بن عدي وأبو نعيم وعلي ابن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو مسهر أنه توفي سنة ٧٣هه، وقال خليفة بن خياط وسعيد ابن عفير إنها كانت سنة ٧٤هه. وقد رجح الذهبي التاريخ الأخير بالرغم من اتفاق جملة من المؤرخين الثقات في التاريخ الأول مستدلاً بصلاة ابن عمر نفسه على جنازة رافع ابن خديج الأنصاري الصحابي المشهور (٣) الذي توفي في أول سنة ٧٤هه وقال في ترجمة حنش بن عبدالله الصنعاني: «غزا المغرب وسكن إفريقية ولهذا عامة أصحابه مصريون، وتوفي غازياً بإفريقية سنة مئة. وثقه العجلي، وأبو زرعة. وأما أبو سعيد بن يونس فقال: حنش الصنعاني كان مع عليّ بالكوفة وقدم مصر بعد قتل عليّ وغزا المغرب مع رويفع بن ثابت . . وله عقب بمصر وهو أول من ولي عشور إفريقية وبها توفي سنة مئة . وكذا قال الواقدي في وفاة حنش الصنعاني . قلت : وهم ابن يونس

<sup>(</sup>١) الورقة ٩٦ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٢) الورقة ١٣٨-١٣٩من النسخة السابقة.

<sup>(3) 7/7/4.</sup> 

وابن عساكر في أنه صاحب علي لأن صاحب علي اسمه كما ذكرنا<sup>(۱)</sup> حنش ابن ربيعة أو ابن المعتمر وهو كناني كوفي، وقد روى عنه جماعة من الكوفيين كالحكم بن عتيبة و... الذين لم يروا مصر ولا إفريقية فتبين أنهما رجلان. ولحنش صاحب علي ترجمة في الكامل لابن عدي»(٢).

# د- مسايرة أكثر المؤرخين وعدم اعتداده بالشاذ:

إن الذهبي يعتمد جملة المؤرخين ويرجح رواياتهم على رواية مَنْ تَفَرَّدَ عنهم إذا لم يكن لديه أدلة أخرى تؤيد رواية هذا المتفرد نحو قوله في ترجمة حمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة ٣٨٦هـ: «وقد سماه أبو منصور الثعالبي في كتاب اليتيمة أبا سليمان أحمد بن محمد، والصواب حمد كما قاله الحَبُّ الغفير» (٣)، وقوله في غزوة الحديبية: «خرج إليها رسول الله على في ذي القعدة سنة ست؛ قاله نافع وقتادة والزهري وابن إسحاق وغيرهم وعروة في مغازيه رواية أبي الأسود، وتَفَرَّدَ عليُّ بن مسهر عن هشام عن أبيه أن رسول الله خرج إلى الحديبية في رمضان» (٤).

# هـ- الترجيح بعد التعليل:

ويعلل الذهبي نصاً من النصوص المتعارضة مع ترجيحه ويفسره مستنداً إلى معلوماته العامة، حيث أفاد \_ مثلاً \_ من معلوماته عن بعض العادات العربية في احتساب التواريخ في تعليل أحد النصوص وتفسيره، فقد نقل عن ابن إسحاق والواقدي أن غزوة الخندق كانت في سنة خمس للهجرة (٥) ثم نقل بعد ذلك عن موسى بن عقبة وعروة بن الزبير أنها كانت في شوال من سنة أربع وهم ورجح الذهبي سنة خمس، وقال: «وقول موسى وعروة إنها في سنة أربع وهم

<sup>.94./1 (1)</sup> 

 $<sup>(</sup>Y) \quad Y \setminus \Gamma \wedge \cdot I - \vee \wedge \cdot I.$ 

<sup>(</sup>٣) الورقة ١٩٦ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(3) 1/737.</sup> 

<sup>.110/1 (0)</sup> 

بيّنٌ، ويشبهه قول عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: عَرَضَني رسولُ الله على أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني فلما كان يوم الخندق عرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني، فيحمل قوله على أنه كان قد شرع في أربع عشرة سنة وأنه يوم الخندق كان قد استكمل خمس عشرة سنة وزاد عليها فلم يعد تلك الزيادة، والعرب تفعل هذا في عددها وتواريخها وأعمارها كثيراً فتارة يعتدون بالكسر ويعدونه سنة وتارة يسقطونه (۱) ومن ذلك أيضاً قوله في نسب المؤرخ ابن الأثير: «كان يكتب بخطه: علي بن محمد بن عبدالكريم الجزري (۲) ، وكذا ذكره الحافظ المنذري والقوصي في معجمه وابن الظاهري في تخريجه للصاحب مجد الدين العقيلي وأبو الفتح ابن الحاجب في معجمه وغيرهم، وهو على سبيل الاختصار، وله أشباه ونظائر، وإنما هو: علي بن محمد بن محمد، بلا ريب كما هو في تسمية أخويه وابن أخيه شرف الدين، وكذا ذكره القاضي ابن خلكان وأبو المظفر ابن الجوزي وابن الساعي وغيرهم، ويوضحه أن المنذري ذكر أخويه فقال: محمد بن محمد، مرتين (۳).

# ٧- انتقاء النسخ الموثقة والمقابلة بين المخطوطات:

كان الذهبي يعنى بانتقاء أصحِّ نسخ الموارد التي يعتمدها وينقل منها، فكان يحاول دائماً أن يأخذ من المصدر المكتوب بخط مؤلفه، أو أن يكون توقيعه عليه للتدليل على صحة النسخة، أو يكون بخط عالم متقن ثقة. وكانت غايته من ذلك التأكد من صحة المادة التاريخية والإشارة إلى دقتها، وتطمين القارئ إلى أنه لم يقع أيُّ تصحيفِ أو تحريف على النص المنقول عنه مما قد يحدث على أيدي النساخ، فكان لذلك دائم الإشارة إلى كاتب النسخة التي ينقل منها سواء أكان الكتاب من تأليفِ كاتبه أم من تأليفِ غيره نحو قوله: "قرأت بخط الكندي في تذكرته" (٤)، و «نقلت هذا وما قبله من خط أمين الدين

<sup>. 197/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) وجدت أنا ذلك في طبقة سماع بخطه بنسخة من كتاب «المؤتلف والمختلف» لعبدالغني بن سعيد المصري محفوظة في مكتبة كوبرلي بإستانبول رقم ١٥٧٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام ٩٢٧/١٣ من طبعتنا هذه.

<sup>(</sup>٤) الورقة ١٥٠ (أيا صوفيا ٣٠١١).

محمد بن أحمد بن شهيد، قال: وجدت بخط عبدالغني بن سعيد الحافظ فذكر ذلك»(۱) ، و (ووفاته بخط أبي حكيم أحمد بن إسماعيل بن فضلان العسكري اللغوي»(۲) ، و (قرأت بخط ابن نقطة»(٤) ، و (قرأت بخط ابن نقطة»(۱) ، و (قرأت بخط ابن المجد»(۱) ، و (قرأت بخط السيف ابن المجد»(۱) ، و (قرأت بخط عمر ابن الحاجب»(۱) ، و (قرأت وفاته بخط شيخنا ابن الظاهري»(۱) ، و (شاهدت بخط والده»(۱) ، و نحو قوله في ترجمة أبي حفص ابن طبرزد البغدادي المتوفى سنة 3.78. (ورأيت بخط ابن طبرزد كتاب طبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن الفراء»(۱) ، وقوله في ترجمة أحمد بن محمد بن واجب القيسي الأندلسي المتوفى سنة 3.78. (قرأت في فهرسته وخطه عليه»(۱۱) ، وغير هذا كثير فى الكتاب .

وقد استفاد الذهبيُّ من الرجوع إلى المصادر المكتوبة بخطوط مؤلفيها في نقده لهم وتبيان أوهامهم، من ذلك مثلاً أنه لما ترجم لموسى بن يوسف بن مسدي الزاهد نقل عن مصدرين من تأليف حفيده الحافظ محمد بن يوسف المعروف بابن مسدي المتوفى سنة ٦٦٣هـ وهما كتاب «لباس الخرقة» وكتاب «معجم شيوخه». وقد ذكر ابن مسدي في كتاب «لباس الخرقة» أن جده توفي في شوال سنة ٢٠٢هـ، فقال الذهبي: «كذا قال ابن مسدي في كتاب لباس الخرقة، وأما في معجم شيوخه، فقال: مات في رمضان سنة أربع وست مئة،

<sup>(</sup>١) الورقة ٨١ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٢) الورقة ١٦٤ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٣) الورقة ٢٠، ٦٥، ٧٢، ٨٨، ١٠٨، ١٣٩، ١٥٦، ١٨٥، ١٨٦(أيا صوفيا ٣٠١١)، والورقة ٢٨، ٣٨، ٤٠، ٤٦. . . إلخ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٤) الورقة ٤٦، ٤٨ (أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٥) الورقة ٨٦، ١٣٩، ١٦٦من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٦) الورقة ١٣٩ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٧) الورقة ٦٩، ١٥٨ (أيا صوفيا ٣٠١١)، والورقة ٨٦ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>A) الورقة ٩٨(أيا صوفيا ٣٠١١).

<sup>(</sup>٩) الورقة ٥١من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>١٠) الورقة ٥٠من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>١١) الورقة ١٢١من النسخة السابقة.

نقلتهما من خطه في أحدهما»(١).

وقد اضطر الذهبي في بعض الأحيان عند عدم العثور على نسخة بخط المؤلف إلى مقابلة أكثر من نسخة في محاولة للوصول إلى نقل صحيح، فقد راجع نسختين من كتاب أحمد بن أبي طاهر لمعرفة مساحة بغداد إحداهما برواية الصولي والأخرى برواية غيره  $^{(7)}$ . ولما نقل الذهبي نسب آل بويه عن ابن خلكان في ترجمة معز الدولة، قال: «كذا ساق نسبه القاضي شمس الدين وعَدَّ ما بينه وبين بهرام ثلاثة عشر أباً، وقابلته على نسختين  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) الورقة ٢٧ من النسخة السابقة.

<sup>.</sup> V9T/T (T)

<sup>.97// (</sup>٣)

# الفصل الخامس النقد

#### تمهيد:

اختلفت مناهج المؤرخين المسلمين في الاهتمام بالنقد، فاعتنت به طائفة منهم وأهملته طائفة أخرى. ثم وجدنا بعد ذلك تفاوتاً بين المعنيين به فَأَكْثَرَ من الاهتمام به قسمٌ منهم مثل الخطيب البغدادي «ت٣٦٤هـ»، وابن الدبيثي «ت٧٣هـ»، وابن النجار «ت٦٤٣هـ»، بينما أولاه القسم الآخر عناية أقل، فلم يظهر في كتبهم بشكل واسع مثل المنذري «ت٢٥٦هـ» وتلميذه عز الدين الحسيني «ت٢٩٥هـ».

أما الذهبيُّ فقد كان من المعنيين بالنقد كل العناية بحيث أصبح يحتل مكاناً بارزاً في كتبه، وألف الكتب الخاصة به، ولذلك وجدناه عظيم الاهتمام به في كتابه «تاريخ الإسلام»، مارسه في كل أقسامه واعتبره جزءاً أساسياً من منهجه في الدراسة التاريخية.

انطلق الذهبي في هذه العناية وذاك الاهتمام من تكوينه الفكري المتصل بدراسة الحديث النبوي الشريف وروايته ودرايته الذي يؤكد ضرورة تبيين أحوال الرواة ودرجة الوثوق بهم بتمييز الصادقين منهم عن الكاذبين، فسحبه بعد ذلك على جميع كتابه سواء أكان ذلك في تراجم المحدثين أم في غيرهم وسواء أكانوا من المتقدمين أم من المتأخرين، كما طبَّقَهُ في نقد الأخبار أيضاً.

# أولاً: أنواع النقد وأساليبه:

لم يقتصر الذهبي على نوع واحد من أنواع النقد، ولم يُعْنَ بمجال واحد من مجالاته، فقد عني بنقد المترجمين وتبيان أحوالهم، وأصدر أحكاماً وتقويمات تاريخية، وعني بنقد الروايات التي وجد مجالاً للنقد فيها.

# ١ - نقد الرجال:

يقوم نقد الرجال عند الذهبي عادة على إصدار حكم في المترجم وتبيان حاله جرحاً أو تعديلاً، ويكون ذلك في الأغلب بإيراد آراء الثقات من المعاصرين فيه وانطباعاتهم الشخصية عنه، إذا كان المترجم من غير أهل عصره، ويكتفي بآرائهم أو يرد عليها أو يُرجِّحُ رأياً منها. أما الذين عاصرهم فيكون رأيه الشخصي هو الأساس في هذا النقد نظراً لاتصاله بهم ومعرفته بأحوالهم.

وعلى الرغم من أن الغاية الأساسية من نشوء هذا النقد هو تبيان أحوال رجال الحديث، إلا أنه عني بتطبيقه على كثيرِ من المُترجَمين في كتابه. وقد اعترض بعضُ معاصري الذهبيِّ عليه في عنايته الكبيرة بالنقد باعتبار أن الدواعي التي دعت إلى قيام النقد عند المتقدمين هي الوصول إلى تصحيح الحديث النبوي، ولما كان الحديث قد استقرَّ في الكتب الرئيسة فما عادت هناك من حاجةٍ إليه، وأن فائدته قد انقطعت منذ مطلع القرن الرابع الهجري. وممن صرح بهذا أبو عمرو محمد بن عثمان الغرناطي المعروف بابن المرابط «ت٧٥٢هــ» الذي ادعى أن ذكر معايب الناس غيبة لا تجوز وإنْ كان المذكور من أهل الرواية (١) ، قال ابن حجر: «ورأيت بخطه جزءاً حَطَّ فيه على الذهبي وترجمه ترجمة أفرط في ذُمِّه فيها وتَعقَّبها برهان الدين ابن جماعة على الهامش»(٢) . كما أخذ عليه بعضهم نقده لغير الرواة واعتبروا أن ذلك لا فائدة فيه<sup>(٣)</sup> . ودافع السخاوي عن الذهبي وغيره ممن عنوا بالنقد في غير الرواة بقوله: «بأن الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة، ولا انحصار لها في الرواية، فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره، ولا يُعَدُّ ذلك غِيبةً، بل هو نصيحةٌ واجبة: أن تكون للمذكور ولاية لايقوم بها على وجهها. . . أو يكون مبتدعاً من المتصوفة وغيرهم، أو فاسقاً ويرى من يتردد إليه للعلم أو للإرشاد ويخاف عليه عود الضرر من قِبَلِهِ فيعلمه ببيان حاله. . .

<sup>(</sup>١) السخاوى: الإعلان، ص٤٦٠، ٤٧٤، ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: الدرر، ج٤ص١٦٤.

<sup>(</sup>٣) السبكى: الطبقات، ج٢ص١٤.

أو غير ذلك من المحرمات فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره. وبهذا ظهر أن الجرح لم ينقطع وأنه والحالة هذه من النصيحة الواجبة المثاب فاعلها»(١).

ويلاحظ أن العلماء المسلمين، ومنهم السخاوي، قد برروا استعمال النقد في غير مجال الرواة بالفائدة المتوخاة منه للنصيحة ودفع الضرر. ومثل هذا التبرير قد يكون صحيحاً في حالة نقد المعاصرين فهو تفسير ساذج، حيث أن الذهبي وغيره لم يقتصروا على نقد المعاصرين من غير الرواة، بل تناولوا نقد السابقين أيضاً فيسأل عندئذ عن الغاية من نقد السابقين؟ كما أنهم لم يستطيعوا أن يوضحوا بجلاء سبب استمرار نقد الذهبي وغيره من المتأخرين المتقدمين بعد انقطاع الفائدة من مثل هذا النقد.

من كل ذلك يتضح أن تعليل مثل تلك الأمور لا يكون بمثل هذه البساطة فهناك عوامل أكثر عمقاً دفعت الذهبي إلى مثل هذه العناية لعلنا نستطيع إبراز بعضها فيما يأتى:

أ- استمرار العناية بالرواية، فعلى الرغم من أن تمييز الحديث الصحيح عن غيره قد استقر بعد ظهور الكتب الستة وبعض المجاميع الحديثية الأخرى فإن المسلمين لم يتركوا الرواية بل ازدادوا عناية بها تقليداً للسابقين من جهة، وتديناً وحباً بالحديث وروايته من جهة أخرى. ومعنى ذلك استمرار الإسناد ومن ثم ضرورة استمرار النقد في كل عصر لتبيان أحوال الرواة (٢).

ب - لم يتقبل الذهبي آراء النقاد السابقين باعتبارها مسلمات لايمكن ردها أو الطعن فيها دائماً بالرغم من احترامه الشديد للثقات منهم ومدحه الكثير لهم. ويبدو أنه اعتبر باب الاجتهاد في النقد ما زال مفتوحاً، لذلك عني به كل هذه العناية، يدل على ذلك رَدُّه لآراءِ كثيرٍ من كبار النقاد وعدم قبولها مثل أحمد بن

<sup>(</sup>١) الإعلان، ص٤٦١-٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) ركز الذهبي في كتابه «الميزان» على الرواة القدماء واعتبر مطلع القرن الرابع الهجري هو الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر، وذكر أنه لو فتح على نفسه تناول المتأخرين لما سَلِمَ معه إلا القليل إذ «الأكثر لا يدرون ما يروون، ولا يعرفون هذا الشأن، إنما سمعوا في الصغر، واحتيج إلى علو سندهم في الكبر فالعمدة على مَنْ قرأ لهم، وعلى من أثبت طباق السماع لهم». (ج١ص٤)، ولكنه تناولهم في تاريخ الإسلام.

صالح المصري «ت ٢٤٨هـ»(۱) ، وأحمد بن عبدالله العجلي «ت٢٦٦هـ»(۲) ، وابن عدي «ت٣٦٥هـ»(۳) ، وابن حبان البستي «ت ٣٥٤ هـ»(٤) ، ومحمد بن اسحاق بن مندة «ت٣٩٥هـ»(٥) والخطيب البغدادي «ت٣٦٤هـ»(٦) ، وابن عساكر «ت٧١٥هـ»(٧) ، وابن الصلاح «ت٣٤٣هـ»(٨) ، وغيرهم مما يطول ذكره، ولعل كتابه «الميزان» أحسن دلالة على ذلك.

ج - إن النقد أصبح جزءاً من مفهومه التاريخي، لذلك حاول تطبيقه في كل موضع من كتابه. وقد أخطأ كثير ممن فسر نقده لكبار العلماء من غير الرواة أو الملوك أو أرباب الولايات أو نحوهم بأنه من صنف «نقد الرجال» بل هو حكم تاريخي الغاية منه تقويم المترجم كما سيأتي.

ويراعي الذهبي في مثل هذا النوع من النقد أن يورد ما يبين حال المترجم مما يتصل بعقيدته كأن يكون شيعياً (١٠) ، أو رافضياً (١٠) ، أومعتزلياً (١١) ، أو قدرياً (١٢) ، ونحو ذلك ، مما يتصل بأخلاقه (١٣) ، أو مما يتصل بروايته كأن يكون قليل الفهم والضبط (١٤) ، متساهلاً في الرواية (١٥) ، متهاوناً فيها (١٦) ،

<sup>(</sup>١) مثلاً: الورقة ٢٣٠(أيا صوفيا ٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) مثلاً: الورقة ١١٩ (أيا صوفيا ٣٠٠٧).

<sup>(</sup>٣) مثلاً: الورقة ١٤٠(أيا صوفيا ٣٠٠٧).

<sup>(</sup>٤) مثلاً: الورقة ٨٤ أيا صوفياً ٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٥) مثلاً: الورقة ٢٣٤ (أيا صوفًا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٦) مثلاً: الورقة ١٩١من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>۷) مثلاً: ۳۳۹/۷.

<sup>(</sup>٨) مثلاً: الورقة ٤٨٥ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٩) انظر مثلاً: الورقة ١٧٦، ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٩، ٣٧٣، ٣٨٧(أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>١٠) مثلاً: الورقة ٢٠٥، ٣٠٨، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٧٥، ٣٧٦من النسخة نفسها.

<sup>(</sup>۱۱) مثلاً: الورقة ۲۲۷، ۳۲۹، ۳۷۰، ۳۷۳، ۳۸۰، ۳۸۷، ٤٠٤، ٤٢٢، ٤٤٦، ٤٨٥من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>۱۲) مثلاً: الورقة ۱۱۳ (أيا صوفيا ٣٠٠٧).

<sup>(</sup>١٣) مثلاً: الورقة ١٧٤، ١٧٥، ١٩٠، ١٩١(أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>١٤) الورقة ٢٠٣من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>١٥) الورقة ١٨٥(أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>١٦) الورقة ١٧٣ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

أومجازفاً (١) ، أو مُخَلِّطاً (٢) ، أو يُحَدِّثُ من غير أصل (٣) ، أو يقلب الأحاديث (٤) ، أو يقفز من سند إلى آخر (٥) ، أو يلحق اسمه في الطبقات، ونحو ذلك (٢) .

وتكون نتيجة التجريح أو التعديل إصدار أحكام بعبارات فنية لها دلالاتها الدقيقة جداً نحو «ثقة»، و «صدوق»، و «صويلح»، و «دجال»، و «كذاب»، وما إلى ذلك (٧٠).

إن عناية الذهبي في البحث عن عقائد المترجمين واتجاهاتهم ومذاهبهم قدمت لنا مادة غنية في معرفة عقائدهم ومذاهبهم، ومدى انتشارها بين الناس في فترة ما أو في منطقة معينة.

# ٢- التقويم والأحكام:

لم يكن الذهبيُّ يقتصر على «نقد الرجال» وهو «النقد الحديثي» الذي يعنى بذكر حال الرجال صدقاً أو كذباً أو عقيدة أو نحوها، فإن هذا النوع من النقد لا يمكن تطبيقه على جميع فئات المترجمين في كتابه، وقد حوى خلفاء وملوكاً وأرباب ولايات، وشعراء وأدباء ونحوهم، ولذلك لم ينظر الذهبي إليهم بالمناظير التي نظر بها إلى الرواة وأشباههم في الأغلب الأعم، بل نظر إلى كل طائفة منهم بمنظار يختلف عن الآخر. وهذه مسألة قلَّما انتبه إليها الباحثون فوقعوا بآفة التعميم وخرجوا بما ظنوا أنه حقيقة وهي أنَّ المؤرخين المسلمين المتأثرين بالحديث الشريف وعلومه نظروا إلى جميع الناس بمنظار واحد هو منظار الحديث والمحدثين.

<sup>(</sup>١) الورقة ٢٢٥من النسخة السابقة.

 <sup>(</sup>۲) الورقة ۳۷٦ أيا صوفيا ۳۰۰۹).

<sup>(</sup>٣) الورقة ٨٦ من النسخة السابقة، والورقة ١٤٤(أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٤) الورقة ١٧٢ (أيا صوفيا ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٥) الورقة ١٩١من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٦) الورقة ٣١٥، ٤١٢ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

 <sup>(</sup>٧) انظر عن هذه الألفاظ ودلالاتها كتابه: «ميزان الاعتدال، ج١ص٤»، وبحث الدكتور ناجي معروف: «أساليب الكتّاب العرب في البحث العلمي» المنشور في العدد الأول من مجلة «الكتّاب» (بغداد سنة ١٩٦٢).

نعم، نظر الذهبي إلى كثير من العلماء بمنظار المحدثين، ونظر إلى بعض من يختلفون معه في العقيدة بمنظار عقيدته وهلم جرًّا، ولكنه في الوقت نفسه استطاع أن ينظر إلى كل طائفة منهم بمنظار آخر كوّن في الأغلب صورة لجماع رأيه في ذلك الشخص.

إن تعدد المناظير هذا جعل آراء الذهبي في المترجَمين تبدو لأول وهلة متناقضةً كل التناقض، نحو قوله في ترجمة هشام بن محمد الكلبي المتوفى سنة 7.7هـ: «النسابة العلامة الأخباري الحافظ. . . لم يكن ثقة وفيه رفض» وقوله في ترجمة أحمد بن أبي دؤاد الإيادي المعتزلي الذي قاد أعنف حملة على زعماء أهل الحديث وغير القائلين بخلق القرآن: «وكان مُصَرِّحًا بمذهب الجهمية داعية إلى القول بخلق القرآن. وكان موصوفاً بالجود والسخاء وحسن الخلق وغزارة الأدب» (٢) . وقد صار عدم التعميم في الذم أو المدح أصلاً من أصوله النقدية ، قال في رده على ابن الصلاح «ت758هـ» الذي هاجم الماوردي «758هـ» بسبب الاعتزال «فلا تحط يا أخي على العلماء مطلقاً ولا تبالغ في تقريظهم مطلقاً» (٣) .

ثم إن اختلاف المناظير عند الذهبي جعله يراعي في كل طائفة صفات معينة بصرف النظر عن اتفاقه أو اختلافه معهم، فكان ينظر إلى الخلفاء والملوك مثلاً من زاوية الحزم، والدهاء، والقوة والضعف، والسياسة، والظلم والعدل، وحب العلم ونحوها، قال في ترجمة أبي جعفر المنصور: "وقد مر من أخباره في الحوادث ما يدل على أنه كان فحل بني العباس هيبة وشجاعة وحزماً ورأياً وجبروتاً، وكان جمّاعاً للمال تاركاً للهو واللعب كامل العقل جيد المشاركة في العلم والأدب، فقيه النفس، قتل خلقاً كثيراً حتى استقام ملكه. وكان في الجملة يرجع إلى عدل وديانة وله حظ من صلاة وتدين. . خليقاً للإمارة وعزماً وحلماً وعلماً ورأياً ودهاء وهيبة وشجاعة وسؤدداً وسماحة وله حزماً وعزماً وحلماً وعلماً ورأياً ودهاء وهيبة وشجاعة وسؤدداً وسماحة وله

<sup>(</sup>۱) الورقة ۷۰-۷۸(أيا صوفيا ٣٠٠٦).

<sup>.</sup>VOA/O (Y)

<sup>(</sup>٣) الورقة ٤٨٥ (أيا صوفيا ٣٠٠٩).

<sup>. 1 . 7 / 8 (8)</sup> 

محاسن (۱) ، وقال في ترجمة عضد الدولة البويهي: «وعمّر الطرق والقناطر والجسور. وكان متيقظاً شهماً.. كثير البحث عن المشكلات وافر العقل. كان من أفراد الملوك لولا ظلمه. وكان سفاكاً للدماء... وكان يحب العلم والعلماء... وأقام مكوساً ومظالم نسأل الله العافية (۲) ، وقال في هشام بن الحكم الأموي الأندلسي: «وكان ضعيفاً أخرق محجوراً عليه (۳) ، وقال في وصف جوهر الصقلي القائد الفاطمي: «وكان حسن السيرة في الرعية (٤) ، وقال في وقال في ترجمة العزيز بالله نزار الفاطمي: «وكان كريماً شجاعاً حسن الصفح... حسن الخلق قريباً من الناس لا يؤثر سفك الدماء (٥) .

أما العلماء فكان يراعي فيهم البراعة والمعرفة في فنهم، قال في ترجمة نصير الدين الطوسي «ت٢٧٦هـ»: «كان رأساً في علم الأوائل لا سيما معرفة الرياضي وصنعة الأرصاد فإنه فاق بذلك على الكبار... وكان سمحاً كريماً حليمًا حسن العشرة غزير الفضائل جليل القدر لكنه على مذهب الأوائل في كثير من الأصول، نسأل الله الهدى والسداد»(٦).

وكان يراعي في الشعراء مثلاً الإبداع، فقد نقل في ترجمة الشاعر الماجن المتهتك ابن سكرة: «كان متسع الباع في أنواع الإبداع فائق الشعر لا سيما في المجون والسخف وكان يقال ببغداد: إن زماناً جاد بمثل ابن سكرة وابن الحجاج لسخي جداً. وقد شبها في وقتهما بجرير والفرزدق في وقتهما»(٧).

وفي كثير من الأحيان يقوم الذهبي المترجمين بعد دراسة كتبهم وتبيان قيمتها العلمية بين الكتب التي من بابتها. ومثل هذا النقد يدل بلا شك على سعة في العقلية وتفهم منه لمجالات النقد وطبيعته لا سيما بالنسبة لأولئك الذين لم يشتهروا بالرواية وعرفوا بتآليفهم في علم من العلوم أو فن من الفنون.

<sup>(</sup>١) الورقة ١٢١ (أيا صوفيا ٣٠٠٧).

<sup>(</sup>۲) الورقة ۱۱۸–۱۱۹(أيا صوفيا ۳۰۰۸) = ۸/ ۳۷۷ – ۳۷۸ من طبعتنا.

<sup>(</sup>٣) الورقة ٢٦٣من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٤) الورقة ١٥٩ من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٥) الورقة ١٨٦–١٨٧ من النسخة نفسها.

<sup>(</sup>٦) الورقة ١٤ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>۷) الورقة ۱۸۱ (أيا صوفيا ۳۰۰۸).

### ٣- نقد الروايات:

رد الذهبيُّ كثيراً من الروايات التي نقلها عن المؤلفين السابقين بعد نقدها أو نقد مؤلفيها. ولم يكن مستعداً دائماً لتصديق كل ما يقال عن شخص ما أو حادثة معينة، ولذلك وجدناه قلما ترك مؤلفاً نقل عنه من غير أن يُخطِّئهُ في أكثر من رواية بصرف النظر عن مكانة ذلك المؤلف من العلم وجلالته فيه، فتحصَّلت في الكتاب ثروة نقدية على غاية من الضخامة، يلمسها كل مَنْ يطالع الكتاب أو يتفحصه. يضاف إلى ذلك أنه لم يقتصر على أسلوب واحد في النقد بل تَوسَّل بكل ممكن مما يوصله إلى الحقيقة ومن ثم وجدنا تنوعاً في أساليبه النقدية في هذا المجال لعل من أبرزها:

#### أ- نقد السند:

ونجد ذلك واضحاً في كلامه على كثير من الأحاديث النبوية الشريفة وفي بعض الروايات الأولى. ويكون هذا النقد عادة بتضعيف السند بسبب الكلام في راو واحد من رواته أو أكثر، أو تقويمه استناداً إلى مقاييس المحدثين فيحكم بعد ذلك على قوة الحديث وضعفه باستعمال العبارات الدالة عليه كأن يقول مثلاً «منقطع»، و«مرسل»، و«متفق عليه»، و«صحيح»، وغيرها من المصطلحات المعروفة عندهم. ولما كان الذهبي من كبار حفاظ الحديث وجهابذته لذلك ما وجدناه ترك حديثاً من غير تعليق عليه (۱). وقد طبق هذه الطريقة على بعض الأخبار بعد دراسة أسانيدها وهو نادر في كتابه (۲) لعدم عنايته بالإسناد فيه أصلاً وتعويله على المؤلفات السابقة.

ومع ذلك فإنَّ الذهبيَّ لا يكتفي بنقد السند في معظم الأخبار التي يوردها ويضعفها استناداً إلى ضعفِ في سندها، بل يحاول جاهداً إيراد ما يقوي هذا التضعيف من الأدلة التاريخية التي تتوفر له؛ ففي اتهام هشام بن عروة لابن إسحاق نقل الذهبي هذه الرواية عن العقيلي، قال: «قال العقيلي: حدثني

<sup>(</sup>١) الصفدي: الوافي، ج٢ص١٦٧.

<sup>(</sup>۲) انظر مثلاً: ٧/ ١٨٥ و ١٤٤ و ١٥٥.

الفضل بن جعفر، قال: حدثنا عبدالملك بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: قال لي يحيى بن سعيد القطان: أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب. قلتُ: وما يدريك؟ قال: قال لي وهيب، فقلت لوهيب: ما يدريك؟ قال: قال لي هشام بن قال: قال لي مالك، فقلت لمالك: وما يدريك؟، قال: قال لي هشام بن عروة، قلت له: وما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتي وأدخلت عليَّ وهي بنت تسع سنين وما رآها رجل حتى لقيت الله» فقال الذهبي معلقاً: «قلت: هذه حكاية باطلة وسليمان الشاذكوني ليس بثقة، وما أدخلت فاطمة على هشام إلا وهي بنت نيف وعشرين سنة فإنها أكبر منه بنحو من تسع سنين، وقد سمعت من أسماء بنت الصديق، وهشام لم يسمع من أسماء مع أنها جدَّتهما. وأيضاً فلما سمع ابن إسحاق منها كانت قد عجزت وكبرت وهو غلام أو هو رجل من خلف الستر فإنكار هشام بارد»(١).

#### ب- نقد المتن:

وهو الذي يقوم على نقد متن الرواية بكل ما يستطيع الناقد إيراده من الأدلة التي تثبت دعواه. وهذا النوع من النقد هو الذي عني به الذهبي في كتابه فردً مئات الروايات وأبطلها بنقده المتين، وهو ظاهرة جدُّ واضحة فيه.

ومن أمثلة عنايته بنقد المتن مع توفر الإسناد القوي، تعليقه على خبر سفر النبي على مع عمه أبي طالب إلى الشام وقصة بحيرا الراهب، وملخص الحديث: أن الراهب تناقش مع أبي طالب والقرشيين في أمره حينما كانوا يتظللون بفيء شجرة، ثم أقبل النبي على وعليه غمامة تظله فلما جلس تحت الشجرة مال عليه فيء الشجرة، فلما رآه الراهب وعرف صفته ناشد أبا طالب أن يرد النبي على خوفاً عليه من الروم فرده أبو طالب، وبعث أبو بكر معه بلالاً الحبشي. فقال الذهبي: «تفرد به قراد، واسمه عبدالرحمن بن غزوان (٢)

<sup>. 197 - 197/8 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ٢٠٧هـ، انظر الذهبي: ميزان ج٢ص٥٨١-٥٨٢.

ونرى من هذا النقد أن الذهبي قد حَلَّلَ الخبر تحليلاً علمياً من كافة جوانبه: في أحداثه، وألفاظه، ودلالاته، واستعمل عقله، والأدلة التاريخية ليثبت بطلانه، وهو يدل على مَلَكَةٍ عظيمة في النقد وتمكن فيه.

والحق أن الذهبي استعمل عقله في رَدِّ كثير من الروايات حتى وإن لم تتوفر لديه الادلة الكافية، لكن حِسَّهُ التاريخي جعله لا يقبلها وإنْ رواها أو نقلها الثقات، فقد نقل عن الخطيب نصاً عن عدد حمامات بغداد وأنها كانت ستين ألف حمام، فقال: «قلت: كذا نقل الخطيب في تاريخه وما أعتقد أنا هذا قط ولا عشر ذلك»(٣). ولم يقبل تصديق ضخامة أعداد الناس الذين كانوا يحضرون مجالس وعظ ابن الجوزي مع أن ابن الجوزي ذكرها بنفسه في

<sup>(</sup>١) إضافة منى للتوضيح.

<sup>.0.8-0.7/1 (</sup>Y)

<sup>.</sup>٣٩٧/٣ (٣)

المنتظم، كما هو مشهور وأيدها عبداللطيف البغدادي «ت٢٦٩هـ» وجماعة من المعاصرين كما نقل الذهبي في ترجمته (١).

# ثانياً: التعصب والإنصاف في النقد:

كان من منهج الذهبي نقل آراء الموافقين والمخالفين في المترجم ليقدم صورة كاملة عنه، وهو طابع عام في كتابه تجده في كل ترجمة من تراجمه، بينما اقتصر آخرون على إيراد المدائح في كتبهم مثل السبكي "ت٧٧هـ" وغيره. كما أن الذهبيَّ عني بترجمة عدد كبير من المعاصرين له ولا سيما في معجمه الكبير، ومعجمه المختص بالمحدثين، ولا ريب أنه نقد بعضهم فلم يعجبهم ذلك، وتأذى البعض منهم وغضب غضباً شديداً مثل شمس الدين محمد بن أحمد بن بصخان المقرئ المتوفى سنة ٣٤٣هـ الذي ترجم له الذهبي وأورد بعض ما فيه من القدح. فكتب ابن بصخان هذا بخط غليظ على الصفحة التي بخط الذهبي كلاماً أقذع فيه بحق الذهبي بحيث صار خط الذهبي لا يقرأ غالبه.

وقد عرفنا من حياة الذهبي أنه رافق الحنابلة وتأثر بشيخه ابن تيمية لا سيما في العقائد<sup>(٣)</sup>، فكان شافعي الفروع حنبلي الأصول، ولذلك عني عند النقد بإيراد العقائد على طريقة أهل الحديث واعتبرها جزءاً منه كما بينا قبل قليل. ووجدنا في البيئة الدمشقية في الوقت نفسه مَنْ يتعصبُ للأشاعرةِ غاية التعصب.

وبسبب العقائد انْتُقِدَ الذهبيُّ من بعض معاصريه لاسيما تلميذه تاج الدين عبدالوهاب السبكي «٧٢٨-٧٧٨هـ» في غير موضع من كتابه «طبقات

<sup>(</sup>١) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) السخاوي: الإعلان، ص٤٧٠، وانظر الذهبي: معجم الشيوخ، م٢الورقة ٣٠-٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه الفصل الاول من الباب الأول.

<sup>(</sup>٤) أتصل السبكي بالذهبي سنة ٧٣٩هـ ولم يبلغ آنذاك اثني عشر عاماً، ولازمه فكان يذهب إليه في كل يوم مرتين، وقد ترجم له الذهبي في معجمه المختص (انظر مقدمة طبقات الشافعة).

الشافعية الكبرى $^{(1)}$  وفي كتابه الآخر «معيد النعم $^{(1)}$  ، فقال في ترجمته من الطبقات: «وكان شيخنا ـ والحق أحق ما قيل والصدق أولى ما آثره ذو السبيل ـ شديد الميل إلى آراء الحنابلة، كثير الإزراء بأهل السنة، الذين إذا حضروا كان أبو الحسن الأشعري فيهم مقدم القافلة، فلذلك لا ينصفهم في التراجم، ولا يَصِفُهم بخير إلا وقد رَغِمُ منه أُنفُ الراغم. صنّف التاريخ الكبير، وما أحسنه لولا تعصب فيه، وأكمله لولا نقص فيه وأي نقص يعتريه» (٣٠)، وقال في ترجمة أحمد بن صالح المصري من الطبقات أيضاً: «وأما تاريخ شيخنا الذهبي غفر الله له، فإنه على حُسْنِه وجمعه مشحونٌ بالتعصب المفرط لا واخذه الله، فلقد أكثرَ الوقيعةَ في أهل الدين، أعني الفقراء الذين هم صفوة الخلق، واستطال بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين والحنفيين، ومال فأفرط على الأشاعرة، ومدح فزاد في المُجَسِّمة، هذا وهو الحافظ المدره والإمام المبجل، فما ظنك بعوام المؤرخين»(٤) . وذكر في موضع آخر أنه نقل من خط صلاح الدين خليل ابن كيلكدي العلائي «١٩٤-٧٦١هـ»، وهو من تلاميذ الذهبي والمتصلين به (٥) ، أنه قال ما نصه: «الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي لا أشك في دينه وورعه وتَحَرِّيه فيما يقوله الناس، ولكنه غلب عليه مذهب الإثبات، ومنافرة التأويل، والغفلة عن التنزيه حتى أثَّرَ ذلك في طبعه انحرافاً شديداً عن أهل التنزيه وميلاً قوياً إلى أهل الإثبات، فإذا ترجم واحداً منهم يطنب في وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن، ويبالغ في وصفه، ويتغافل عن غلطاته ويتأول له ما أمكن، وإذا ذكر أحداً من الطرف الآخر كإمام الحرمين والغزالي ونحوهما لا يبالغ في وصفه، ويكثر من قول مَنْ طعن فيه، ويعيد ذلك ويبديه، ويعتقده ديناً، وهو لايشعر، ويعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعبها، وإذا ظفر لأحد منهم بغلطة ذكرها. وكذلك فعله في أهل عصرنا، إذا لم يقدر على أحد منهم بتصريح يقول في ترجمته: والله يصلحه، ونحو ذلك، وسببه المخالفة في

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً: ج۲ص۱۳فما بعد، ج۳ص۲۹۹، ۳۵۲–۳۵۳، ۳۵۳، ج۶ص۳۳، ۱۳۳، ۱٤۷، ج۹ص۱۰۳–۱۰۶وغیرها.

<sup>(</sup>٢) معيد النعم، ص٧٤، ٧٧.

<sup>(</sup>٣) ج ٩ ص ١٠٣ – ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) ج ٢ ص ٢٢.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الدرر، ج٢ص١٧٩-١٨٢.

العقائد»(۱) ، ثم ذكر السبكي أن الحال أزيد مما وصف العلائي ثم قال: «والذي أدركنا عليه المشايخ النهي عن النظر في كلامه، وعدم اعتبار قوله. ولم يكن يستجري أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه أنه لاينقل عنه ما يعاب عليه»(۱) . وبالغ السبكي بعد ذلك فذكر أنَّ الذهبي متقصد في ذلك وأنه كان يغضب عند ترجمته لواحد من علماء الحنفية والمالكية والشافعية غضباً شديداً ثم يقرطم الكلام ويمزقه «ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ كما ينبغي، فربما ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها لما نطق بها»(۱)

وقد أثارت انتقادات السبكي هذه نقاشاً بين المؤرخين فرد عليه السخاوي «ت٩٠٢هـ» حيث اتهم السبكي بالتعصب الزائد للأشاعرة ونقل قول عز الدين الكناني «ت٩٠١هـ» في السبكي: «هو رجل قليل الأدب عديم الإنصاف، جاهل بأهل الشنة ورتبهم» (٤). وقال يوسف بن عبدالهادي «ت٩٠٩هـ» في معجم الشافعية: «وكلامه هذا في حق الذهبي غير مقبول فإن الذهبي كان أجل من أن يقول ما لا حقيقة له. . والإنكار عليه أشد من الإنكار على الذهبي، لا سيما وهو شيخه وأستاذه فما كان ينبغي له أن يفرط من هذا الإفراط» (٥).

والحق أنَّ السبكيَّ أشعريُّ جَلْدٌ متعصب غاية التعصب ولا أدل على ذلك من شتيمته المقذعة في حق الذهبي في ترجمة أبي الحسن الأشعري من الطبقات فقد سَفَّ بها إسفافاً كبيراً بسبب عدم قيام الذهبي بترجمته ترجمة طويلة في «تاريخ الإسلام» ولأنه اكتفى بإحالة القارئ إلى كتاب «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر فاعتبر ذلك نقيصة كبيرة في حق الأشعري<sup>(1)</sup>. وقد قرأ السخاوي بخطه تجاه ترجمة سلامة الصياد المنبجي الزاهد ما نصه: «يا مسلم استحي من الله، كم تجازف، وكم تضع من أهل السُّنة الذين هم الأشعرية،

<sup>(</sup>١) الطبقات ج٢ص١٢.

۲) نفسه، ج آص۱۳–۱٤.

<sup>(</sup>۳) نفسه، ج٢ص١٤.

<sup>(</sup>٤) الإعلان، ص٤٦٩فما بعد.

<sup>(</sup>٥) معجم الشافعية، الورقة ٤٧-٤٨ (ظاهرية).

<sup>(</sup>٦) الذهبي: تاريخ الإسلام ٧/ ٤٩٤ – ٤٩٨. وقد وصف الذهبي الأشعري بأحسن الأوصاف وذكر تصانيفه وقال: «من نظر في هذه الكتب عرف محله ومن أراد أن يتبحر في معرفة الأشعري فليطالع كتاب تبيين كذب المفتري..».

ومتى كانت الحنابلة، وهل ارتفع للحنابلة قط رأس»(١) .

ومع ذلك فإن هذه القضية جديرة بالدرس لأنها توضح أهمية كتاب الذهبي من جهة، ومنهجه ومدى عدالته في النقد والتحري من جهة أخرى.

ولقد أبانت دراستنا لتاريخ الإسلام أن الذهبي قد وُفِّقَ إلى أنْ يكون منصفاً إلى درجة غير قليلة في نقده لكثير من الناس وما رأينا عنده تفريقاً كبيراً بين علماء المذاهب الأربعة. وما كان يرضى الكلام بغير حق ولا حتى نقله في بعض الأحيان، قال في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه الحنفي: «قد ساق في ترجمة هذا أبو بكر الخطيب أشياء لا ينبغي لي ذكرها» (٢) وقال في ترجمة ابن الحريري الدمشقي الحنفي «ت٨٢٧هـ»: «قاضي القضاة علامة المذهب ذو العلم والعمل (٣) ، وقوله في قاضي الحنفية شمس الدين الأذرعي «ت٧٢٨هـ»: «لم يخلف بعده مثله (٤) ، وترجم لأبي جعفر الطحاوي ترجمة رائقة ودلل على سعة معرفته وفضله وعلمه الجم (٥) . وهذا السافعية ولا المالكية ، ولا الحنفية ،

ولو قال السبكي إنه كان يتعصب على الأشاعرة حسب لوجد بعض الآذان الصاغية ولبحث له المؤيدون عن بضعة نصوص قد تؤيد رأيه، علماً أني بحثت في «تاريخ الإسلام» ولم أستطع أن أحصل على مثل يَصْلُح أن يسمى انتقاداً لأشعري. نعم قد نجد بعض تقصير في تراجم قسم من الأشاعرة. وفي هذا المجال صرت أشعر أن سبب قصر بعض تراجم الأشاعرة قد جاء من عدم قيام الذهبي بنقل آراء المخالفين بتوسع حباً منه للعافية كما في ترجمة أبي الحسن الأشعري الذي لم يأت الذهبي بكلمة نقد فيه مع أن الأشعري قضى القسم الأكبر من حياته معتزلياً، ونحن نعرف موقف الذهبي من المعتزلة. والواقع أن الأهبي ما بخس فضل هذا الرجل إلى درجة أنه اعتبره مُجَدِّداً في أصول

<sup>(</sup>۱) طبقات، ج٣ص٣٥٦-٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) الورقة ١٨ (أيا صوفيا ٣٠٠٧).

<sup>(</sup>٣) معجم الشيوخ، م١الورقة ٥١.

<sup>(</sup>٤) الورقة ١٨ (أياً صوفيا ٣٠١٤).

 $<sup>. \</sup>xi \xi \cdot - \xi \Psi q / V$  (0)

الدين على رأس المئة الرابعة(١).

أما كلام الذهبي في الصوفية فصحيح ما قاله السبكي، ولكن في النادر منهم، وهذا رأي ارتاه الذهبي واعتقد فيه وآمن به؛ فقد ميّز بين طائفتين منهم:

أولاهما: كانت متمسكة بالدين القويم متبعة للسنة، احترمهم الذهبي الاحترام كله، بل لبس هو خرقة التصوف من الشيخ ضياء الدين عيسى بن يحيى الأنصاري السبتي عند رحلته إلى مصر<sup>(۲)</sup> وقال في ترجمة فرج الزنجاني المتوفى سنة ٤٥٨ من تاريخه: «وهو الذي لبسنا خرقة السهروردي من طريقه»<sup>(۳)</sup>. وكان يعتقد ببعض كرامات كبار الزهاد ويعنى بإيرادها في كتابه بل يكثر منها عادة<sup>(٤)</sup>، ويورد بعض أقوالهم وحكاياتهم في الزهد والمحبة فه<sup>(٥)</sup>.

أما الثانية: فقد اعتبرهم الذهبي مارقين عن الدين مشعوذين بهم مَسُّ من الجنون، ومنهم الأحمدية (٢) أتباع الشيخ أحمد الرفاعي، والقلندرية (٧) وشيخها جمال الدين محمد الساوجي فقد ذكر تُرَّهَاته وانغشاش الناس به وبحاله الشيطاني (٨)، ووصف بعض أحوالهم في ترجمة يوسف القميني «ت٧٥٦هـ» فقال: «وكان يأوي إلى قمين حمام نور الدين ولما توفي شَيَّعهُ خُلْقٌ لا يحصون من العامة، وقد بصرنا الله تعالى وله الحمد وعرّفنا هذا النموذج... فقد عَمَّ البلاء في الخَلْقِ بهذا الضرب... ومن هذه الأحوال الشيطانية التي تضل العامة: أكل الحيات ودخول النار، والمشي في الهواء من يتعانى المعاصي ويخل بالواجبات... وقد يجيء الجاهل فيقول: اسكت لا تتكلم في أولياء الله، ولم يشعر أنه هو الذي تكلم في أولياء الله وأهانهم إذ

<sup>(</sup>۱) تفسير للحديث الشريف: «يبعث الله من يجدد.. الحديث»، وقد فسر الذهبي «من» لصيغة الجمع. انظر السبكي: طبقات، ج٣ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) الورقة ١٢٦(أيا صوفيا ٣٠١٢).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام ١٠٠/١٠ من طبعتنا.

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً: ٧/ ٣٩ - ٤٠ و ٨٥.

<sup>(</sup>٥) مثلاً: ٧/ ٦٧ – ٦٨ و١٠٢ و ٩٣٣ – ٧٣٤.

<sup>(</sup>٦) معجم الشيوخ، م١ الورقة ٤٠.

<sup>(</sup>V) القلندرية: المحلقون أي: الذين يحلقون رؤوسهم ولحاهم.

<sup>(</sup>A) الورقة ١٠٤ (أيا صوفيا ٣٠١٢).

أدخل فيهم هؤلاء الأوباش المجانين أولياء الشياطين»(١).

ولم يكن الذهبي متعصباً للحنابلة بالمعنى الذي صوّره السبكي فالرجل كان محدثاً يحب أهل الحديث ويحترمهم، إلا أن هذا لم يمنعه من تناول مساوئ بعضهم فقد نقل عن الإمام ابن خزيمة في ترجمة الطبري المؤرخ قوله: «ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير، ولقد ظلمته الحنابلة»، ثم قال الذهبي معقباً وناقلا عن أبي محمد الفرغاني: «كان محمد بن جرير ممن لا تأخذه في الله لومة لائم مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد» (٢٠). وقال في ترجمة عبدالساتر بن عبدالحميد تقي الدين الحنبلي المتوفى سنة ٩٧٩هـ: «ومهر في المذهب... وقل مَنْ سمع منه لأنه كان فيه زعارة، وكان فيه غلو في الشّنة، ومنابذة للمتكلمين ومبالغة في اتباع النصوص... وهو فكان حنبلياً خشناً متحرقاً على الأشعري... كثير الدعاوى قلل العلم» (٣٠).

ومع ما كان للذهبي من إعجاب بشيخه ابن تيمية فإنه أخذ عليه "تغليظه وفظاظته وفجاجة عبارته وتوبيخه الأليم المبكي المنكي المثير النفوس"<sup>(3)</sup>، كما أخذ عليه: «الكبر والعجب وفرط الغرام في رياسة المشيخة والإزراء بالكبار"<sup>(0)</sup> وقد رأى في بعض فتاويه انفراداً عن الأمة، قال: «وقد انفرد بفتاوى نيل من عرضه لأجلها، وهي مغمورة في بحر علمه \_ فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه \_ فما رأيتُ مثله وكل أحد من الأمة فيؤخذ من قوله ويترك فكان ماذا؟»<sup>(1)</sup>.

وقد بلغ حرص الذهبي في النقد وشدة تحريه أنه تكلم في ابنه أبي هريرة عبدالرحمن فقال: «إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه» $^{(V)}$ .

ولست هنا في حال دفاع عن الرجل فكتابه خير مدافع عنه وهو الحكم في تقويمه، ولكنني أقول: إن تحقيق كثير من الإنصاف، وإن لم يكن كله، أمرٌ له قيمته العظمى في كل عصر.

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ١٤/ ٨٧٠ من طبعتنا.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱۹۲۷.

<sup>(</sup>٣) الورقة ٦٦ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٤) الورقة ٣٣٢من النسخة السابقة.

<sup>(</sup>٥) بيان زغل العلم، ص١٧-١٨.

<sup>(</sup>٦) تذكرة الحفاظ، ج٤ص١٤٩٧.

<sup>(</sup>V) السخاوي: الإعلان، ص٤٨٨.

# الباب الثالث نسخ تاريخ الإسلام الخطية



#### مدخل: تدوين الكتاب

لا ندري الوقت الذي بدأ الذهبي فيه بتأليف كتابه، ولكننا نعلم أنه فرغ من إخراجه الأول في جُمادي الآخرة من سنة ٧١٤هـ كما جاء بخطه في آخر المجلدة الأخيرة منه(١). ورجح الدكتور صلاح الدين المنجد أنه بدأ به إثر عودته من مصر سنة ٧٠٠هـ(٢). وقد بينا عند كلامنا على سيرة الذهبي أن رحلته إلى مصر لم تكن في هذا التاريخ، إنما كانت في سنة ١٩٥هـ ودللنا على ذلك بأدلة لا تقبل الشك(٣). ومع ذلك فإننا نعتقد بأنه بدأ بكتابة المسودة الأولى قبل سنة ٧٠٤هـ وهي السنة التي اختصر فيها الذهبي تاريخ ابن الدبيثي (٤) حيث لم يذكره من بين ما اختصر من كتب رئيسة في مقدمته لتاريخ الإسلام. ولكن من المحتمل جدًا أن يكون قد جمع كثيرًا من مادة الكتاب قبل هذا التاريخ بكثير، إذ من غير المعقول أن يكون قد كتب مثل هذا التاريخ الواسع ذي الموارد المتعددة قبل جمع مادته بصورة دقيقة ومنظمة، واختصار عدد من المؤلفات الرئيسة التي كونت مادة كتابه مثل «تاريخ نيسابور» لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة ٤٠٥هـ، و «تاريخ مصر» لابن يونس المتوفى سنة ٣٤٧هـ، و «تاريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٣هـ، والذيل عليه لأبي سعد السمعاني المتوفى سنة ٥٦٢هـ، و«الأنساب» للسمعاني أيضًا، و«تاريخ دمشق» لأبي القاسم ابن عساكر المتوفى سنة ٥٧١هـ، و«وفيات الأعيان» لابن خَلِّكان المتوفى سنة ٦٨١هـ، وتاريخ أبي شامة المتوفى سنة ٦٦٥هـ، و«ذيل مرآة الزمان» لشيخه قطب الدين اليونيني المتوفى سنة ٧٢٦هـ.

وحينما انتهى الذهبي من تدوين تاريخه لأول مرة سنة ٧١٤هـ، صار الكتاب كما يبدو في تسعة عشر مجلدًا ضخمًا بخطه. ثم أضافَ إليه كثيرًا من

<sup>(</sup>١) الورقة ٣٤٥ (أيا صوفيا ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٢) مقدمته لطبعته من سير أعلام النبلاء ج ١ ص٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر أدناه الفصل الأول من الباب الأول.

<sup>(</sup>٤) الذهبي: المختصر المحتاج إليه، الورقة ١٣٢ (نسخة دار الكتب المصرية وهي بخط الذهبي) وقد جاء في آخرها: «تم اختصاره للذهبي في أواخر سنة أربع وسبع مئة من نسخة الوقف بالناصرية».

تراجم المئة الثانية وبَيَّض هذا القسم ثانية سنة ٧٢٦هـ(١) فجاءت النسخة في واحد وعشرين مجلدًا، يدل على ذلك قوله في طرة المجلد الحادي والعشرين الذي بخطه: «المجلد الحادي والعشرون من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام تأليف العبد الفقير إلى الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي. ثم إنني زدتُ جملةً كثيرةً في أرباب المئة الثانية فآل الحال إلى أنَّ هذا المجلد صار في العدد الحادي والعشرين (٢). ولعل هذا هو الذي يفسر لنا ذكر تلميذه ابن شاكر الكتبي «ت ٧٦٤هـ» أنَّ الذهبي ألف «تاريخ الإسلام» في تسعة عشر محلدًا (٣).

ولكن إذا كان الذهبي قد انتهى من تدوين كتابه في تسعة عشر مجلدًا سنة ٧١٤هـ ثم زاد في تراجم المئة الثانية بعد ذلك فأصبح في واحد وعشرين مجلدًا سنة ٧٢٦هـ فكيف نفسر التناقض الحاصل بين تسلسل عناوين المجلدات الباقية بخطه وبين قوله في نهاية المجلد الحادي والعشرين أنه انتهى منه سنة ٧١٤هـ؟ وهل يعني هذا أنه أعاد نسخ الكتاب وتنظيمه ثانية منذ سنة ٧٢هـ؟ فإذا كان ذلك كذلك فإن التناقض باق بسبب كتابته على طرة المجلد الأحير: إنه المجلد الحادي والعشرون، وأنه صار كذلك بعد الزيادة التي أضافها في أهل المئة الثانية وبَيَّضها سنة ٧٢٦هـ، وقوله في آخر المجلد الأخير نفسه: إنه انتهى منه سنة ٧١٤هـ!

وجوابنا عن ذلك أنَّ المؤلف، فيما نعتقد، لم يبيض سوى المئة الثانية أو قسمًا منها في الأقل، فكان أن زاد هذا القسم المُبيض زيادة جعلت المؤلف يزيده مجلَّدين آخرين، ثم إنه أعاد كتابه عناوين المجلدات اعتبارًا من المجلد الثامن وحتى المجلد الحادي والعشرين بعد أن أعاد تنظيمها وصَلَّح بعض ما أمكن تصليحه (3)، وعليه فإن عناوين هذه المجلدات قد كتبت في حدود سنة

<sup>(</sup>۱) وصل إلينا من هذا القسم المبيض تبييضًا ثانيًا بخط المؤلف قسم من وفيات الطبقة الثامنة عشرة في أثناء ترجمة الإمام مالك بن أنس، وجميع الطبقتين التاسعة عشرة والعشرين في حوادثهما ووفياتهما، وهو في (۳۰۱) ورقة (أيا صوفيا ۳۰۰۱). وقد جاء في نهاية المجلد: «فرغتُ من تبييض الطبقة تبييضًا ثانيًا في سنة ۷۲۲»، وهذا هو قسم من المجلد السابع من نسخة المؤلف.

<sup>(</sup>۲) أيا صُوفيا ٣٠١٤.

<sup>(</sup>٣) عيون التواريخ، الورقة ٨٦ (كيمبرج ٢٩٢٣).

<sup>(</sup>٤) مثل ما فعل في المجلد الثالث عشر حيث حاول تصليحه وجعله المجلد الخامس عشر. =

٧٢٦هـ. بينما بقيت المادة التي احتوتها هي تلك التي انتهى من كتابتها في سنة ٧١٤هـ. واعتقادنا هذا له من الأدلة التي تؤيده ما يجعلنا مطمئنين إليه، وها هي ذي:

1-إن القسم غير المُبيَّض الذي وصل إلينا بخط الذهبي والذي يتكون من المجلدات: الثاني (١) ، والثامن (٢) ، والثاني عشر (٣) ، والثالث عشر (١) ، والخامس عشر (٥) ، والثامن عشر (١) ، والتاسع عشر (٧) ، والعشرين (٩) ، والعشرين (١) مليئة بالزيادة التي كتبها الذهبي بخطه على حواشيها ، وفي الطيارات الكثيرة التي وضعها بين الأوراق ، بينما لا نجد في المجلد السابع (١٠) ، وهو المبيض ثانية ، إلا النزر اليسير من ذلك ، بل يكاد أن يخلو منه .

٢- يظهر الاختلاف في الخط واضحًا بين النشرتين؛ فخط الذهبي في المجلد السابع أكثر إتقانًا ووضوحًا، وقد خط المؤلف بعض العناوين الداخلية بخط جميل (١١)، ومَيَّزَ التراجم الحافلة عن غيرها بأن خط اسم الشهرة بخط غليظ جميل في أعلى الترجمة وفي وسط الصفحة (١٢). بينما لا نجد أي أثر لذلك في المجلدات الأخرى.

٣- وصول بعص الطُّرر المُصَلَّحة إلينا، فمن ذلك طرة المجلد الخامس عشر الذي كان سابقًا المجلد الثالث عشر، وهو تصليح جد ظاهر. ومن ذلك

ومثل ذلك أيضًا تصليحه طرة عنوان المجلد التاسع عشر وتحويلها إلى المجلد الحادي والعشرين.

<sup>(</sup>١) أيا صوفياً ٣٠٠٥.

<sup>(</sup>۲) أيا صوفيا ٣٠٠٧.

<sup>(</sup>۳) أيا صوفيا ٣٠٠٨.

<sup>(</sup>٤) أيا صوفيا ٣٠٠٩.

<sup>(</sup>٥) أيا صوفيا ٣٠١٠.

 <sup>(</sup>٦) أيا صوفيا ٣٠١١.

<sup>(</sup>V) أيا صوفيا ٣٠١٢.

 <sup>(</sup>۷) آیا صوفیا ۱۰۱۱.
 (۸) آیا صوفیا ۳۰۱۳.

 <sup>(</sup>۸) أيا صوفيا ٣٠١٣.
 (٩) أيا صوفيا ٣٠١٤.

<sup>(</sup>۱۰) أيا صوفيا ٣٠٠٦.

<sup>(</sup>١١) انظر مثلا الورقة ١٧١، ١٧٢، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٧، ١٨١، ١٩٢. . . إلخ.

أيضًا طرة المجلد الحادي والعشرين الذي كان قبل التصليح المجلد التاسع عشر، وهو تصليح لا يعرفه ولا يلاحظه إلا من يطيل التمعن فيه، فقد حَوَّل الذهبي كلمة «التاسع» إلى «الحادي» بأن غير حرف (التاء) إلى (حاء) ثم وضع ركزةً للسين بحيث صارت دالاً ومَدَّ حرف العين وقَعَره فصار (ياءً). وهذا هو الذي بفسر التصاق الياء بالدال التصاقًا بينًا، ووجود فتحة فوق الحاء مع عدم الحاجة إليها لأنها كانت في الأصل نقطتي التاء. أما كلمة «عشر» فقد أضاف إليها الياء والنون في آخرها فصارت «عشرين»، وهي تظهر واضحة وقد حُشِرَت بين «عشر» وحرف الجر «من». والطريف أن الفتحات التي وضعها الذهبي فوق كلمة «عشر» ظلت باقية بعد تحويل الكلمة إلى «عشرين» (1).

3-ويتبين من دراسة السماعات التي كتبها صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي بخطه على صفحات العنوان، وعلى هوامش المجلدات في الداخل، تسلسل تواريخ هذه السماعات ابتداء من أوائل سنة ٧٣٥هـ حتى شهر شعبان منها، ووجود الوقفية على المدرسة المحمودية على معظم المجلدات التي وصلت إلينا وهذا يؤيد أن القسم المبيض سنة ٧٢٦هـ قد أصبح جزءًا من النسخة القديمة.

٥- لم يشر الذهبي في أيِّ من تلك المجلدات إلى تبييض الكتاب ثانية، بله ما هو مذكور في آخر المجلد الحادي والعشرين من أنه فرغ منه سنة ٧١٤هـ وما جاء في آخر المجلد الخامس عشر بخط الذهبي: «آخر المجلد الثالث عشر والحمد لله»، مع أنه كتب في طرته أنه المجلد الخامس عشر.

إن هذا التناقض الظاهري جعل مفهرسي هذه النسخة في معهد إحياء المخطوطات العربية يظنون أنَّ الذهبي كتبها سنة ٧٢٦هـ وسنة ٧٢٧هـ من غير دليل لديهم غير إشارته الواردة في المجلد السابع (٢).

وعلى الرغم من وصول نسخ عديدة من «تاريخ الإسلام»، إلا أنه لم تصل إلينا نسخة كاملة منه، لذلك اعتمدنا في تحقيقنا على المجلدات العشر التي وصلت إلينا بخطه، ثم جمعنا النسخ من خزائن الكتب بالخافقين لما لم يصل إلينا بخطه.

<sup>(</sup>١) انظر صورة طرة هذا المجلد.

<sup>(</sup>٢) راجع فهرس المخطوطات المصورة، ج٢ قسم١ ص٥٣.

## الفصل الأول

## نسخة المؤلف

ذكرنا فيما تقدم أنَّ المصنف كتب نسخته من «تاريخ الإسلام» في واحدٍ وعشرين مجلدًا بعد إعادة تبييض بعض أقسامها. وقد وصل إلينا منها عَشْر مُجلدات محفوظة في خزانة كتب أيا صوفيا بالأرقام ٣٠٠٥ إلى ٣٠١٤، وفيما يأتى وصف مختصر لها:

۱- مجلد أيا صوفيا رقم ٣٠٠٥ (من بداية الترجمة النبوية إلى سنة ٣٠٠٠):

وهو المجلد الثاني من نسخة المؤلف التي بخطه، وقد جاء في طرة النسخة «المجلد الثاني (۱) من تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام وأوله الترجمة النبوية جمع كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان الفارقي ابن الذهبي». وعلى طرة النسخة أيضًا سماع لصلاح الدين الصفدي المتوفى سنة ٢٦هـ على المؤلف وقد كتب بخطه المتقن المليح «قرأت هذه المجلدة، وهي الجزء الثاني من تاريخ الإسلام على كاتبه ومؤلفه شيخنا الإمام الحافظ العلامة قدوة المؤرخين حجة المحدثين شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - أدام الله الإمتاع بفوائده - في ثمانية عشر ميعادًا آخرها تاسع عشر ربيع الأول سنة ٧٣٥ وسمعها كاملة فتاي طيدمر بن عبدالله الرومي ومن أول الترجمة النبوية إلى آخر ترجمة عيينة بن حصن. وسمع بعض ذلك في مياعيد الترجمة النبوية إلى آخر ترجمة عيينة بن حصن. وسمع بعض ذلك في مياعيد وكتب خليل بن أيبك بن عبدالله الشافعي الصفدي حامدًا ومصليًا» (٢٠).

وعلى الطرة أيضًا نص وقفية الكتاب على المدرسة المحمودية بالقاهرة

<sup>(</sup>١) كُتب فوق هذه الكلمة بخط يشبه خط الذهبي، وليس خطه، كلمة «الأول» وهو وهم من هذا الكاتب.

<sup>(</sup>٢) انظر بعض هذه البلاغات في الأوراق: ١٥، ٣٠، ٤٩، ٦٠، ٧٤، ٨٦، ٩٨، ١٣٠، ١٣٠، ١٣٩، ١٣٩. . . . إلخ.

وهو: «الحمد لله حق حمده. وقف وحبس وسبل المقر الأشرف العالي الجمالي محمود أستدار العالية الملكي الظاهري- أعز الله تعالى أنصاره- جميع هذا المجلد وماقبله وما بعده من المجلدات من تاريخ الإسلام للذهبي بخطه وعدة ذلك أحد وعشرون مجلدًا، وقفًا شرعيًا على طلبة العلم الشريف ينتفعون به على الوجه الشرعي. وجعل مقر ذلك بالخزانة السعيدة المرصدة لذلك بمدرسته التي أنشأها بخط الموازين بالقاهرة (۱) المحروسة، وشرط الواقف المشار إليه أن لا يخرج ذلك ولا شيء منه من المدرسة المذكورة برهن ولا بغيره. وجعل النظر في ذلك لنفسه أيام حياته ثم من بعده لمن يؤول إليه النظر على المدرسة المذكورة على ما شرح في وقفها. وجعل لنفسه أن يزيد في شرط على المدرسة المذكورة على ما شرح في وقفها. وجعل لنفسه أن يزيد في شرط ذلك وينقص ما يراه دون غيره من النظار، جعل ذلك لنفسه في وقف المدرسة المذكورة، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم، بتاريخ الخامس والعشرين من شعبان المكرم سنة سبع وتسعين وسبع عليم، بتاريخ الخامس والعشرين من شعبان المكرم سنة سبع وتسعين وسبع مئة». ثم شهادة اثنين بذلك.

وفي أعلى الطرة خطوط جماعة من العلماء ممن نسخوا تاريخ الإسلام عن هذه النسخة أو اختصروه أو طالعوه واستفادوا منه وهي:

«فرغه نسخًا وقراءة عبدالرحمن بن محمد ابن البعلي داعيًا لجامعه».

و «طالعه وانتقاه وما قبله إبراهيم بن يونس البعلبكي الشافعي».

و «أنهاه تعليقًا البدر البشتكي».

و «طالعه يوسف الكرماني».

و «فرغ تراجمه ترتيبًا محمد ابن السخاوي، ختم له بخير »(۲).

يبدأ هذا المجلد، كما مر، بالترجمة النبوية التي تستغرق ١٧٠ ورقة منه وينتهي في أثناء سنة ٣٠ هـ ويقع في ٢٣١ ورقة، وآخر ما فيه ترجمة عيينة بن حصن.

<sup>(</sup>١) في صورة الوقفية الموجودة على المجلدات الأخرى يضيف عبارة «بالشارع الأعظم».

<sup>(</sup>٢) إن هذه الإشارة تؤيد قول السخاوي في الإعلان (٥٨٩) أنه رتب «تاريخ الإسلام» على حروف المعجم.

# ۲-مجلد مکتبة أيا صوفيا رقم ۳۰۰٦ (بعض وفيات ۱۷۱ –۱۸۰هـ وحوادث ووفيات ۱۸۱ – ۲۰۰هـ):

هذا المجلد مخروم من أوله حيث يبدأ هذا القسم الذي وصل إلينا في أثناء ترجمة الإمام مالك بن أنس من تراجم الطبقة الثامنة عشرة (١٧١- ١٨٠هـ)(١) وتجيء بعدها ١١٥ ترجمة من تراجم الطبقة المذكورة(٢).

وقد عرفنا من إشارة لبدر الدين البشتكي في آخر ترجمة فضالة بن عبدالملك الشَّحام من الطبقة الثامنة عشرة<sup>(٣)</sup> انتهاء المجلد السادس من نسخة المؤلف<sup>(٤)</sup>، فتبين لنا أن الساقط من المجلد قد لا يزيد عن تسع أوراق<sup>(٥)</sup>.

وتبدأ حوداث الطبقة التاسعة عشرة (١٨١- ١٩٠هـ) في الورقة ٣٢ وتنتهي عند الورقة ٤٣ حيث تبدأ تراجم أهل الطبقة مرتبة حسب حروف المعجم فتنتهي في الورقة ١٧٠. أما الطبقة العشرون (١٩١- ٢٠٠هـ) فتبدأ حوادثها في الورقة ١٧١ وتنتهي عند الورقة ١٩٢ حيث يبدأ المؤلف بذكر المترجمين من أهل الطبقة العشرين على حروف المعجم، وينتهي المجلد بآخر المترجمين فيه (الورقة ٢٠١).

وهذا المجلد فيما نرى هو قسم من المجلد السابع من نسخة المؤلف التي بخطه والتي أوقفت فيما بعد على المدرسة المحمودية بالقاهرة، وليس المجلد الثامن كما توهم الدكتور لطفي عبدالبديع صانع فهرس معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية (٢)، فقد وصل إلينا المجلد الثامن من النسخة المذكورة وهو يبدأ بالطبقة الحادية والعشرين (٧).

وهذا المجلد من القسم الذي أعاد الذهبي كتابته ثانية سنة ٧٢٦هـ بسبب

<sup>(</sup>١) استغرق القسم الباقي من ترجمة الإمام مالك ثمانية أوراق من النسخة.

 <sup>(</sup>۲) الورقة ۸-۳۱.

<sup>(</sup>٣) ٤/ ٧٠٧، الترجمة ٢٣٣ من طبعتنا.

<sup>(</sup>٤) قال البشتكي: «آخر المجلد السادس بخط مؤلفه ومنه نقلت». وهذا عجيب من المصنف أن يُنهي مجلدًا في أثناء طبقة، ولكنه كرر ذلك حينما توقف في المجلد الخامس عشر في أثناء وفيات سنة ٥٤٦هـ!!

<sup>(</sup>٥) هي الصفحات ٧٠٧- ٧٢٢ من المجلد الرابع من طبعتنا.

<sup>(</sup>٦) انظر الفهرس المذكور، ج ٢ قسم ١ ص ٥٣.

<sup>(</sup>٧) انظر وصف المجلد الآتي.

الإضافات الكثيرة التي أضافها على تراجم القرن الثاني بعد تأليف الكتاب<sup>(۱)</sup>. ونجد في نهاية حوادث الطبقتين التاسعة عشرة والعشرين بلاغًا لصلاح الدين الصفدي بقراءة حوادثهما على المؤلف<sup>(۲)</sup>، ثم خط البدر البشتكي في آخرالمجلد الذي يشير فيه إلى انتساخه<sup>(۳)</sup>.

۳- مجلد مکتبة أيا صوفيا رقم ۳۰۰۷ (حوادث ووفيات ۲۰۱ ۲۳۰هـ):

وهو المجلد الثامن من نسخة المؤلف التي بخطه، وقد جاء في صفحة العنوان بخط الذهبي: «المجلد الثامن من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تأليف كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي، سامحه الله». وعلى هذه الصفحة أيضًا سماع الصفدي، وصورة وقفية الكتاب على المدرسة المحمودية وخطوط جماعة من الفضلاء. ويقع هذا المجلد في (٢٤٠) ورقة.

يبتدىء المجلد بحوادث الطبقة الحادية والعشرين (٤) (٢٠١ - ٢٠١هـ)، فوفياتها مرتبة على حروف المعجم (٥)، ثم يتناول حوادث الطبقة الثانية والعشرين (٦) (٢١١ – ٢٢٠هـ) ووفياتها المرتبة على حروف المعجم (٧)، ثم حوادث الطبقة التالية وهي الطبقة الثالثة والعشرون (٨) (٢٢١ – ٢٣٠هـ)، وينتهى المجلد بآخر المترجمين من وفيات هذه الطبقة (٩).

 <sup>(</sup>۱) راجع أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب، وانظر الورقة ٣٠١ من هذه النسخة وطرة المجلد الحادي والعشرين الذي في مكتبة أباصوفيا (٣٠١٤).

 <sup>(</sup>۲) الورقة «٤٦، ١٩٢ ونص البلاغ «بلغت قراءة خليل بن أيبك على مؤلفه وكاتبه، فسح الله في مدته».

<sup>(</sup>٣) الورقة ٣٠١ ونصه «أنهاه تعليقًا البدر البشتكي».

<sup>(</sup>٤) الورقة ٣-٩.

<sup>(</sup>٥) الورقة ٩- ٨٥.

<sup>(</sup>٦) الورقة ٨٦ - ٩٤.

<sup>(</sup>٧) الورقة ٩٤ – ١٦٧.

<sup>(</sup>٨) الورقة ١٦٨- ١٧٦.

<sup>(</sup>٩) الورقة ١٧٦– ٢٤٠.

وهذا المجلد مليء باستدراكات الذهبي وتعليقاته المدونة في حواشي النسخة وفي الجزازات الكثيرة التي وضعها بين طيات أوراقه.

### ٤- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم ٣٠٠٨ (وفيات ٣٥١- ٢٥٠هـ).

هذا المجلد هو المجلد الثاني عشر من نسخة المؤلف كما جاء في طرته حيث كتب المصنف عنوانه كما يأتي: «المجلد الثاني عشر من كتاب تاريخ الإسلام، تأليف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي».

وعلى هذا المجلد سماع صلاح الدين الصفدي، وفي الجهة اليمنى من طرة العنوان خط البدر البشتكي يشير فيه إلى انتساخه: «أنهاه تعليقًا البدر البشتكي». وعليه أيضًا وقفية النسخة على المدرسة المحمودية بالقاهرة، وخطوط جماعة من الفضلاء. يقع هذا المجلد في ٢٦٦ ورقة ويتناول تراجم الطبقات من السادسة والثلاثين إلى آخر الأربعين. والمجلد مليء باستدراكات المصنف وتعليقاته سواء أكان ذلك في حواشيه أم في الجزازات الكثيرة التي وضعها بين الأوراق وألصقها بها.

وكانت جامعة الدول العربية قد صورت هذا المجلد مع المجلدات الأخرى، لكن التصوير كان مهتزًا لا يقرأ بين سنتي ٣٥١-٣٦٧هـ، لذلك اضطررت إلى شد الرحال من أجله إلى إستابنول في شتاء سنة ٢٠٠٢هـ وقابلت هذا القسم على النسخة الأصلية.

#### ٥- مجلد أيا صوفيا رقم ٣٠٠٩ (وفيات ٤٠١ - ٤٥٠هـ):

على هذا المجلد خط السخاوي وبعض الفضلاء وفي آخر النسخة خط البدر البشتكي بالانتهاء من انتساخه. كما نجد خط ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة ٧٧٤ هـ في حاشية الورقة (٢٣١) عند ترجمة أبي العلاء المعرى.

ويقع هذا المجلد في (٢٤٧) ورقة لكن نسختي المصورة منه تقع في ٤٩٤ لوحة ذات وجه واحد<sup>(١)</sup>. ويلاحظ كثرة استدراكات المؤلف وتعليقاته في حواشى النسخة وفي الجزازات الكثيرة التي وضعها بين طيات المجلد.

<sup>(</sup>١) أبقيت على هذا الترقيم لوجوده في أصل نسختي المصورة، والظاهر أن أحدهم قد رقم النسخة الأصلية.

ويتضمن هذا المجلد وفيات الطبقات من الحادية والأربعين إلى آخر الطبقة الخمسين (٤٠١-٤٥٠هـ).

وقد جاء في الطرة التي وصلت إلينا لهذا المجلد بخط الذهبي: «المجلد الحادي عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تأليف محمد ابن أحمد بن عثمان ابن الذهبي، عفا الله عنه». ويبدو لنا أنَّ هذا العنوان هو العنوان الذي كان يحمله هذا المجلد قبل أن يعيد الذهبي تنظيم كتابه ثانية بسبب الزيادات الكثيرة الحاصلة في تراجم أهل المئة الثانية (۱). فهذا هو المجلد الثالث عشر والذي وجدنا على طرته صورة وقفية الكتاب على المدرسة المحمودية وخط الصفدي بقراءة حوادثه على المؤلف، ثم إن السخاوي أشار إلى أن المجلد العاشر ينتهي بسنة ٢٠٠٠هـ (۱۲)، فكيف يصح بعد هذا أن يكون هذا المجلد هو المجلد الحادي عشر؟ ولكن أين ذهب العنوان الجديد الذي وضعه الذهبي لهذا المجلد بعد أن أصبح الثالث عشر؟ ثم أين هي صورة وقفية الكتاب على المدرسة المحمودية وخط الصلاح الصفدي بالقراءة على شيخه؟

فنقول: إننا نعتقد أصلاً أن هذا الذي وصل إلينا هو ليس جميع المجلد الثالث عشر بل القسم الخاص بالوفيات منه، أما الحوادث التي تضمنها هذا المجلد والتي استرجحنا أنها تناولت المدة نفسها فلم تصل إلينا. فلعل العنوان الجديد كان في صدر الحوادث، وهو الذي عليه خط الصفدي وصورة الوقفية كما هو في المجلد الخامس عشر الذي سيأتي وصفه، وكأن المجلد صار في قسمين: قسم خاص بالحوادث وقسم خاص بالوفيات. أما خط السخاوي على طرة المجلد فهو أمر طبيعي لأن السخاوي لم يهتم بالحوادث وكان اهتمامه ينصب على تجريد التراجم فقط. يضاف إلى ذلك أن المجلد الثالث عشر الذي وصل إلينا بخط البدر البشتكي في نسخة المتحف البريطاني رقم (٤٩ شرقيات) قد تضمن الحوادث المذكورة، كما سيأتي بيانه في الفصل الثاني من هذا الباب.

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب.

 <sup>(</sup>٢) الإعلان، ص ٥٩٧، وانظر أدناه كلامنا على الخطة العامة للكتاب في الفصل الأول من الباب الثاني.

٦- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم ٣٠١٠ (حوادث ٥٠١- ٥٥٠هـ)
 ووفيات ٥٠١ إلى أثناء ٤٦٥هـ)

ويقع هذا المجلد في (٣٢٣) ورقة، ويشمل حوادث السنوات (٥٠١-٥٥٥) هـ) والوفيات من سنة ١٠٥هـ إلى أثناء سنة ٥٤٦هـ وآخر ما فيه ترجمة «علي بن مرشد بن علي بن مقلد الكناني الشيزري» من وفيات السنة المذكورة. وجاء في آخر النسخة بخط الذهبي: «آخر المجلد الثالث عشر والحمد لله يتلوه: علي بن هبة الله».

على أنه جاء في طرة المجلد بخط الذهبي وبخط جميل: «المجلد الخامس عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تأليف كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي، سامحه الله»، ثم نجد بعد ذلك خط الصفدي بقراءة حوادث السنين من هذه المجلدة على المؤلف، وصورة وقفية الكتاب على المدرسة المحمودية بالقاهرة، ثم خط السخاوي بالفراغ من ترتيب تراجمه، ثم نجد بعد ذلك في الورقة (٨٤) من النسخة عنوانًا آخر بخط الذهبي أيضًا كان مكتوبًا فيه أولاً: «المجلد الثالث عشر من تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام جمع كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي الدمشقي» ثم صحح كلمة «الثالث» بقطة قلم دقيقة بحيث أصبحت «الخامس» وكتب الخامس عشر. . .» ولم نجد على هذه الطرة خط الصفدي ولا صورة الوقفية غير إشارة بخط البدر البشتكي وهي: «أنهاه كتابة البدر البشتكي» ثم مرور أحدهم على النسخة .

وتفسير ذلك- فيما نرى- بسيط، فهذا هو عنوان المجلد قبل أن يعيد الذهبي تنظيم كتابه مرة ثانية، وقد اضطر بسبب هذا التنظيم أن يعيد كتابة بعض المجلدات. واسترجحنا أنَّه غَيَّرَ عناوين المجلدات الأخرى من غير تغيير أو إعادة كتابة لمحتويات هذه المجلدات بحيث بقيت إشارته في نهاية هذا المجلد أنه المجلد الثالث عشر (٢).

<sup>(</sup>١) الورقة ٢- ٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب.

والظاهر أن بعض الطرر القديمة بقيت موجودة، وأن الذهبي حاول الاستفادة منها ليضعها كالعناوين الداخلية للحوادث أو الوفيات. فهذا بالتأكيد هو المجلد الخامس عشر من نسخة الذهبي التي بخطه، وقد وصل إلينا كاملاً.

۷- مجلد مکتبة أیا صوفیا رقم ۳۰۱۱ (حوادث ووفیات ۲۰۱ ۲۰هـ):

وهو المجلد الثامن عشر من نسخة المؤلف التي بخطه والموقوفة على المدرسة المحمودية بالقاهرة، وعليه خط الصفدي بسماع الحوادث التي تضمنها هذا المجلد. ويقع في (٢٥١) ورقة. وجاء في طرة المجلد بخط الذهبي: «المجلد الثامن عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تصنيف محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي – عفا الله تعالى عنه». ثم بخطه أيضًا إجازة لبعض الفضلاء برواية كتابه هذا ومن بينهم حفيده وسبطه. وفي أعلى الطرة من الجهة اليمنى خط السخاوي بالإفادة من هذا المجلد في كتابه «طبقات المالكية» ونصه: «طالعته على طبقاتي للمالكية، كتبه محمد ابن السخاوي - غفر الله له (۱)». كما نجد في آخر الوفيات خط السخاوي بالانتهاء من ترتيب الكتاب وخط كل من: البدر البشتكي ويوسف بن يحيى بن محمد الكرمانى بنسخه (۲).

يبدأ المجلد بوفيات الطبقة الحادية والستين (٦٠١- ٦٠١هـ) مرتبة كالعادة على السنين ( $^{(7)}$ )، وتنتهي الوفيات بآخر المتوفين من الطبقة الثانية والستين حيث قال: «وقد انقضى ما انتهى إليَّ علمه من وفيات هؤلاء الذين انتقلوا إلى الله في هذه العشرين سنة فلنشرع فيما وقع الاخيتار عليه من حوادث هذه العشرين سنة - إن شاء الله - والحمد لله على كل حال» $^{(3)}$ ، ثم ذكر

<sup>(</sup>۱) قال السخاوي في «الإعلان» عند كلامه على الكتب المؤلفة في تراجم الفقهاء المالكية: «وعملت لهم كتابًا حافلًا في المسودة بعد أن رتبت كتاب ابن فرحون ترتيبا معتبرًا، وجردت من المدارك ما لم يذكره ابن فرحون كل واحد في مجلد» (ص ٥٦٣).

<sup>(</sup>۲) الورقة ۲۱۷.

<sup>(</sup>٣) الورقة ٢- ٨٩.

<sup>(</sup>٤) الورقة ٢١٧.

الحوادث الواقعة في تلك السنوات، وبانتهائها ينتهى المجلد.

# ۸- مجلد مکتبة أیا صوفیا رقم ۳۰۱۲ (وفیات ۲۲۱ - ۲۶۰هـ، وحوداث ۲۲۱ - ۲۰۰۰هـ):

وهو المجلد التاسع عشر من نسخته الموقوفة على المدرسة المحمودية بالقاهرة، وعليه خط الصفدي بسماع الحوادث، وخط السخاوي بالإفادة منه في كتابه عن تراجم المالكية والفراغ من تجريد تراجمه. ويقع في (٢٧٠) ورقة. وقد جاء في طرته بخط الذهبي: المجلد التاسع عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تأليف محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز مولى بني تميم».

ابتدأ هذا المجلد بأول الطبقة الثالثة والستين (٦٢١– ٦٣٠هـ)، ثم انتهى منها<sup>(۱)</sup>، وتناول وفيات الطبقة الرابعة والستين (٦٣١– ٦٤٠هـ)<sup>(۲)</sup>، ثم تناول الحوادث الواقعة في السنوات ٦٢١– ٦٥٠هـ متتالية<sup>(٣)</sup>.

### 9- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم ٢٠١٣ (وفيات ٦٤١- ٦٧٠هـ) وحوادث ٦٥١- ٦٧٠هـ):

وهو المجلد العشرون من نسخة المؤلف. وقد خط المؤلف عنوانه بخط جميل. ووجدنا على طرة هذا المجلد ما وجدناه على طرة المجلد السابق مثل خَطَّي الصفدي والسخاوي، وصورة وقفية النسخة على المدرسة المحمودية بالقاهرة.

يقع هذا المجلد في (٣٠٨) أوراق. وقد ابتدأه بوفيات سنة ٦٤١هـ من الطبقة السابعة الطبقة الخامسة والستين واستمر إلى آخر وفيات سنة ٢٧٠هـ من الطبقة السابعة والستين، ثم تناول الحوادث الواقعة في السنوات ٢٥١ – ٦٧٠هـ، وقد لاحظنا أنه ذكر حوادث السنوات ٣٤١ – ٦٥٠هـ في المجلد السابق، وهي من حوادث هذا المجلد.

<sup>(</sup>١) الورقة ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) الورقة ١٠٥ – ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) الورقة ٢٢٧- ٢٧٠.

# ۱۰ مجلد مکتبة أیا صوفیا رثم ۳۰۱۶ (حوادث ووفیات ۲۷۱ – ۷۰۰هـ):

وهو المجلد الحادي والعشرون والأخير من نسخة المؤلف الموقوفة على المدرسة المحمودية بالقاهرة. وكان هذا المجلد في الأصل المجلد التاسع عشر قبل أن يعيد الذهبي تنظيم كتابه (١). وقد جاء في طرته «المجلد الحادي عشرين، من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام تأليف العبد الفقير إلى الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي». وجاء أسفل ذلك بخطه: «ثم إنني زدت جملة كثيرة من أرباب المئة الثانية فآل الحال إلى أن هذا المجلد صار في العدد المجلدَ الحادي والعشرين». ثم نجد في أعلى الطرة من الجهة اليمنى خط السخاوي بالإفادة منه في كتابه عن المالكية. ونجد أيضًا خط الصفدي بسماع هذا المجلد وجميع ما سمعه من تاريخ الإسلام على مؤلفه، وقد جاء فيه: «قرأتُ حوادث السنين من هذا المجلد وهي أول سنة إحدى وسبعين وست مئة إلى آخر سنة سبع مئة على مؤلفه وكاتبه الشيخ الإمام الحافظ العلامة شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. وكذلك قرأتُ عليه من أول الترجمة النبوية إلى آخر أيام الحسن بن علي- رضي الله عنهما- ثم قرأتُ الحوادث من هذا التاريخ سنة فسنة (٢) حتى أكملتُ الجميع، وسمع ذلك أجمع فتاي طيدمر بن عبدالله الرومي، وفاته من ذلك شيء يسير مذكور في بعض المجلدات من هذا التاريخ. وأجازنا الشيخ رواية هذا الكتاب ورواية ما يجوز له تسميعه في مدة آخرها خامس عشري شعبّان سنة خمس وثلاثين وست مئة. وكتب خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي حامدًا ومصليًا». ثم وضع الذهبي خطه أسفل ذلك للإعلام بصحة ذلك. وجاء في آخر وفيات الطبقة السبعين: «وهذا آخر الطبقة السبعين وهنا نقف ونحمد الله عودًا على بدء ونسأله أن يصلي على محمد وآله ويسلم». ثم نجد في هذه الورقة خطوط جماعة من العلماء منها خط الصفدي بالإفادة من التراجم وهو: 

<sup>(</sup>١) انظر التفاصيل في كلامنا على تدوين الكتاب أعلاه.

 <sup>(</sup>۲) وبذلك يشير الصفدي أيضًا إلى قراءته المغازي، وهي بين ١- ١١هـ (وانظر الوافي، ج٢ ص ١٦٣).

اختيارًا من أوله إلى آخره في مدة كان آخرها رابع عشري شهر المحرم سنة أربعين وسبع مئة خليل بن أيبك بن عبدالله الشافعي الصفدي حامدًا الله ومصليًا على نبيه محمد ومسلمًا، اللهم أحسن العاقبة». ومنها خط بدر الدين البشتكي بتعليق نسخة من الكتاب ونصه: «علق منه نسخة في إحدى وعشرين مجلدة الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم البشتكي – لطف الله به». وتحت خط البشتكي خط السخاوي بالفراغ من ترتيبه. وفي أسفل الورقة خط يوسف بن يحيى الكرماني بمطالعة الكتاب سنة ٨٦٨هـ. وفي الجهة اليسرى خط العلامة الكرماني بمطالعة الكتاب سنة ٨٦٨هـ. وفي الجهة اليسرى خط العلامة المؤرخ عماد الدين ابن كثير الدمشقي ونصه: «أنهاه مطالعة من أوله إلى هذا المجلد وعلق منه داعيًا لمؤلفه شيخنا الإمام العلامة الحافظ مؤرخ الإسلام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي أثابه الله وجزاه خيرًا. وكتب إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي، عفا الله الكريم عنه بمنه آمين».

ونص الذهبي في آخر هذا المجلد على انتهاء الكتاب وتاريخه، فقال: «هذا آخر ما قضى الله لي تأليفه من كتاب تاريخ الإسلام والحمد لله على الإتمام والصلاة على نبينا محمد وآله والسلام. فرغتُ منه في جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وسبع مئة. قاله محمد بن أحمد بن عثمان».

ويقع هذا المجلد في (٣٤٥) ورقة. وقد تناول فيه الحوداث والوفيات للفترة من سنة ٦٧١هـ إلى سنى ٧٠٠هـ وهي الطبقات من الثامنة والستين إلى السبعين وكان يذكر وفيات الطبقة حسب السنين ثم يذكر حوادثها بعد ذلك.

# الفصل الثاني وصف النسخ الأخرى

تبين لنا من وصف المجلدات العشرة التي وصلت إلينا بخط المؤلف أنه تحصل عندنا من هذه النسخة ما يأتى:

١ - الترجمة النبوية وخلافة الصديق وإلى سنة (٣٠هـ).

٢- قسم من وفيات الطبقة الثامنة عشرة (١٧١- ١٨٠هـ) في أثناء ترجمة الإمام
 مالك ابن أنس.

٣- حوادث ووفيات (١٨١ - ٢٣٠هـ).

٤ – وفيات (٣٥١ – ٤٥٠ هـ).

٥- حوادث (٥٠١- ٥٥٠) ووفيات (٥٠١- ٥٤٦هـ).

٦- حوادث ووفيات (٦٠١- ٧٠٠هـ).

ولما كانت نسخة المؤلف هي المعتمدة في التحقيق ولا فائدة من النسخ الأخرى المنتسخة عنها في تحقيق النص، فقد أهملنا المجلدات الموافقة لها في هذه المدد، إلا في حالات نادرة حين أجحف التصوير ببعض الكلمات أو الجمل المدونة في حواشيها حيث استعنا بالنسخ الأخرى لمعاونتنا في القراءة.

من هنا سوف نقتصر في وصف النسخ الأخرى التي تسد الأحد عشر مجلدًا التي لم تصل إلينا بخط المصنف والمشتملة على غير المدد المذكورة أنفًا.

١- المجلد الأول من نسخة بخط بدر الدين البشتكي (١- ١٥)
 ١١هـ)(١):

<sup>(</sup>١) إن الرقم المذكور بين الحاصرتين يمثل السنوات التي استفدناها من أي مجلد في تحقيقنا للكتاب، فقد نستخدم المجلد كله حينما لا يتضمن إلا السنوات التي ليست في المجلدات من نسخة المؤلف التي وصلت إلينا كما في هذا المجلد، وقد نستخدم بعضه، وهو المذكور بين الحاصرتين حينما يتضمن المجلد زيادة عما أفدنا منه كما في المجلد الآتي وصفه بالرقم ٣ و٥ و٦ و١١ و٢١... إلخ. وهذه السنوات تتضمن الحوادث =

يُعد بدر الدين محمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الأصل البشتكي الظاهري المتوفى سنة (٨٣٠هـ) أفضل من تصدَّى «لتاريخ الإسلام» بالنَّسْخ، إذ نسخ عن نسخة المؤلف التي بخطه نسختين كل واحدة منهما في واحد وعشرين مجلدًا ضخمًا، فكان يُتابع الذهبي في تقسيمه للمجلدات إلا في حالات قليلة.

وقد اعترف العلماء، ومنهم الحافظان ابن حجروالسخاوي، بصحة نقله وضبطه، قال السخاوي في وفيات سنة (٨٣٠هـ) من «وجيز الكلام»: «العلامة أحد أئمة الأدب ونادرة الوقت في سرعة الكتابة مع الصحة»(١).

وكانت إحدى هاتين النسختين محفوظة في المدرسة الباسطية بالخرنفش من القاهرة، كما هو ثابت في طرة نسخة فيض الله، وكما نص عليه السخاوي في «الإعلان» (٢)، ثم نُقل بعضها إلى دار الكتب المصرية حيث ما زالت هناك، كما توجد مجلدات منه في المتحف البريطاني بلندن، ودار الكتب الظاهرية بدمشق، ومكتبة كوتا بألمانيا. وصارت هذه النسخة أصلاً يُنتسخ منه، كما هو ظاهر في نص بعض نُسَّاخ مجلدات «تاريخ الإسلام» المحفوظة في المكتبة الأحمدية بحلب، وأوقاف بغداد، والمكتبة الوطنية في باريس، ومكتبة البودليان بأكسفورد، وغيرها.

والمجلد الأول الذي نصفه هو من نسخة أخرى، غير النسخة التي كانت محفوظة بالمدرسة الباسطية، وهو اليوم في مكتبة فيض الله بإستانبول رقم (١٤٨٠)، والظاهر أن الأتراك جلبوه إليها من القاهرة بعد استيلائهم عليه ونقل كثير من الأوقاف إلى خزائن الكتب في إستانبول.

ويتضمن هذا المجلد المغازي، أو تاريخ الرسول ﷺ في المدينة (١- ١١هـ)، ويتكون من (١٧٨) ورقة، لكل ورقة وجهان، مسطرة الوجه (٢٣) سطرًا، في كل سطر قرابة (١٥) كلمة، نُسِخَ عن المجلد الأول من نسخة

<sup>=</sup> والوفيات إلى سنة ٣٠٠هـ. أما بعد ذلك فسوف نشير إليه وننص عليه.

<sup>(</sup>۱) وجيز الكلام ٢/ الترجمة ١١٣٦ بتحقيقنا، وانظر إنباء الغمر لابن حجر ٨/ ١٣٢، وبدائع الزهور لابن إياس ٢/ ١١٣.

<sup>(</sup>٢) الإعلان بالتوبيخ ٥٩٨ بتحقيق روزنتال، وترجمه أستاذنا العلامة الدكتور صالح أحمد العلى.

المؤلف، قال البشتكي في آخره: «آخر المجلد الأول من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي، ومن خطه نقلت. وأنهاه تعليقًا الفقير إلى عفو الله وغفرانه ولطفه محمد بن إبراهيم بن محمد البشتكي، لطف الله به بمنه وكرمه، والحمد لله أولاً وآخرًا، وباطنًا وظاهرًا، اللَّهُمَّ صَلِّ على سيدنا محمد وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والطُفْ بمن كُتِبَ من أجله في نفسه وولده وأعنه وانفع به يارب العالمين، وحسبى الله ونعم الوكيل».

ويمتاز خط البشتكي بالدقة، وتظهر عليه آثار السرعة، وهو في غاية الجودة لمن يتعود قراءته، أما نقله فمتقن جدًّا إذ تُعد نسخته أفضل نسخة بعد نسخة المؤلف.

وقد كُتب عنوان المجلد في طرة الكتاب: «الجزء الأول من تاريخ الإسلام للذهبي»، ثم كتب أحدهم إلى جنبه: «بخط البدر البشتكي»، ثم كتب تحته أحد الجُهلاء: «تأليف العالم الكامل الحافظ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الحصري (كذا) المتوفى سنة ست وأربعين وسبع مئة (كذا) رحمه الله».

وكتب أحد الفُضَلاء الفُهماء تعليقًا في أعلى الورقة الداخلية التي تسبق الورقة الأولى ما نصه: «هذا المجلد بخط البدر البشتكي، وفي المدرسة الباسطية نسخة أخرى مخرومة، فلما وجدت هذا المجلد في الشام ظننت أنه من نسخة الباسطية، فصحبت معي إلى القاهرة لأضعه في خزانة المدرسة المذكورة. . . والأجزاء التي فيها، فوجدت في تلك الأجزاء المجلد الأول (فتبين أن) هذا المجلد ليس من نسخة الباسطية بل من نسخة أخرى».

وقد رمزنا لهذه النسخة بالحرف «ف»، ولكن غالبًا ما نصرح باسم البشتكي فيما يتصل بجميع المجلدات التي وصلت إلينا بخطه نظرًا لأهمية نسخته ونفاستها.

### ٢-المجلد الأول من نسخة أخرى بخط البدر البشتكي (٢-١١هـ).

وهو المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي التي كانت بالمدرسة الباسطية بالخرنفش من القاهرة، وهو اليوم في المكتبة الوطنية بتونس برقم (١٤٢٣٩)، وهو مخروم الأول حيث يبدأ في أثناء الكلام على وقعة بدر، ويقع في (١٥١) ورقة ذات وجهين، ومسطرته مثل المجلد السابق. والظاهر أن هذا الخرم قديم حيث أشار إليه أحدهم في طرة المجلد الأول الموصوف أعلاه حينما قال: "وفي المدرسة الباسطية نسخة أخرى مخرومة".

وجاء في آخره: «آخر المجلد الأول من تاريخ الإسلام علقه من خط مؤلفه الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي الفقير إلى عفو الله تعالى محمد بن إبراهيم بن محمد البشتكي، غفر الله ذنوبه وستر عيوبه بمنه وكرمه».

وقد رمزنا له بالحرف «س».

٣- المجلد الأول من النسخة المحفوظة في مكتبة الأمير عبدالله
 ابن عبدالرحمن آل سعود الخاصة بالرياض (١- ١١هـ):

يتناول هذا المجلد المدة من (١- ١١هـ) مثل المجلدين السابقين، ولكنه يزيد على المجلدين السابقين بأنه تضمن قسمًا من الترجمة النبوية حتى نهاية خبر وفاة خديجة رضى الله عنها.

تقع هذه النسخة في (٢٠٠) ورقة، مسطرتها (٢٧) سطرًا، في كل سطر (١٥) كلمة تقريبًا، وقد انخرم قدر ورقة من أولها، وفيها بعض مقدمة الذهبي لكتابه، حيث يبدأ هذا المجلد في أثناء كلامه على المصادر التي أفاد منها في تأليف كتابه وهو قوله: «للإمام أحمد وتاريخ المفضل بن غسان الغلابي...». كما وقع فيها خرم عند الورقة (٢٧) من ترقيمي بسبب أن الناسخ وجد الأمر كذلك في الأصل الذي انتسخ منه، ويبدأ من أواخر الكلام على غزوة الخندق وينتهي في أثناء الكلام على غزة أحد، وهو يساوي ص ٩٢ – ١١٤ من المجلد الأول من طعتنا.

كتبت هذه النسخة سنة ١٢١٣هـ وجاء في آخرها: «نجز الجزء الأول من تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام من تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، والله المحمود على إتمامه وكماله، ويتلوه الجزء الثاني المبدوء بقصة الإسراء وذلك في صبح يوم الاثنين رابع عشر ربيع الأول عام ألف ومئتين وثلاثة عشر أحسن الله تعالى ختامه، والمرجو ممن اطلع على هفوة صغيرة أو كبيرة أن يصلحها، لأن الأصل الذي نقلته منه كثير

التحريف، والله أسأل أن يهدينا لإصابة الصواب وأن يوفقنا لصالح الأعمال بمنه وكرمه، آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

وقد رمزنا له بالحرف «ع».

٤- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث بإستانبول رقم ١/٢٩١٧ (١-١١هـ):

وهو المجلد الأول من نسخة تتكون من ثمانية عشر مجلدًا كانت في ملك محمد بن أحمد بن إينال العلائي الدوادار الحنفي من أهل القرن التاسع (۱۰)، ويتكون من (۲۸۰) ورقة، مسطرتها (۲۵) سطرًا في كل سطر (۱۰) كلمة، وفيها جميع المغازي. وخط النسخة قليل الإعجام صعب القراءة على غير المختصين لكنه دقيق ومتقن.

وقد رمزنا له بالحرف «أ».

٥- المجلد المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم
 ١٠١٥ (١-١١هـ) و(٣١- ٤٠هـ):

يتكون هذا المجلد من (٣٠٧) أوراق، مسطرتها (٢٩) سطرًا وفيه بعض الخروم. تبدأ النسخة من أول الكتاب إلى آخر الطبقة الرابعة، وآخر ما فيه ترجمة أبي رافع القبطي مولى رسول الله ﷺ وتنتهي المغازي في ظهر الورقة (١١٩)، ووقع فيها بعض الخروم، ومنها خرم قدر ورقتين أعاد نسخه أحدهم فأكمل النسخة، وهي من منتسخات القرن التاسع الهجري كما يدل على ذلك الورق وبعض النصوص.

وهذه النسخة هي التي استفاد منها سبط ابن حجر المتوفى سنة ١٩٩هـ في كتابه «رونق الألفاظ» وكتب بخطه على كراسة منها: «مررت على هذه الكراسة وأصلحتها وقابلتها على نسخة بخط البدر البشتكي فصحت». وفي آخر هذا المجلد خط ابن الملا بتلخيص «تاريخ الإسلام» من هذه النسخة ونصه: «مررت على هذا المجلد وانتخبته من أوله إلى آخره، وكان الفراغ من

<sup>(</sup>١) ينظر الضوء اللامع للسخاوي ٦/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) عند الصفحة ٣٨٠ من المجلد الثاني من طبعتنا.

انتخابه في سابع عشر المحرم سنة أربع وثمانين وتسع مئة؛ قال ذلك وكتبه أحمد ابن الملا محمد الشافعي عفا الله عنهما».

وفي آخرها أيضًا خط ابن العمادي ونصه: «الحمد لله، طالعت هذه النسخة الشريفة، وسرحت طرق الطرف في روضتها الوريفة واجتنيت ثمر فوائدها واجتليت غرر فرائدها في ربيع الأول سنة ١٠٣٣. كتبه الفقير عبدالرحمن العمادي الحنفى، عُفى عنه».

وقد رمزنا له بالحرف «ك».

#### ٦- مجلد كيمبرج رقم ٢٩٢٦ (١-١١هـ):

يقع هذا المجلد في (٢٣٨) ورقة، مسطرتها (٢٩) سطرًا، وتنتهي المغازي فيه عند الورقة (١٣١) ثم يستمر إلى آخر الترجمة النبوية، وبذلك شمل المجلد الأول من نسخة المؤلف والقسم الأكبر من المجلد الثاني.

كتب هذا المجلد حسن بن علي بن محمد الزركشي وانتهى منه يوم الجمعة الثاني من شهر ربيع الأول سنة (٨٤٥هـ)، وقد وقع فيه بعض الخروم. وقد رمزنا له بالحرف «ج».

ونظرًا لنفاسة نسخة البشتكي فقد كان المعوّل عليها في تحقيق القسم الخاص بالمغازي لا سيما وقد وقعت لنا منها نسختان وإن كانت الثانية فيها خرم.

٧- مجلد من نسخة البشتكي في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ٥٠ (٤١ - ٧٥هـ):

تقدم وصف النسخة في كلامنا على المجلد الأول منه. وهو قطعة من المجلد الثالث من نسخة البدر البشتكي الذي يفترض أن يبدأ من الطبقة الرابعة. وتتضمن هذه القطعة الطبقات الخامسة والسادسة ومعظم السابعة ٧٠هـ).

تقع هذه القطعة في (١١١) ورقة، جاء في أوله: «بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. الطبقة الخامسة. ثم دخلت سنة إحدى وأربعين. ويسمى عام الجماعة...» وآخر ما

فيه آخر ترجمة معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي (الترجمة ١٠٧ من الطبقة المذكورة ٢/ ٧٢٣ من طبعتنا)، فيبقى الناقص من هذه الطبقة (٢٩) ترجمة (٢/ ٧٢٢– ٧٥٠).

وقد رمزنا له بالحرف «ظ».

۸- مجلد من نسخة البشتكي في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم
 ۱۰۰ -۷۱) ۷۸۷٦ (۷۸۷ - ۱۰۰ هـ):

وهي قطعة من المجلد الرابع من نسخة البدر البشتكي الذي يبدأ بالطبقة الثامنة، وتشمل هذه القطعة أكثر الطبقة الثامنة ثم الطبقة التاسعة ونصف الطبقة العاشرة، وتقع في (١٠٣) أوراق.

ويلاحظ أن الورقة الأولى من هذه القطعة هي من بقية القطعة السابقة (ظاهرية ٧٨٧٥) حيث تتضمن ترجمة معقل بن يسار المزني، ومعن بن يزيد بن الأخنس، والمغيرة بن أبي شهاب المخزومي، والمنذر بن الجارود العبدي، والمنذر بن الزبير بن العوام، والنابغة الجعدي، ونجدة بن عامر الحروري، والقسم الأكبر من ترجمة النعمان بن بشير (٢/ ٧٢٣ - ٧٢٨ من طبعتنا).

ثم يأتي بعد ذلك ما بقي من المجلد الرابع- من غير هذه الورقة- وأوله بقية ترجمة جابر بن عبدالله الأنصاري من الطبقة الثامنة (۲/ ۸۰۰ من طبعتنا)، فالناقص من الطبقة الحوادث وثلاث عشرة ترجمة (۲/ ۷۵۳- ۸۰۰ من طبعتنا). وتنتهي القطعة عند منتصف الطبقة العاشرة تقريبًا حيث إن آخر ما فيها ترجمة أبي محمد عبدالله بن ساعدة الهذلي المدني (رقم ۱۱۰، ۲/ ۱۱۲۳ من طبعتنا).

وقد رمزنا له بالحرف «ظ».

### ٩- مجلد أيا صوفيا رقم ٣٠١٦ (٤١-١٢٠هـ):

يقع هذا المجلد في (٢٤٦) ورقة، مسطرتها (٢٩) سطرًا، في كل سطر (١٤) كلمة، كتب بخط نسخي مقروء، وكتبت أوائل الأسماء بالحمرة، وليس عليه تاريخ نسخ ولعله من منتسخات القرن التاسع الهجري.

يتضمن هذا المجلد حوادث ووفيات الطبقات من الخامسة إلى الثانية عشرة (٤١- ١٢٠هـ).

وقد رمزنا له بالحرف «ص».

۱۰ مجلد خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم ۱۰۱٦ (۵۱ - ۸۸هـ):

يقع هذا المجلد في (٢١٧) ورقة، مسطرتها (٢٥) سطرًا، وخطها نسخي جبد كتب سنة (٨٥٤هـ)، وفيه من أول الطبقة السادسة إلى آخر الطبقة الثامنة، وهو ما يساوي في طبعتنا (ص ٤٥٧- ٩٠٢) من المجلد الثاني. كتب على طرته: «الجزء الرابع من تاريخ الإسلام تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ القدوة قدوة المحدثين حجة المؤرخين شمس الدين أبي عبدالله محمد ابن أحمد بن عثمان الذهبي أمتع الله بفوائده وأسكنه الجنة» وعليه مجموعة تملكات. وقد أتلفت الأرضة أطرافة ولكنها لم تؤذ الكتابة، وآخره: «تم الجزء الأغر بن سُليك، آخر المترجمين في الطبقة الثامنة، وجاء في آخره: «تم الجزء المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل». ثم فيه: «وكان الفراغ في اليوم المبارك يوم الأحد سادس عشر شوال الممبارك سنة أربع عشرة وثمان مئة من الهجرة النبوية أحسن الله عاقبتها في صحة وعافية. كتبه العبد الفقير إلى ربه عز وجل محمد بن محمد البغدادي الحنبلي العباسي غفر الله له ولصاحبه ولجميع المسلمين، آمين. يتلوه في الذي يليه الطبقة التاسعة: ثم دخلت سنة إحدى وثمانين».

وقد رمزنا له بالحرف «ك».

۱۱- المجلد المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم ١١٠ (٨١- ١١٠هـ):

يقع هذا المجلد في (٣٥٨) ورقة، مسطرتها (٢٥) سطرًا، وخطه في الغاية من الجمال والإتقان، وهو يتكون من قسمين يهمنا هنا القسم الأول منه حيث يبدأ من الطبقة التاسعة إلى أثناء الطبقة الحادية عشرة حيث ينتهي في الورقة (١٦٨) وآخر ترجمة فيه هي ترجمة عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله الأنصاري (٣/ ٨٥ من طبعتنا). كتب في آخره: «تم الجزء ولله الحمد، يتلوه عبدالرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري المدنى».

أما القسم الثاني فإنه يبدأ بوفيات سنة (٢٥٦هـ) وينتهي بآخر حوادث سنة (٢٧٠هـ)، وعندنا ما يقابله بخط المصنف.

وقد رمزنا له بالحرف «ك».

۱۲- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ۲۹۱۷/ ۳ (۲۱- ۱۲هـ).

وهو المجلد الثالث من هذه النسخة، وقد وصفنا المجلد الأول منها. يقع هذا المجلد في (٢٨٢) ورقة، وفيه الطبقات من السابعة إلى الثانية عشرة. وقد رمزنا له بالحرف «أ».

۱۳ – مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ۲۹۱۷ ٤ (۱۲۱ – ۱۲۱) ؛

وهو المجلد الرابع من هذه النسخة، ويقع في (٢٥١) ورقة ويشمل الطبقات من الثالثة عشرة إلى آخر الطبقة الخامسة عشرة، وصفته صفة المجلدات السابقة.

وقد رمزنا له بالحرف «أ».

18 – المجلد السابع من نسخة دار الكتب المصرية ٤٢ تاريخ (١٢١ – ١٥٠ هـ):

وهو في (١٤٥) ورقة، مسطرتها ٢٩ سطرًا، كتب بخط النسخ، ولعله من منتسخات القرن التاسع، ويشمل الحوادث والوفيات للطبقات من الثالثة عشرة إلى الخامسة عشرة (١٢١- ١٥٠هـ)، وجاء في آخره: «آخر الطبقة الخامسة عشرة والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وعترته أجمعين آمين».

وقد رمزنا له بالحرف «د».

١٥ – مجلد مكتبة كوتا بألمانيا رقم ١٥٦٣ (١٤١ – ١٥٠ هـ):

هذا المجلد قطعة من مجلدات البدر البشتكي، ويتكون من (٤١) ورقة وفيه أغلب الطبقة الخامسة عشرة، حيث يبدأ من أثناء حوادث سنة (١٤٢هـ)، ويستمر إلى أواخر حوادث سنة (١٤٥). ثم ينقطع إلى أثناء ترجمة جبريل بن

أحمر العنبري (٣/ ٨٢٧ من طبعتنا) ويستمر إلى آخر الطبقة الخامسة عشرة، وتتداخل معه بعض أوراق الطبقة الرابعة عشرة.

وقد صوره لنا مشكورًا الدكتور الفاضل ميكلوش موراني، الأستاذ في جامعة بون بألمانيا.

وقد رمزنا له بالحرف «ت».

١٦ مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ٢٩١٧ ٥ (١٥١ - ١٥١).
 ١٨١هـ):

وهو المجلد الخامس من هذه النسخة، ويقع في (٣٠٧) أوراق، وصفته صفة المجلدات السابقة أيضًا، وفيه بقية الطبقة السادسة عشرة حيث يبدأ المجلد بترجمة زربي بن عبدالله المؤذن من الطبقة المذكورة. وكان من المفروض أن يبدأ هذا المجلد من أول الطبقة السادسة عشرة فالظاهر أن هذا النقص كان في الأصل المنتسخ منه، وقد تعذّر علينا الحصول على نسخة بديلة له مما اضطرنا إلى اعتماد أحد المختصرات وإعادة بناء اثنتين وثلاثين ترجمة نعتقد أنها المتممة لهذا السقط كما بيناه مفصلاً في تعليق لنا في أول وفيات الطبقة السادسة عشرة (٤/ ١٩ من طبعتنا)، ويستمر المجلد فيتضمن إلى آخر الثالثة والعشرين. ومعلوم أن الطبقات من التاسعة عشرة إلى آخر الثالثة والعشرين قد وصلت إلينا بخط المؤلف.

وقد رمزنا له بالحرف «أ».

۱۷ - الطبقة السابعة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية ٤٢ تاريخ بخط البشتكي (١٦١ - ١٧٠هـ):

وهو في (٨٧) ورقة، وهو قطعة من نسخة البدر البشتكي، ويشمل حوادث الطبقة السابعة عشرة ووفياتها، حيث تنتهي الحوادث عند الورقة التاسعة، وتبدأ التراجم بعنوان «رجال هذه الطبقة مرتبون على الحروف». وكتب في آخره: «تمت الطبقة ١٧ ولله الحمد».

وقد رمزنا لها بالحرف «د».

۱۸ – الطبقة الثامنة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية ٤٢ تاريخ بخط البشتكي (۱۷۱ – ۱۸۰ هـ):

وهو في (٦٤) ورقة، وهو قطعة من نسخة البدر البشتكي، ويشمل حوادث الطبقة الثامنة عشرة ووفياتها، حيث تنتهي الحوادث عند الورقة الرابعة، وتبدأ التراجم بعنوان «تراجم الطبقة على حروف المعجم»، وكتب في آخره: «آخر الطبقة ١٨ من تاريخ الإسلام وعلقته من خط مؤلفه ولله الحمد والمنة».

وعلى الرغم من أن هذه الطبقة تقع في مجلدين من نسخة المؤلف هما: المجلدان السادس والسابع، فإن البشتكي استمر في كتابة الطبقة إلى نهايتها، وكتب في نهاية ترجمة فرج بن فضالة التنوخي: «آخر المجلد السادس بخط مؤلفه ومنه نقلت» (الورقة ٤٣)، والمعروف عن البدر البشتكي في نسخته أن تكون مطابقة لنسخة المؤلف في تجزئتها، فلا أعلم لم شذ في هذا الموضع.

وقد رمزنا لها بالحرف «د».

١٩ - المجلد التاسع من نسخة البدر البشتكي دار الكتب المصرية٤٢ تاريخ (٢٣١ - ٢٦٠هـ):

وهي المجلدات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من نسخة دار الكتب المصرية المذكورة، ويشمل الطبقات: الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والعشرين، وجاء في آخره: «آخر المجلد التاسع من تجزئة المصنف التي بخط يده رحمه الله تعالى ومنه نقلت، يتلوه الطبقة السابعة والعشرون: سنة إحدى وستين ومئتين».

وقد رمزنا له بالحرف «د».

۲۰ مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ۲۹۱۷ (۲۳۱ – ۲۳۱):

وهو المجلد السابع من نسخة المكتبة المذكورة، ويقع في (٢٩٥) ورقة من القطع الكبير. وعلى النسخة تملكات وقراءات منها ما هو مقيد في سنة (٨١٤هـ) فيكون تاريخ نسخها قبل هذا التاريخ، ولعله يعود إلى أواخر القرن

الثامن. ونجد على النسخة خط محمد بن عمار المالكي المتوفى سنة (١٤٨هـ)(١) بانتخابه من الكتاب والإفادة منه، كما نجد عليها خط محمد بن أحمد بن إينال العلائي الدوادار الحنفي بتملك النسخة، وهو من المهتمين بالتاريخ (٢).

ويبدأ هذا المجلد من أول الكنى من وفيات الطبقة الثالثة والعشرين وهي ترجمة أبي أيوب الأشعري<sup>(٣)</sup>، ثم يتناول حوادث الطبقة الرابعة والعشرين<sup>(٤)</sup> (٢٣١– ٢٤٠هـ) ووفيات الطبقتين الخامسة والعشرين<sup>(٦)</sup> (٢٤١– ٢٥٠هـ) والسادسة والعشرين<sup>(٧)</sup> (٢٥١– ٢٠١هـ)، وهو المجلد التاسع من نسخة المؤلف<sup>(٨)</sup>.

۲۱ مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ۲۹۱۷ ۸ (۲۶۱–۳۰۱).

وهو المجلد الثامن من نسخة المكتبة المذكورة ويقع في (٣١٦) ورقة، وجاء في أوله «الجزء الثامن من تاريخ الإسلام للذهبي، رحمه الله تعالى آمين» وقد ذهب اسم الناسخ من النسخة، وناسخه هو ناسخ المجلد السابق لتشابه

<sup>(</sup>۱) كان من علماء العربية المشهورين في زمانه، وقد ولي التدريس بالمدرسة المسلمية بالقاهرة سنة ۸۰۳هـ (السخاوي: الضوء ۸/ ۲۳۲، السيوطي: بغية ۱/ ۲۰۳، ابن العماد: شذرات ۷/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) هذب محمد بن أحمد العلائي كتاب «الضوء اللامع» للسخاوي، وسماه «تشنيف المسامع بتهذيب الضوء اللامع» اطلعت على قسم منه بخطه في الخزانة التيمورية الملحقة بدار الكتب المصرية (رقم ٦٢٤ تاريخ).

<sup>(</sup>٣) قارن الورقة ٢٣٨ من نسخة أيا صوفيا ٣٠٠٧.

<sup>(</sup>٤) سبق قلم الناسخ فكتب أنها الطبقة الثانية والعشرون (الورقة ٤).

<sup>(</sup>٥) الورقة ٨- ٩٢.

<sup>(</sup>٦) تبدأ الحوادث في أثناء الورقة ٩٢ وتنتهي في أثناء الورقة ٩٥ حيث تبدأ وفياتها وتستمر من هذه الورقة إلى قبيل نهاية الورقة ٢١٠.

 <sup>(</sup>۷) تبدأ حوادث الطبقة عند نهاية الورقة ۲۱۰ وتستمر إلى الورقة ۲۱٦ حيث تبدأ فيها وفياتها وتنتهى بانتهاء المجلد في الورقة ۲۹۰.

 <sup>(</sup>٨) جاء في آخر المجلد الرابع عشر من نسخة دار الكتب المصرية (٤٢ تاريخ) ما يشير إلى أن
 سنة ٢٦٠ هي آخر المجلد التاسع.

الخطين. ونجد في طرة هذا المجلد ما وجدناه في طرة المجلد السابع من قراءات و تملكات.

اشتمل هذا المجلد على حوادث ووفيات أربع طبقات هي: السابعة والعشرون<sup>(۱)</sup> (۲۷۱– ۲۸۰هـ)، والثامنة والعشرون<sup>(۲)</sup> (۲۷۱– ۲۸۰هـ)، والتاسعة والعشرون<sup>(۳)</sup> (۲۸۱– ۲۸۰هـ) والثلاثون<sup>(٤)</sup> (۲۹۱– ۳۰۰هـ).

وقد رمزنا له بالحرف «أ».

### ٢٢-مجلد دار الكتب المصرية رقم ١٤٥٢ تاريخ (٢٦١-٢٧٠هـ):

مجلد كتب بخط نسخي نفيس، لعله من منتسخات القرن العاشر الهجري، تضمن الطبقة السابعة والعشرين (٢٦١- ٢٧٠هـ) بحوادثها ووفياتها، ثم قطعة من النسخة نفسها تضمنت وفيات (٦٤٦- ٢٥٠هـ) ولم نعبأ بها لوجودها عندنا بخط المصنف.

تحتل الطبقة السابعة والعشرون الأوراق (١- ٦٩) حسب ترقيمي، ومسطرتها (٢٥) سطرًا.

وقد رمزنا له بالحرف «د».

۲۳ مجلد مكتبة الأوقاف العراقية ببغداد رقم ۸۸۲ (۲٦۱- ۲۰۰هـ):

هذا المجلد من أوقاف المدرسة المرجانية ببغداد، ومن ثم انتقل إلى خزانة كتب الأوقاف، ويقع في (٣٢٤) ورقة، مسطرتها (١٧) سطرًا. كتبه عبدالمنعم بن أحمد بن حسن البغدادي القادري سنة (٣٤٣هـ) بخط نسخي نفيس، وفي حواشي المجلد إشارة إلى مقابلته بالأصل المنتسخ منه، ولعله منسوخ من خط المصنف. ويشمل هذا المجلد حوادث ووفيات الطبقات: السابعة والعشرين، والثامنة والعشرين، والثلاثين، وقد

<sup>(</sup>١) تشتمل الحوادث على الأوراق ٢- ٩، أما الوفيات فتشمل الأوراق ١٠- ٨٩.

<sup>(</sup>٢) استغرقت الحوادث قرابة أربع أوراق فقط ٨٩- ٩٣ بينما استغرقت الوفيات الأوراق ٩٣- ١٥٦

<sup>(</sup>٣) تقع الحوادث في الأوراق ١٥٦- ١٦٦ والوفيات في الأوراق ١٦٦- ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) تبدأ الحوادث في أثناء الورقة ٢٤٥ وتستمر إلى أثناء الورقة ٢٥١ حيث تبدأ وفيات الطبقة، وتنتهي بانتهاء المجلد في الورقة ٣١٦.

وقع في أوله خرم شمل عنوان المجلد وحوادث الطبقة السابعة والعشرين والتراجم الأربع الأولى وبداية الترجمة الخامسة من وفيات الطبقة المذكورة، وهي ترجمة أبي الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري (٦/ ٢٥٨ من طبعتنا). وهو المجلد الثالث من نسخة لا نعلم عدد مجلداتها.

وكتب ناسخه في آخره: «تم المجلد الثالث من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام تصنيف الشيخ الإمام العالم الفاضل الورع المقرىء المحدث الحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان التميمي الذهبي نفع الله به، على يد العبد المذنب الفقير عبدالمنعم بن أحمد بن حسن البغدادي القادري عفا الله عنه وغفر الله له ولمصنف هذا الكتاب ولوالديه ولمالكه ولوالديه ولمن ساعد في نسخه وللمسلمين أجمعين، وكان فراغه في ثامن شوال المبارك من سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة، والحمد لله حمدًا كثيرًا وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا».

وقد رمزنا له بالحرف «ق».

۲۶- مجلد خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم ۱۰۱۷ (۲۶۱- ۲۸۱هـ):

يتكون هذا المجلد من (٢٧٤) صفحة، مسطرتها (٢٥) سطرًا، وهو المجلد الثالث عشر من نسخة لا علاقة لها بالنسخ السابقة الموجودة بالخزانة المذكورة.

تبدأ النسخة في أثناء حوادث سنة (٢٦٥) من حوادث الطبقة السابعة والعشرين (٢٦١- ٢٧٠هـ)، وأول ما فيها: «وهارون بن سليمان الأصبهاني. وفيها خرج أحمد بن طولون أمير مصر إلى الشام فحصر سيما الطويل بأنطاكية» (٦/ ٢٤٥ من طبعتنا)، فظهر أن الساقط منها صفحتان. ثم تبدأ وفيات الطبقة السابعة والعشرين في (ص ١٢)، وآخر ما في هذا المجلد أواخر تراجم الطبقة الثامنة والعشرين (٢٧١- ٢٨٠هـ) عند ترجمة محمد بن يوسف بن عيسى ابن الطباع (٦/ ٨٢٨ من طبعتنا)، فظهر أن المتبقي من وفيات الطبقة المذكورة شيء قليل (٦٢٨- ٢٤٦).

وجاء في آخر المجلد: «آخر المجلد الثالث عشر من تاريخ الإسلام،

ويتلوه في الذي يليه إن شاء الله تعالى محمد بن عصام أبو عمرو النيسابوري عَلَقه أقل عبيد الله تعالى أبو إسحاق أحمد بن أحمد بن علي بن أبي بكر بن أيوب بن عبدالرحيم بن محمد بن عبدالملك بن عيسى بن درباس بن فير بن جهم بن عبدوس الماراني الهذباني الكردي عفا الله عنه».

وهذا الناسخ توفي سنة (٨١٧هـ)، وهو مترجم في الضوء اللامع (١/ ٢١٦–٢١٧)، فالظاهر أن النسخة قد كتبت في أول القرن التاسع.

وقد رمزنا له بالحرف «ك».

۲۰ مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ۲۹۱۷ ۹ (وفيات ۳۰۰هـ):

وهو المجلد التاسع من نسخة أحمد الثالث المذكورة، ويقع في (٢٥٨) ورقة من القطع الكبير، إلا أن خطه يختلف عن خط المجلدات السابقة، فهو نسخ جميل واضح معجم في أغلب الأحيان. وقد جاء في أوله بخط الناسخ: «ذكر وفيات الأعلام على السنين من بعد الثلاث مئة إلى سنة خمسين وثلاث مئة». ثم كتب على طرته أسفل ذلك وبالخط الذي كتبت به جميع مجلدات نسخة أحمد الثالث رقم ٢٩١٧: «الجزء التاسع من تاريخ الإسلام للذهبي، رحمه الله آمين» والخطوط التي نجدها على طرة المجلدات السابقة نجدها على طرة هذا المجلد أيضًا.

تناول هذا المجلد وفيات الطبقات من الحادية والثلاثين إلى آخر الخامسة والثلاثين (٣٠٠- ٣٥٠هـ) على السنين، ورتبت وفيات كل سنة على حروف المعجم (١). ونطاق هذا المجلد هو نطاق المجلد الحادي عشر من نسخة المؤلف (٢).

٢٦- المجلد المحفوظ بالمكتبة الوطنية في باريس رقم ١٥٨١ (وفيات ٣٠١- ٣٥٠):

يبدأ هذا المجلد بوفيات الطبقة الحادية والثلاثين، وينتهي في أثناء الطبقة السابعة والثلاثين.

<sup>(</sup>١) رتب الذهبي كتابه حسب السنين اعتبارًا من سنة ٢٠١هـ وإلى آخر الكتاب.

<sup>(</sup>٢) لأن المجلد العاشر ينتهي بآخر سنة ٣٠٠هـ ويبتدىء المجلد الثاني عشر بسنة ٣٥١هـ.

وقد رمزنا له بالحرف «ب».

### ٧٧ - مجلد مكتبة لالالى بإستانبول رقم ٢٠٨٠ (٢٣١ - ٣٥٠هـ):

يقع هذا المجلد في (٣٧٣) ورقة، مسطرتها (٣٥) سطرًا، في كل سطر قرابة العشرين كلمة، كتب بخط نسخي جيد، لكن وقع في النسخة خروم.

ويبدأ هذا المجلد من الطبقة التاسعة عشرة وينتهي بانتهاء الطبقة الخامسة والثلاثين، ولم استفد منه كثيرًا لتوفر نسخ أفضل منه.

وقد رمزنا له بالحرف «ي».

۲۸ مجلد خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم ۱۰۱۹ (حوادث ۳۰۱ - ۳۰۱):

وهو في (١٨٤) ورقة، مسطرتها (٢٥) سطرًا، كتب سنة (٨١٤هـ)، وفيه حوادث الطبقات من الحادية والثلاثين إلى الخامسة والثلاثين (٣٠١–٣٥٠هـ)، ووفيات الطبقتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين (٣٠١–٣٢٠هـ).

كتب في عنوانه: «الجزء الخامس عشر من تاريخ الإسلام للذهبي». وأوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. القرن الرابع وماجرى فيه من الحوادث الكبار من كلام ابن الجوزى وغيره».

وجاء في آخره: «الحمد لله، آخر المجلد الخامس عشر من تاريخ الإسلام... وكان الفراغ من هذا المجلد يوم الأحد ثاني عشري شهر رمضان سنة أربع عشرة وثماني مئة، وذلك بأمر الأجل الأوحد عمدة الملوك والسلاطين عمر الحصكفي سلَّمه الله... على يد أبي إسحاق بن أحمد الموصلي حامدًا الله تعالى ومصليًا على سيدنا محمد، ويتلوه في الذي يليه إن شاء الله تعالى تراجم الطبقة الثالثة والثلاثين».

وقد رمزنا له بالحرف «ك».

### ٢٩-مجلد مكتبة كوتا بألمانيا رقم ١٥٦٤ (حوادث ٣٥١-٠٠٠هـ):

يتضمن هذا المجلد حوادث ووفيات الطبقات من السادسة والثلاثين إلى الأربعين، فيما عدا خرم صغير حيث يتوقف عند ترجمة علي ابن الحافظ أبي

سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي المصري من وفيات سنة (٨/ ٤٠٤ من طبعتنا).

يقع المجلد في (١٩٦) ورقة، مسطرتها (٣١) سطرًا، كتب بخط دقيق، وهي نسخة متقنة.

ويلاحظ أن الناسخ قد ذكر حوادث كل طبقة في مقدمتها، وهي عين الطريقة التي اتبعناها في نشرتنا هذه، وهي الطريقة التي أرادها المصنف عندما أعاد تبييض المئة الثانية من كتابه، لذلك جاءت حوادث (٣٥١– ٣٦٠هـ) ما بين الورقة (١- ٧)، وحوادث (٣٦١– ٣٧٠هـ) في (٤٤– ٤٩)، وحوادث (٣٨١– ٣٨٠) في (٢١٢– ٢٢١)، وحوادث (٣٨١– ٣٩٠) في (٣٨٠– ٢٢١).

ولما كانت الوفيات قد وقعت لنا بخط المصنف فقد أفدنا من الحوادث ...

وهذا المجلد مما تفضل بتصويره لنا الدكتور ميكلوش موراني . وقد رمزنا له بالحرف «ت».

۳۰ مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ۲۹۱۷ (وفيات دوم ۲۹۱۷):

وهو المجلد الموسوم بالحادي عشر من هذه النسخة، وعلى طرته خط محمد بن عمار المالكي ومحمد بن أحمد العلائي وغيرها، ويقع في (٣٠١) ورقة، وخطه صعب القراءة قليل الإعجام لكنه دقيق ومضبوط، وناسخه هو ناسخ المجلدين السابع والثامن وغيرهما من هذه النسخة.

وهذا المجلد متمم للمجلد العاشر من النسخة حيث يبدأ في أثناء حرف العين من وفيات سنة (١٥هـ) وينتهي في أثناء وفيات (٤٧٧هـ) وآخره ترجمة «علي بن أحمد بن عبدالعزيز الميورقي الأندلسي» من وفيات السنة المذكورة. وقد عولنا على هذا المجلد ابتداء من وفيات سنة (٤٥١هـ) التي تبدأ بالورقة (١٦١) وإلى نهايته.

وقد رمزنا له بالحرف «أ».

۳۱ – مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ۲۹۱۷/ ۱۲ (وفيات ۷۲ – ۵۰۰ هـ):

وهو المجلد الثاني عشر من هذه النسخة، وطرته والخطوط التي عليها وخطه كما في المجلد السابق، وعدد أوراقه (٢٨٦) ورقة.

ويبدأ هذا المجلد من حيث ينتهي المجلد السابق في أثناء وفيات سنة (٤٧٧هـ)، وأول ما فيه ترجمة «علي بن محمد الغزنوي». ويستمر فيتناول الوفيات إلى أثناء سنة (٥٢٤هـ) وآخر ما فيه ترجمة «محمد بن سعدون بن مرجى بن سعدون العبدي الميورقي نزيل بغداد» من وفيات السنة المذكورة.

وقد عولنا على هذا المجلد من أوله إلى آخر من توفي تقريبًا من الطبقة الخمسين في أثناء الورقة (١٥٥).

وقد رمزنا له بالحرف «أ».

٣٢- مجلد مكتبة لالالي بإستانبول رقم ٢٠٨١ (وفيات ٢٥١- ٥٠٠هـ):

يقع هذا المجلد في (٢٩٢) ورقة، مسطرتها (٣٥) سطرًا، في كل سطر قرابة العشرين كلمة، كتب بخط نسخي جيد، وهو مجلد من نسخة احتفظت المكتبة المذكورة بمجلد آخر منه تقدم وصفه.

استغرق هذا المجلد الطبقات من الحادية والأربعين إلى الطبقة الرابعة والخمسين (٤٥١- ٥٤٠هـ)، فأفدنا منه ما ليس بخط المصنف وهو (٤٥١- ٥٠٠هـ).

وقد رمزنا له بالحرف «ي».

٣٣- مجلد المتحف البريطاني رقم ٤٩ شرقيات (حوادث ٤٠١- ٥٠٤هـ):

وهو المجلد الثالث عشر من نسخة البدر البشتكي، ويقع في (٢٣٥) ورقة، ويشمل الحوادث والوفيات للطبقات من الحادية والأربعين إلى الخامسة والأربعين (٤٠١-٤٥٠هـ). ولما كانت وفيات (٤٠١-٤٥٠هـ) قد وقعت لنا

بخط المؤلف، فقد أفدنا من الحوادث حسب، وهي التي تنتهي عند الورقة (٣٠) من المجلد.

وقد رمزنا له بالحرف «ل».

وهو المجلد الرابع عشر من نسخة البدر البشتكي، ويقع في (٢٣٥) ورقة، تنتهي الحوادث فيه عند الورقة (٣٨)، وتبدأ وفيات الطبقة السادسة والأربعين عند الورقة (٣٩)، ووفيات الطبقة السابعة والأربعين عند الورقة (٧٨)، ووفيات الطبقة الثامنة والأربعين عند الورقة (١٢٩)، ووفيات الطبقة التاسعة والأربعين عند الورقة (١٢٥).

وقد رمزنا له بالحرف «ل».

٣٥- مجلد الخزانة العامة بالرباط رقم ٢٢٦ (وفيات ٤٩١-٥٠٠هـ):

هو المجلد التاسع من نسخة لا نعرف عدد مجلداتها، ويقع هذا المجلد في (٥٠٤) صفحات، مسطرتها (٣٠) سطرًا، كتب بخط مشرقي عادي مقروء سنة (١٠٦١هـ)، وتضمن وفيات الطبقة الخمسين (٤٩١- ٥٠٠هـ)، وحوادث (٥٠١- ٥٥٠هـ)، ووفيات الطبقات من الحادية والخمسين إلى آخر الرابعة والخمسين (٥٠١- ٥٥٠هـ). وجاء في آخر الطبقة الخمسين: «آخر المجلد الرابع عشر من خط مصنفه» (الورقة ٨١)، ولعل هذه النسخة قد نسخت من نسخة البدر البشتكي.

وقد رمزنا له بالحرف «م».

٣٦ - ٣٦ مجلد المكتبة الأحمدية بحلب رقم ١٢٢٠/ ١ (حوادث -٣٠١هـ):

يقع هذا المجلد في (٢٣٦) ورقة. كتب بخط جيد واضح لكنه غير دقيق، ولم نعرف ناسخه ولعله من منتسخات القرن التاسع الهجري. وقد جاء في طرته بخط أحدث: «حوادث تاريخ الذهبي»، وفي السطر الذي يليه: «وهو

حوادث المئة الرابعة والخامسة من سنة ٣٠١- ٥٠٠هـ». وعلى النسخة تمليك مؤرخ في سنة ١١١٢هـ. وقد شطب أحدهم على اسم مالكه، ثم نقل أحدهم ترجمة ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي، وفي أسفلها بعض الفوائد.

يبدأ المجلد بالبسملة، ثم حوادث سنة (٢٠١هـ) ويستمر حتى نهاية حوادث سنة (٣٥١هـ) بورقة جديدة وبالبسملة والدعاء بالتيسير. وتستمر الحوادث مسلسلة إلى آخر حوادث سنة أربع مئة حيث تنتهي بورقة كتب فيها بضعة أسطر (٢٠)، ثم بدأ حوادث سنة (٢٠١ هـ) بورقة جديدة، ولعل هذا يدل على أنه نقل هذه الخمسين سنة من موضع واحد ولم يجمعها (٣)، ثم تستمر الحوادث إلى سنة (٤٥٠هـ) التي ينهيها المؤلف بعبارة «والله أعلم». ثم يبدأ سنة (٢٥١هـ) بقوله: «سنة إحدى وخمسين وأربع مئة على سبيل الاختصار (٤٠)» وتشير العبارة الأخيرة إلى بداية ذكر الحوادث في طبقة جديدة، أو مجلدة جديدة وهو ما نرجحه (٥)، وينتهي المجلد بآخر حوادث سنة (٥٠٠هـ).

وقد رمزنا له بالحرف «ح»، وقد نصرح باسم المكتبة.

٣٧ مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ٢٩١٧/ ١٣ (وفيات ٥٦٤ – ٦٤٥هـ):

وهو المجلد الثالث عشر من نسخة أحمد الثالث المذكورة ويقع في (٢٩٤) ورقة، وطرته والخطوط التي عليها وخطه وناسخه هو نفسه الذي في المجلد الثاني عشر وغيره من المجلدات التي سبق التعريف بها، ومن ثم فهو استمرار له حيث يبدأ بأول ترجمة «محمد بن عبدالله بن تومرت» من وفيات سنة (٥٢٤هـ)(١٦) التي هي جزء من وفيات الطبقة الثالثة

<sup>(</sup>١) الورقة ٧٤.

<sup>(</sup>٢) الورقة ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه كلامنا على الخطة العامة للكتاب في الفصل الأول من الباب الثاني.

<sup>(</sup>٤) الورقة ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) انظر أعلاه كلامنا على الخطة العامة للكتاب.

<sup>(</sup>٦) جاء في فهرس معهد إحياء المخطوطات أن هذا المجلد يبتدىء بسنة ١٤هـ، وهو وهم (٦) . (٢٠ قسم ١ ص ٥٣).

والخمسين (١)، ويستمر بعد ذلك ليشمل وفيات الطبقات: الرابعة والخمسين (٢)، والخمسين (١)، والخمسين (١)، وقسمًا من الطبقة السابعة والخمسين حيث ينتهي المجلد بانتهاء وفيات سنة (٦٤هـ).

ولما كان مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم (٣٠١٠) الذي بخط المؤلف يقف في أثناء وفيات سنة (٥٤٦هـ) فقد عولنا على هذا المجلد من حيث انتهى مجلد أيا صوفيا المذكور وإلى نهايته.

وقد رمزنا له بالحرف «أ».

۳۸ مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ۲۹۱۷/ ۱۶ (وفيات محهد):

وهو المجلد الرابع عشر من هذه النسخة، ويقع في (٢٨٢) ورقة وأوصافه هي أوصاف المجلد السابق ويبتدىء من حيث ينتهي ذلك المجلد ويتضمن وفيات السنوات (٥٦٥- ٢٠٠هـ)(٥). وقد رمزنا له بالحرف «أ».

۳۹ مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ۲۹۱۷/ ۱۰ (حوداث ۳۵۱–۲۹۱):

وهو المجلد الخامس عشر من النسخة المذكورة ويقع في (٣٥٠) ورقة من القطع الكبير. أما خطه فمختلف والظاهر أن ناسخه أكثر من واحد.

تضمن هذا المجلد الحوادث التي ذكرها الذهبي في "تاريخ الإسلام" اعتبارًا من سنة (٣٥١هـ) وحتى سنة (٦٧٠هـ) إلا أن هناك خرمًا في المجلد يشتمل على حوادث السنوات (٤٢٥- ٤٥٠هـ) والظاهر أن الناسخ جمع هذه الحوادث من مجلدات متعددة من "تاريخ الإسلام" إلا أنه حافظ على بدايات الحوادث في كل مجلد بحيث أعاننا على تفهم تنظيم المؤلف للحوادث

<sup>(</sup>١) تنتهي هذه الطبقة في الورقة ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الورقّة ٥٠– ١٣٥. "

<sup>(</sup>٣) الورقة ١٣٥ – ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) الورقة ٢١٨ – ٢٧٣.

 <sup>(</sup>٥) تنتهي الطبقة السابعة والخمسون في الورقة ٣٩ حيث تبدأ الطبقة الثامنة والخمسون التي تنتهي بالورقة ٩٠ وفيها أيضًا تبدأ وفيات الطبقة التاسعة والخمسين وتنهي في أثناء الورقة ١٧٢. أما الطبقة الستون فتشمل الأوراق ١٧٢ - ٢٨٢.

والوفيات في نسخته التي بخطه والتي لم تصل إلينا كاملة.

وقد رمزنا له بالحرف «أ».

# ٤٠ - مجلد المتحف البريطاني رقم ٥١ شرقيات (٥٦١ - ٥٨٠هـ):

وهو المجلد السادس عشر من نسخة البشتكي، وصفته صفة المجلدات الأخرى. يقع المجلد في (١٢١) ورقة، وتنتهي الطبقة السابعة والخمسين عند الورقة (٢١)، وجاء في آخره: «انتهى المجلد السادس عشر من تاريخ الإسلام، ونقلته من خط مؤلفه الحافظ العلامة شمس الدين الذهبي، والحمد لله وحده، يتلوه إن شاء الله تعالى الطبقة ٥٩».

وآخر ما في المجلد ترجمة القاسم بن محمد بن صالح أبي محمد الأنصاري من المتوفين على التقريب، وقد طلب المؤلف تحويله إلى موضعه من وفيات سنة (٥٨٠هـ) فقال: «نسيته وقت ترتيب الأسماء».

وقد رمزنا له بالحرف «ل».

٤١ - مجلد في مكتبة البودليان بأكسفورد رقم ٦٤٩ (وفيات ٥٤٦ - ٥٤٦):

يشتمل هذا المجلد على الوفيات من سنة (٥٣١هـ) إلى سنة (٥٨٠هـ). ولما كانت وفيات (٥٣١- ٥٤٦هـ) قد وصلت إلينا بخط المؤلف، فقد أفدنا منه في المدة التي تليها.

وقد رمزنا له بالحرف «و».

## ٤٢ - مجلد المتحف البريطاني رقم ٥٦ شرقيات (٥٨١ - ٦٠٠هـ):

وهو المجلد السابع عشر من نسخة البدر البشتكي، وكتب البدر البشتكي في آخر الطبقة الستين وعند الورقة ١٦٧: «آخر المجلد السابع عشر من تاريخ الإسلام، وعلقه من خط مؤلفه الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن محمد البشتكي».

وقد احتوى هذا المجلد أيضًا على حوادث (٦٠١- ٦٢٠هـ) ووفيات الطبقة الحادية والستين، فصارت النسخة في (٢٧١) ورقة. ولا علاقة لنا بهذا لوقوعه لنا بخط المؤلف.

وقد رمزنا له بالحرف «ل».

٤٣ - مجلد المكتبة الأزهرية بالقاهرة رقم ٧١٧ تاريخ (وفيات ٥١٠ محلد):

يقع هذا المجلد في (٢٦٩) ورقة، مسطرتها (٢٣) سطرًا، كتب بخط النسخ الواضح، ولعله من منتسخات القرن الثامن الهجري، وهو مخروم الأول والآخر حيث يبدأ في أثنا ترجمة أبي القاسم خلف بن يوسف بن فرتون ابن الأبرش الأندلسي من وفيات سنة ٥٣١هـ (= ١١/ ٥٧٠ من طبعتنا)، وينتهي في أثناء ترجمة أبي محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله الأشيري المغربي من وفيات سنة ٥٦١ من طبعتنا).

وقد رمزنا له بالحرف «ز».

٤٤ - مجلد المكتبة الوطنية بباريس رقم ١٥٨٢ عربيات (٥٨١ - ٥٨٠):

يتكون هذا المجلد من (٢٦٧) ورقة، مسطرتها (٢٩) سطرًا. وهو مجلد من النسخة المحفوظ مجلدها الأول في خزانة كتب كوبرلي بإستانبول برقم (١٠١٥) والتي تقدم وصفها في الرقم (٥) أعلاه. ونجد خط الحافظ سبط ابن حجر المتوفى سنة (٨٩٩هـ) بقراءة المجلد والإفادة منه في كتابه «رونق الألفاظ». كما ثبت ابن الملا خطَّه في طرة المجلد بالإفادة منه في تلخيصه «لتاريخ الإسلام».

ويتضمن هذا المجلد وفيات الطبقات من التاسعة والخمسين إلى آخر الثانية والستين (٥٨١- ٢٠٠هـ).

وقد رمزنا له بالحرف «ب».

إن المجلدات المذكورة في هذا الفصل قد وفرت لنا نسخًا متعددة لأي حقبة من الحقب التي لم نقف فيها على نسخة المؤلف التي بخطه بحيث لم نعد بحاجة إلى نسخ أخرى.

ولا بد أن أشير هنا إلى أهمية المجلدات التي وصلت إلينا بخط بدر الدين البشتكي، وهي كثيرة بحمد الله؛ وبذلك حصلنا على نص متقن نقله عالم

جليل متقن من نسخة المؤلف التي بخطه.

ومع كل ذلك فقد استعنا بكثير من مختصرات «تاريخ الإسلام» ولا بد لي من الإشارة هنا إلى أن الذين اختصروا «تاريخ الإسلام» للذهبي كانوا على نوعين؛ الأول: كان يسوق الحوادث كاملة بنصها ثم ينتقي بعض تراجم «الأعلام» ويسقط معظم تراجم «المشهورين» وهي تراجم قصيرة في الأغلب الأعم. والثاني: كان يبقي على الحوادث والتراجم ولكنه يختصر مادتها من غير أن يسقط منها شيئًا.

وقد تحصلت عندي من النوع الأول نسخة كاملة في ست مجلدات منها خمس مجلدات محفوظة في مكتبة السلطان أحمد الثالث (٢٩١٧/ ب ١-٥)، ووقفت على المجلد الأخير منها في خزانة كتب أيا صوفيا برقم ٣٠١٥. اختصرت وكتبت في حياة المؤلف سنة (٧٣٧هـ) بدمشق، وناسخها رجل اسمه محمد بن هبة الله بن عبدالرحمن بن محمد بن هبة الله البكري ثم المغربي، لم أقف له على ترجمة. وهي بمجملها نسخة متقنة، وأهم ما فيها الحوادث من السنة الأولى للهجرة النبوية إلى آخر الكتاب. وأخطأ الدكتور لطفي عبدالبديع حينما ظن أنها أجزاء من «تاريخ الإسلام»(١)، وهي من أقدم المختصرات التي وصلت إلينا، وفيما يأتي وصف لها:

#### المجلد الأول:

يقع هذا المجلد في (٢٩٧) ورقة، مسطرتها (٢٥) سطرًا، أوله: «قال الشيخ... شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: الحمد لله الباقي بعد فناء خلقه، الكافي من توكل عليه... » وينتهي بنهاية الترجمة النبوية.

### المجلد الثاني:

من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى سنة (١١٠هـ) مع المحافظة على ترتيب المؤلف. وقد جاء في طرة هذا المجلد: «الثاني من المنتقى في التاريخ تأليف الشيخ الإمام العالم الفاضل شمس الدين الذهبي» وجاء في

<sup>(</sup>١) فهرس المخطوطات المصورة، ج٢ قسم ١ص ٥٣.

آخره: «كان الفراغ من المجلدة الثانية بالعشر الأوسط<sup>(۱)</sup> من ربيع الآخر من سنة سبع وثلاثين وسبع مئة بالصالحية من ظاهر دمشق المحروسة، والحمد لله رب العالمين، وذلك على يد الفقير إلى الله في كل زمان وحال... محمد بن هبة الله بن عبدالرحمن بن محمد بن هبة الله البكري ثم المغربي». ويقع هذا المجلد في (٣١٢) ورقة. وقد ظن صانع فهرس المخطوطات التاريخية في معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية غلطًا أنه كتب في أوائل القرن التاسع الهجري (٢).

المجلد الثالث:

ويقع في (٣٠٢) ورقة، ويتضمن السنوات (١١١- ٢٠٠هـ). المجلد الرابع:

ويقع في (٣٢٧) ورقة، ويتضمن السنوات (٢٠١- ٣٨٠هـ).

المجلد الخامس:

ويقع في (٢٩٧) ورقة، وهو تكملة للمجلد الرابع حيث يبدأ بسنة (٣٨١هـ) وينتهي في أثناء سنة (٥٦٩هـ)، وقد جاء في أوله: «الجزء الخامس من تاريخ الإسلام»، وجاء في آخره: «تم المجلد الخامس من المنتقى من تاريخ الإسلام للذهبي بحمد الله وحسن توفيقه، يتلوه إن شاء الله: ترجمة محمود بن أبي سعيد زنكي بن آقسنقر التركي الملك العادل نور الدين».

#### المجلد السادس:

يبدأ هذا المجلد من حيث انتهى المجلد الخامس، وآخره نهاية الكتاب، وهو محفوظ في خزانة كتب أيا صوفيا برقم ٣٠١٥، وهو في (٢٨٨)ورقة. كما تحصل عندي من النوع الأول أيضًا المجلد المحفوظ في مكتبة رضا

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل، وهو وهم، وكان عليه أن يقول «الوسط» جمع الوسطى، قال الفيومي في المصباح المنير: «واليوم الأوسط والليلة الوسطى، ويجمع الأوسط على الأواسط مثل الأفضل والأفاضل، وتجمع الوسطى مثل الفضلى والفضل، وإذا أريد الليالي قيل: العشر الوسط. وإن أريد الأيام قيل: العشرة الأواسط. وقولهم: العشرة الأوسط عامي، ولا عبرة بما يفشو على ألسنة العوام مخالفًا لما نقله أئمة اللغة».

<sup>(</sup>٢) لطفي عبدالبديع: فهرس المخطوطات، ج٢ قسم ١ ص ٥٣.

رامبور في الهند رقم (٣٥٣٣)، وعندي نسخة مصورة منه منذ أوائل ستينيات المئة الماضية، وهو في (٦٥٥) صفحة، ويشتمل على حوادث السنين (٥٨١- ٧٠هـ) مع انتقاء بعض التراجم المهمة. وقد توهم صديقنا الأستاذ فؤاد سيد يرحمه الله حينما ظنه المجلد الأخير من «تاريخ الإسلام<sup>(١)</sup>» معتمدًا في ذلك على طرته حيث جاء فيها: «تاريخ الإسلام للإمام الحافظ عمدة المؤرخين أبي عبدالله شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة سبع مئة وست (كذا) وأربعين» ولا شك أن الذي كتب هذه الطرة قليل العلم لغلطه في اسم الكتاب وتاريخ وفاة المؤلف.

أما أشهر الذين اختصروا «تاريخ الإسلام» من النوع الثاني فهو أحمد بن محمد بن علي الحصكفي الحلبي المعروف بابن الملا المتوفى سنة (١٠٠٣هـ). وقد انتهى من تلخيص المجلد الأول منه في مطلع سنة (٩٨٤هـ)، وقال في نهاية المجلد الأول: «ومن وقف على الأصل علم أن المتروك منه بالنسبة إلى المذكور أقل قليل». وتوجد من هذه النسخة سبع مجلدات في المكتبة الأحمدية بحلب تحمل الرقم (١٢١٩)، وقد نقلت اليوم إلى مكتبة الأسد بدمشق.

وفي خزانة كتب الأوقاف ببغداد نسخة منتسخة عنها كانت في المدرسة المرجانية ببغداد، تحمل الأرقام (٥٨٨٥) و(٥٨٨٨) و(٥٨٨٠) و(٥٨٨٠) و(٥٨٨٠).

ولا بد لي من التنبيه على أننا حين قيامنا بالمقابلة بين النسخ لم نعن بإيراد الاختلافات اليسيرة أو الإملائية ونحوها كما يفعل جمهرة المستشرقين ومن يحذو حذوهم من المحققين العرب لعدم جدوى ذلك، إنما كان هدفنا الوصول إلى النص الصحيح الذي نعتقد أن المؤلف كتبه في نسخته، موظفين خبرتنا العميقة في هذا الكتاب ومعرفتنا بمادته وأصوله، فأينما وجدنا النص مستقيمًا سرنا معه من غير إثقال للهوامش بتلك الاختلافات إلا في المهم. كما لم نثبت جملة من التحريفات والتصحيفات الواقعة في العديد من هذه المجلدات الموصوفة لعدم أهمية ذلك، لظهور الأمر عندنا ووضوحه. أما في

<sup>(</sup>١) فهرس المخطوطات المصورة، ج٢ قسم ٢ ص ٦١.

الحقب التي استغرقتها المجلدات العشر التي وقفنا عليها بخط المؤلف فإننا لم نشر إلى أي من النسخ الأخرى لعدم وجود جدوى من ذلك وإن كنا رجعنا إليها في التأكد من قراءة عسرت علينا.

ونرى من المفيد أن نقدم بعض نماذج النسخ الخطية التي قام عليها تحقيق هذا الكتاب العظيم، ولم يكن بالإمكان تقديم صور لجميع المجلدات المستخدمة في التحقيق؛ لأن ذلك يستغرق عشرات الصفحات التي نحن بحاجة إليها في أمور أكثر أهمية. على أننا عُنينا بذكر نماذج لجميع المجلدات العشر التي وصلت إلينا بخط المؤلف، واكتفينا بتقديم نماذج مختارة من المخطوطات الأخرى، ومع ذلك استغرقت هذه النماذج (٩٤) صفحة، والله الموفق للصواب إليه المرجع والمآب.



مصورات من المخطوطات



فنستح وتعرا لدويهما لذكوله لمريد أم ععد ناسمت

راموز طرة المجلد الثاني من (تاريخ الإسلام) المحفوظ بخزانة كتب أيا صوفيا برقم (٣٠٠٠) بخط الذهبي

الرابوالعاسم ستدالرسلين وطام النبسع بيران فع واسمه عرور عبدمنا ف واسمدا لمظيره رفصم واسمد زيد كنانه مرخز زكيه برمن وي واسمه عامر مزالها س. يز مخسر ربيزا ب معدر عُرثان وعرنان فن ولداسمعيل ليعير صلى المعلم لمر مكهماع الناسر في الخدارة المايير عرا ومرا المنزلان ففيالينهما تشعياما وبباستكعه وبيلمنالذات جهاعه لكن فبلغواد اسما بعدائها ونسابينها حسنه عشرانا وميل منهكاريعون أمشا وهوبجه فرودور زعطا يقير العرب ولك واسلى وبراد مفالها وجدنا مرحوف ورآعرنان ولالحان الانخصا وعر له عاسر طالع معدر عدان وسرك معدل لنول با مالد فننامر العسبي النسابد على ماع غرار عاس والب عشانه وابوه منروكات وجابه دالاستاد الالمجه والسعلم وسلم

الورقة الأولى من المجلد الثاني من نسخة أيا صوفيا (٣٠٠٥) بخط الدهبي،، وهي أول الترجمة النبوية

المراسد ورهمات المتما مقتلا فهما علىرد العافقيلا فلاح أمراسه سد تمديد اعدله رسيلام معال شهداني رسواليسلاني والكاح عو داغد علت مودان ستروراعلم و دعولاي بك احرحه البحارك مع رسولانه صرائس علم مراز را را الي الرف رسوراسه صالسه علسرار مقص حاجته واستعدد باذاوه مرم فنطررسول ليدصل لسرعل فلهرمنس استنزيه واذا سجزئان سنسلط الوادمي تطلق بسور لسالا احديه فاخذ بعصر من غصاتها معالانها درعل بادر المه ما هادب معه فالبعيرالمخشوش الذريصانع فابرق حتى المسحوالاذك فاخذ بفص مراغصاها فعاراتفان عابا ذالسافاتنا دمعه

راموز الورقة (٩٨) من المجلد الثاني من نسخة المؤلف التي بخطه، ويظهر في حاشيتها تحديده لنطاق (السيرة النبوية)، ثم بلاغ بسماع الصفدي على المؤلف

رابورده دخلت عاعات فاخترت الينادارا غليطا ما يستع ماليمن وتسام هذوالم بنوع فص الملبع فافتمن عاسه لفرنبض يسواليسر صاله المعالم في هزير النويدن منفئ عليه الخسس عنه المسوررم ومعااله ها إكام حجد فام الهاقلة إسافيات مه طي سف رسوالسصاسه علم ما اف الخلك النوم علم والم المدلز أي طينب المحلص الم احد حلى سبخ منى أنفي عسى تطفعان اخج التاسنعلين جرداون الم فالدن لحدثي الب بعد عراض بها تعارا النرص السعلم رواه الفارك سعد ي وبروي والرسواليد صالد علم مردح مه عسسوامراه ودعلمه عشعشد وادج عنومهر اعدرعسره ونبطرع شبع فاما اللنا لمدخلص فاشراكا السافطله باوذالرارات ولزالوداها وادامك وتمنعت فطلف واسابيره فالمات ابنه ليرهم والتداوى المنشام عات المنه فطئلها وجسرمنه مز فريش عاشه ولحفصه وام حبيد وام لم وسواه سن فيه ومنمونه بنسا كرث المكاليه وجوثريه فياعِربت الخراعته ويمت فحسرتها سرته وصفيه معي اخطب كيديه فنضر فسالسه عليها هولا رفيراس عارا

راموز الورقة (١٧٠) من المجلد الثاني من نسخة المؤلف، وهي آخر الترجمة النبوية

المستمالية الرحم المنافي المنافي المنافي المنافية المنافي

راموز الورقة (١٧١) من المجلد الثاني من نسخة المؤلف التي تبدأ بخلافة الصديق رضي الله عنه طبقة السماع في آخر المجلد الثاني من تاريخ الإسلام (أيا صوفيا ٣٠٠٥)

مر ل العلم والفعير ه و المعرم شرماحمره والما بنالن والحاربة ماات الارع لادالتمري

ترجمة مسلم بن خالد الزنجي من الطبقة الثامنة عشرة (أيا صوفيا ٣٠٠٦)

الساوس المحاور المؤرد و المراد الموسلي على والمراد المراد المراد

آخر الطبقة الثامنة عشرة بخط المؤلف (أيا صوفيا ٣٠٠٦)

الهدمالرالمي ور خرالبك هامريابك ومارابه ورا العمال ورعرافه ولمن والرائعة وي منطره وللمسلولة والرمع و المحالة والمحالة وا

آخر المجلد السابع من نسخة المؤلف، وهي آخر الطبقة العشرين (أيا صوفيا ٣٠٠٦)



طرة المجلد الثامن من نسخة المؤلف (أيا صوفيا ٣٠٠٧)

الحم سم الأربية في ملكوت كال الإلا ينتب وإمنه منزت السوال والسر الحقود أسار أمان والالأس بجاس فعظرهد عابن العاس لأستهاها بغداد ون الدودا عالمامون وطرودا احسار سهام منعداد ويعقوالرهد المراز المكاف وغيرها ولي الماموريك المنع البعو - المارانداس. احدالصومامره ماسرا بعددن منعود الاستعاداء راعا الاس العداد العب لدام الماد المعداد ودوام م والمنطف عرفوالالاعدوالف الميدهم المهد فالعا وت المعالم المطالع المعالم المدار

الورقة الأولى من المجلد الثامن من نسخة المؤلف بخطه (أيا صوفيا ٣٠٠٧)



أخر الطبقة الثالثة والعشرين بخط المؤلف، وهو آخر المجلد الثامن (أيا صوفيا ٣٠٠٧)

أول الطبقة الثامنة والثلاثين بخط المصنف (أيا صوفيا ٣٠٠٨)

آخر المجلد الثاني عشر بخط المصنف (أيا صوفيا ٣٠٠٨)

شراحا کی وارسا سرور س شالل زهاند او حرالا ورعدها المؤزيره مراة شارات الموسوا دعا إسارسهم سنعب زراه مالك الكرام المعليع أدوى عراس Os Dalaldaine مزارم زوهشرس وبلها بروعلهم لنوالدونه توالحان (ساما ادراد والمدرد المعارة عضمان بربع بدوسر بيزاجة الحرجان مرورع بروعره برايارس دل

أول وفيات الطبقة الحادية والأربعين بخط المؤلف (أيا صوفيا ٣٠٠٩)

المراس (مالان مال المال الم CHARACTER AND A SECTION ASSESSMENT CHICANONIAM (U.C.) كفط المام المدن والمواور القارة المنزية الدان والورسان الحاج

آخر الطبقة الخمسين بخط المؤلف (أيا صوفيا ٣٠٠٩)



طرة المجلد الخامس عشر من نسخة المؤلف وعليه خط الصفدي والوقفية على المدرسة المحمودية (أيا صوفيا ٢٠١٠)

المجال المخالف من المالية المحال الم

طرة حوادث المجلد الخامس عشر بعد التصليح (أيا صوفيا ٢٠١٠)



آخر حوادث سنة (٥٥٠) بخط المؤلف وهي الورقة (٤٦) من مجلد أيا صوفيا ٣٠١٠

عدي إبفال حلوالها وبغداله بروع

أول وفيات الطبقة الرابعة والخمسين (أيا صوفيا ٣٠١٠)

وعدالهان محروماندات

وعدالعدرم صبيلا الواكسوا بحراء إكسارا مرب وحريضا عي الساء والكصرمعن الماليراكسة فبالساوليك سم اربع وستدح إربعهم ومعمراها السنداك والأعاث العفالطب الكينيا مهم الماعم للدالنف في سعيك ولا إراثي عشريضان ع عليه وللع العاص إلواله مع عبرالله روارسسز دون الرادي وسنه بعري نروري ي وكال ذركم شاعرا جندرًا وحرية ولورلم فليسلوة عنع صده خلانفك أكسروافعالطغر استشدرالرو لربعشقلان اهذاالعام احسرا كمالدا المانع والكرسر سلودع عساسرن

الورقة الأخيرة من المجلد الخامس عشر والذي كان المجلد الثالث عشر المجلد الثالث عشر قبل تبييض المئة الثانية (أيا صوفيا ٣٠١٠)



طرة المجلد الثامن عشر (أيا صوفيا ٣٠١١)



آخر وفيات سنة ٢٠٨ من المجلد الثامن عشر (أيا صوفيا ٣٠١١ ورقة ٦٦)

طرة المجلد التاسع عشر (أيا صوفيا ٣٠١٢).



طرة المجلد العشرين (أيا صوفيا ٣٠١٣).

له کرد الدید و مارواد الناو در الناو در الناو در الناو در الناو الناو الناو الناو الدول الدول الدول الدول الدول الدول الدول الناو المناو الناو الناو



الورقة ٣٠٨ من المجلد العشرين وفيها النص على انتهاء المجلد (أيا صوفيا ٣٠١٣).



طرة المجلد الحادي والعشرين (أيا صوفيا ٢٠١٤).

سرام ويعدد لما فالاع ووالكث ولاطخواالناروونعت وخذالخ الطيف الشعين وهنا نفث ونيولسرغودًاعليداوساله انسطعاعدالد

الورقة ٣١٩ من المجلد الحادي والعشرين، وهي آخر الطبقة السبعين، وآخر الوفيات في الكتاب.

## البيئنوء البيئنوء المسلام للزهبى البيئنوء المستنوع المسلام للزهبى المسلام للزهبى المسلام للزهبى المستنوء المستنوع المستن

البَفُ لام العلم الكافر فعالم شماليوس برعباد عوز الولمسرك المدوس خدست واربين سيستبائر رودان

في نونه نشرف (كويب رينه نندخ الأسالا مر عفا (لله عسب إسب

| MILLET GENEL KUTUFINMEET |  |
|--------------------------|--|
| KISIM: Ferzullah         |  |
| ESKI KAYIT No.           |  |
| YENI KAYIT too.          |  |
| TASNIF No.               |  |

نهنه منتون بعنا فعله . عمد ونغ ربه النطنواني

طرة المجلد الأول من النسخة التي كتبها العلامة بدر الدين البشتكي (فيض الله ١٤٨٠)



راموز الورقة التي تلي طرة المجلد الأول من النسخة التي كتبها العلامة بدر الدين البشتكي. ويظهر في أعلاها النص على جلب هذا المجلد من الشام إلى مصر

الجيعة البانى سدتنا ولاء المريخ تقط عيد، النبع الذي ملكت المرشي سيديد احمدًا كُنْياً لمب مِه مَا مَدِي مِبْنِي ﴿ مُسعِمِه وعَلَم سلطانه ، وَالسَّه والآاله الماله وحل الكشرك لدوا شيدان بجاعد ورسواء ارساره وحدكا المست وحافا للنسبق وحوفا المسين داي مالمنفرت 6 من للك وانع ننزلك، وامتع سبيك، وانسد تبيات والبربرهان اللهم الله والعبد مناما محددًا بغيظه مدارون والمفرون مصرف علمه مطى الدالمبين شدالم هدن وارواحه اب ت المو منس اسانعث من وكاك والع كالدرونود واله من على ابنع من وكالالبية جمعتُه وتعبثُ عليه فاستخرجتُه من على نعا نعي مَيْرَثُ بِه المَنْ أَنْ مُهُمَّ كَا معنى من النابع مناوك ارتح المسله الي عسه فا من عَمِّات الجامع الخلق والعراوالما د والعنها والمعدثين والسكا والسكاكميث والوزرا والتجاه والشعط معترف كمنفأتم واحاكم مسيومهم رمعنها فها عام ما حصوعه ال والخف لنظر مما تممن العنوات المسهون والماح الذكون والعي بي المسلون من بو تلول كا اكتار والسناب وكلنا ذكه المسهدرين وقن ينتبهم وانزك المجدولين ومن سبسهم واسبرالالاقابع الى دا دارا سنوهب التداج والوغاج لهاخ الى ب ما به مجلوم كالولان فيه كاب للس بكنن انا ذكرا موالم في خسس محلط ، وقد كالعت على هذا التالب ت الكنب معنى ن كنبع مه وتدس ولالك النبوع لليهني وسترالني مليالا على لإبن اسمن رمنا ربيع بن عابد الكائب والطبقات الكيرى لميس سعَّد كاتب اللغير مرًا ريخ إي عبدالله البناسي ومعبى ارمخ إي مكران سيله ومعن وريخ بعفولا الغسوى وتامريخ مهربن الملني لعندي وحوصفيد وتا تزكخ ابيعضف العلل سرفاريخ اي مكوبناي مسيد ونازي الوافدي وناريخ الديم بن عدى ويا ريخ علىندين هذا كم والكينات له وما رمخ الي زيه الديئي والنتوح لسيف بن عُدّ وكاسسالنسب للزميرين سكار والمسند اللها واحد وأنا ويخ المنفك بنعث النعام ب

راموز الورقة الأولى من المجلد الأول الذي كتبه العلامة بدر الدين البشتكي نقلا من خط المؤلف الذهبي

تأسس شب ن عزفتا (و جمع غذوات الني مهالاهام وسرايا و اللاك والاستواديون و تودف من الله اللاك واللاك والمعالم والمعالم والمحالمة والمحالم

آآخدا نجله الركس من ك سن المنج المسلم المنطقة المنطقة

وانه وتعليما التيوالي به الله ما وغذا نه ولغمه عدين المعمرين من الكي للمف الله بد بسه وكه

و جلد الأطما وبالمن وكا على الله مل عي سيدنا من والدوا عابر والنابس المالي مدن ولا والله والفي به بار العالم المالي والله وولا والله والمالية وولا والله والله وولا والله والله وولا والله وولا والله وولا والله وولا والله وولا والله وولا والله والله والله وولا والله والله والله وولا والله والله والله وولا والله والله وولا والله والله والله وولا والله والله وولا والله وولا والله وولا والله والله والله وولا والله والله وولا والله والله وولا والله وولا والله وولا والله وولا والله والله وولا والله والله وولا والله وولا والله وولا والله وولا والله والله وولا والله وولا والله وولا والله وولا والله وولا والله وولا والله والله والله والله وولا والله والله والله وولا والله والله وولا والله والله وولا والله وولا والله و



راموز الورقة الأخيرة من المجلد الأول الذي كتبه العلامة بدر الدين البشتكي. وهو آخر المغازي، وفيه نصه على نقله من خط المؤلف الذهبي

الكري كالسابي من و وجد د الما من و وحد رطي الي عدم ودار مبتي شويك في الني فالمناك عدا والراسالية الدوار ما درو اعزني علاصفة وعليته عاصبها كالعابيه ابعع عكديد وارسوارا وار لتادني المنهالفنور منافاك خدر اندوب ورماء كلتمنع والعبت والشهيندي أبيعها صعه تدائرنا شآبال بطرحا وأمليه حَاكَ عَلَمُ مِوا مِيهَا 4 كَانَ مِنَا سَهِ بِنَ حَامَتُ خَا النَّجَ بِي وَ رَقِعَ عَلَا ﴾ قد هيوايومن تعذيه فأفذه به والعواعليه التزات مغيبين على النواعي اللب رمد عبس التيمها وعالسها اعترافيه المدوح ترما وعدكم ربكر مشاماي وحدث عا معدتي ري مناكم فناكوا برسية الداء جد فل قد حديد وناك عالتم باسي ١٥ ول شهر وكذا يستطيعون ان به وا مني روايد ما واجري في الله با عنبه يندبيعه ويا سببه بن ربيعه ويا سبه ين طف ويا بالخطب ين حث بعدد تر كان بكالطبيد وداين استى وصنع معلى المراحوان معماله على قالريا عار الغلب بيرعشين البي كتم ليبكرك بتعنى مصبتني الناسد واحدوث وأواي الناسعة للمعاديد والنائد ومانس المست عندن ربيدالي الغلبيب نظ رسول الدمكي الدعلية في وعدا بي طريعة إنه فا خركيب منتفرظ ال الملكند وطاك مرشان ايك يمي ذال الإداد المستشاك في اي والأي معد عدد الكي كشاعن سه رأي وطها فكنشأ رجوانهم ملك واليشد ما احا بوما مات عليه احتفاذكه وكالمكرنش ربيع بنااسود وابوقيت بنالناكه يزالمينا وابو متبى بمالوليدي لمنعه مطب اسب رحلت والعاجي من منه مناكلات اسلموا ما ما حرالي صلى الدعب وسدم إبا مع وهذا بهم و مسمع عن الدين فالمدنوا مودناه م مشدالین باشد و معتمد برید منتایا حبکا دینونزلت انالمه به توجه المالیک می است المالیک ن*ۆل*ننے

الورقة الأولى من المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي (تونس ١٤٢٣٩)

علوان إسطارتسن US OF STANKE بالدوب وبدنق مهنع فأاسخ برداكس فالموارية فريافه والمواجية وأساء مدمده الاسراء عمر عدار الانتظار المستعدد من عبد الما حبث عالم عاد الم تندت بن Aplates and william or with a selection or will المعلى متعالم معلى معلى عندالله بن وبي دسيع ال عدم المسلم المنالعة والمعتقدا ما معلى المائدة منالة منالية سلاما للالتها المالية وأبراهان كانتها الالالكان المالية وأنافاه واخبالك ملاكات عالمناح الكاسالي مهدك ستنطاحه الفراسد البهدي الدعام وسراي وكاك داديما Je Keny Hel فمسرسين منالثاري فلهجع النبوبه والهله وصا منا المادالولا من تاري المسال المناسب المناسب الماني من المانية المان مدناريس كدالسك غذاله مور وسترعوده

آخر المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي المحفوظة بتونس ١٤٢٣٩

ولا يسمس من المراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمحدد المراه المحدد المراه والمحدد المراه المحدد الم

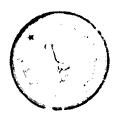



14:33

وقفية المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي على الجامع الأعظم بتونس وهو الآن في المكتبة الوطنية

منازيد الرحة المع المدخلية سنه احدى واربعير وسير عاد الماعة الخاع المدونية على فارند واحد ريوريور والك مارد اجتماع ابن مي ماي كالب معورس اي سميان بسكن وبي من اين السوا و من احده الا مار كاصطلى وسلم الحسن لا مواكي معومه وذلك فيابيع المضراد 6 ولا إلى طفيع الناسر على معوم فدظر الكونه وماك عنا لادر بي شودب في المدن ولعال العراق بله الما كروا كسن المستحدث والمالمة من بعيالم مس وَقُرْ يُ اصحُدُ و مُصل بنولون أنه با عارًا له منعي خِنْول المَا رُحْدُم الما ر عرورن والم والمراب والمراب واحتواك من ابيد واحتواك من ابيد وهم عوام \_ لماذا كسن مني الدائن وريد عين بن سفدن عادم على المراب عِلْمُونَ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا راد و المناه من فالموا بسياطا محته و معته بعالم من الخواج م وتب الناس عابي المحدث مولاي والسال والسال المتداليون ما كمان وكانب معديد في العلي ما استخرهذا ابواسي والشعبي وروى أنه إنا خلونسه إنا بعوارة فاجر فيها تناك ما تناما على الشام شك كالله للن كتري منتد مكم الى صفى ودينكو أمام ونباكه فا صفى البوم و دنياكدا مام دينكد ورمى الكنجد الني عَبْرِجُ مِدْ فِي البينة كان سمولًا نتوقع منه السيدًا لم عوني وليوالحدا فألب الوزوف المداني ما الوالغديث كالهدى ودايكتري اليالكونه وكارع معومه كالمدوك مِنَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ فِلْ فِيلِّ اللَّهُ مِنْنَ عَالَ السَّنَّ الأل المومنين اللي كيات الماليكية الماليك وربع من تاك يكر مله له وران عالى عال عاديونا ما لمان كو من مشال المستوالي مدان الماكيو عا ما كمين بفي الله عند مستواليس إلاك بدوار وفي والدولي العام الدالي في المند وسفي العامل

أول الطبقة الخامسة بخط البدر البشتكي (دار الكتب الظاهرية بدمشق ٧٨٧٥)

الطبقة الطبقة سند احدي وخسير

ويعني فيها ذيوبنها بند في دَرك مسعيد بن ديد بن عمرُ و بن نفيك مصربه عبط للحلي منا بن ايمال ماننق وابوابوسلام من مناوية والمان الله منادة ا مالهدسند مالمنع ما كون بينول متنك خربن عدى راصحام كا في ترج مدرانع أبن لمده الغنامي دفال سنه كل دله حسر وسعل سنه ٥ وقيعًا في كالمناس عوم والمعليم بيجه بديدا كالسلصيغ إجاميه عام وي بناسمعيل عالمتسون العفا عن من زياد كال تعوزيا والدنية فنظيم ماك بالمسدلال الدينة الالموالعنس مَنْ تَعُولُهُ وَانْ مَعَلِ لَكُومُونًا عَدُونَ البِهِ بِرَيدَ ابْنُهُ مَامُ عَوَالْصَانِ إِنِي مَكْر ماك بامعدونهامته افتاروا منايين للمه بين سنه رسول الله اوسنعاى كمراوسة ان على المر قد كان عني على بيت رسط الله ما الدي من و و ٢ ه وك كان لذ كالعالم كم كان بومكر مكان في المديسة مُن كو ولا الكان للكالم طلا مولاها عُدَّ فكان لعن فلاكا في لعارب عد مناد ولاه ذكر كان لداها مجمل في نند من المسلم ن الموافي الدولوات تجعارها فيصدم كا 6 تضيعه كان فبعد فعضت مردان بن الحكوفا كرليدالات المالذا تناه عنوال الماليه المالية المالك المناهدة ولله في مان راسه إن العد لعن الله على ا مكات سال عدالله لمادا دوا أن سالبريد فاحرروان معاكر فينعاب مرالاشاه للهدتيه فذكر شدالرهن بناي مكوف كالسيس سنداي مكر فدترك ابومكو المعاسب الما دن راشد عنالفادي وراد را ما يسه كالسلام ان يرية لا بنوج منه مكه في تحريفات رويد في وناس للويد خرج بن في والاير ill holicether

أول الطبقة السادسة بخط البدر البشتكي (ظاهرية ٧٨٧٥)

07

به وزيعه على المن دوم واحسن هوارم كاندة وارمين نسعه على ن وكان سعة بالدار والمسيد المناس والمدين المواليس والمدين المواليس والمدين الماس والمدين المدين الموالي الشوالياس بوم بدر رحم عنه صبغي والمالي الماس مله الماس بوم بدر حرم عنه صبغي والماليوب المحامي مله الا بن الوليد المعامي والموالي التناورات المنتقول المنتقول

مج بدر

آخر الطبقة السادسة بخط البدر البشتكي (ظاهرية ٧٨٧٥)

به المالع اليم السابعة السابعة المابعة المابع

منع خد المسلم والمسين بما المسلم و المسلم و المسلم والمسلم وال ا مرانو منین و جارتی منیک بن فنسر المانی ، و خالین عرفظه ، و مُعَمَان بن زیاد ابن ابيد اخد عبيد/ للد نوني مكا با ولد كال ك ولكنول سند ، ما من اكوك علا مقالم وأستهد مطاكسين سنه عشريطا مناها بيته الأوكان من فنصنه الدقعة من مكه كالمالكونه ليلي الخلافه فروي إن سعد الكانت مز وجوه منعدن مرفاك لعِدَ ان سَرَدَ عن السلمد السالبد وهبر حرى عليني في هذا الحدث بطالبه فكنت جوامة حديثم في منك الحسين بض له عنه فالوالي احد السعة معديد لابنديزيد كات الحسين من مربايع مكان لعار الكونه مكتور الي الحسين ليفون الي الخرم البيم تمن مربه باعوباني منعه منهم فوج الى مجبن الحنيسة فالمتوااليدان برج معهم فى بي قبطالي الحسبية عاصل على على على الله الما النعوالما برميرون ال باكادابنا وتبشيطا دمآنا فأناهرا كستن على عوعليه مهما كمع للافامه من وبربدان بسيداليهمره فجهه ابوستعيدالخادي فكالسريابا عدالله افتاك ما حج ومشعفة وقد بلغى ال من ما من سيعتكم كانبوك فلا تخدج فان سيع لماك فالكونه للوك والدلمى لغد ملكنم والعفنوتي مهلوني مهالموث عنم منا مكن فازيم فالما فاك . كالسهم المخيب والله عالم أيات فكاعم علاصرعلى السبف فالسعف المستن ابن تجبه النداري مقدة معداي الحسين مدونا والحسن ودها المحلع معديه فالوا ورعلنا والك ورأي احسك مقال افي لاجو ان بعلم الله اخي على نيته وال بعلين علىنى في حبى بها د الكالب وكت مروان الى معند الى لسن المن ان كوات رورا والمار المراد ولا تعوار

بداية الطبقة السابعة بخط البدر البستكي (ظاهرية ٧٨٧٥)

ای معدت بی التوریه ان فره کام می از المحتای الدی الدی الدی این المحتای می در المحتای می در المحتای می در المحتای می المحتای المحتای می المحتای

الصالطيقة النامنة من المخالسلله والاعلله والاعلله المناهب والاعلله المناهب ال

والجديدة الما من وفا ولا والمرافع الما المرافع الما المرافع ال

آخر الطبقة الثامنة بخط البشتكي (ظاهرية ٧٨٧٦)

الحال المسلم وطفات المساهدوالاعلله من كاريخ الاسلمام وطفات المسال هيدوالاعلله تارس الله المام الحافظ مسلما الله من عمد العالم الحافظ من المدالية منا وشارسته عنه المسلم المام الحافظ المام ا

طرة الطبقة العاشرة بخط البشتكي (ظاهرية ٧٨٧٦)

موزف فناك اصى به احتربوني دار باندالاسي دكيتي فنعلوا دلك بدفائ بالمصيد فننع لم فدخا البه نناك الما فعلواي ما دائت تنهم منهم لي مان هواي معك واحده كانه مقد طانه يدله على تقون العسكر فوكن بد عازته وكان بات كاعته عجرا فلميزل بفد كدالنصيعه والمصربيد مفتراليان متره احدمن بنوي الهاب داي مدها يحب كرنقد مرزوف الى المسكر فينشابه ووعظ لهاية معبنية في نيخ باب الحيين لموفاك ولكرد وعاوا فتكواللغائله وسبوا الحديد فتن المصبيد ستماني كالمه فللك فكان من جلدالسبي شكله والدة المعلى بن المدى من بنات المول و والله منصور بن المدى العينه كالمحديد من بنا سالمال ونها عُزل عن امن مصد تناك بن الغدات بمحد من لاسعت كاعل مهر واعد توناك مجين كانها فولها حد س فحلد وابا ج بالناس السيفا بن على مبال من السنول المنفود اي والعب مذهبي الماء الخرب والنغ معبيك كان وبن العبيد كالمعب كاتدب الم صاحب السدط تنتله معها وي مرزا به عينيه بن المهلب بن ابي صنيه العرفية لل مدنيه فيس بعي حرب فيألبى في ندمراكب البنود فلريخ البيم محرج المنعقد مقال مقال مقاليد الى الروع مان هى الروع عامره مسا فدالها الني د مع جند و كرش كذاب الماري سنّه كلاك واربعين مما به see What she فيها نوفي حجاج تزاي بمهان الصواف وفني س عبدالنه الما فدمي رفظاب مالح الدب المنظمة بن الحرك الخذومي لدني مصدالهن بنعطا المدنى مهدالصن سيمان الدني بمصد معلى بنهاي كملحه سوكريني ها مسهد وليك الي سايم في نفل معلمات مركز في م مصراى افدتعيه فندكسبرفه كمالتق هومابوا كفاسالها ضي فاندنه ابوالمص

أول الموجود مِن الطبقة الخامسة عشرة بخط البشتكي (كوتا ١٥٦٣)

نا دان مصندارنعم مصره سعيد سكنبداروالعنيد يمنالنا سون مرا مهن وى المسله مصنعسعدونسعه مصرى فدير الون والمالفرند ارفينيه ابوالعنبس عن ابي والله مهنه معنى عنات روكبواسمه عمد مرَّ م الومالك الأسجى سعد فد ذكر الومسكس المؤوى اللمع السمه الخرما فيا رمى عنابهم النمني ملزيك بن سرعبيك مهنه اللويبي مايو عوانه مقيل س حد مقد عد الومطر الخراسان ما صاصل اسه نسرين سادر حدث عنه مساري فبدا لم ووكيع والنعرين شمدك ملمين هيديداللح فال ابوكانم سينج ابوالورف فابد التوبعدور الكوني غيدالرحن بن عبيد بن سطاس التعليم العامري عن السابيب بن بزيد والربعيم النغبي وإي الصبي مساله مصندالسنيانات وابن المارك وابن فعنبك معروان بن معمد واحدوث معوثقه ولما اكديك ابوالبقكات معيفان بن عميد متر ابويوس الغوى عواكسن بزيد متر انت ميان من محك الشعرا الذن ادركوا الدوليس الامويه والهاسهية والسه وماع بن إبرد ابو سدا حيك ونفاك إبو سرميل المرى وا مدروره أسمها وي ما استوجهت بالقر مال على فيه منه منالكنون وابي لما استوجهت بالقر مالك على فيه منه منالكنون الفرسري كدا سنكتم الذي أُخِينُ الجيادا للمثر أأخد الطنه الحا مسه عشد والجلاء وهدى عليمًا من فطرولها اكانك شمسالين بجر لهر النعم

آخر الطبقة الخامسة عشرة بخط البشتكي (كوتا ١٥٦٣)

alade to the best وزايه بزنيان فيان وسعدت إلى الرساعي ذهدا كارتاعيل المدم وخدين ماك الخزاعي المعبد ورون ارجر السدى كري فيروعلى الفية ليندانه ما عالم مرود لندك منها مخالا ولم عنى عاد الميلان واستعنى طفا علمه وترب على معت ما درالله و كندت كلي أمير في ما المنا و بن بلي والاسترجد المربق ولننسو كالمهدى وتسيداني والتالت المقوات وتحقن الحمار تبلعه من الحال أن وبيا المعالم المست المنالي مبد العين المكانية مردا who to be sure it its on the flight of مر العالجيم منك عند المعروي مناظر بزار متما المال دوران المهى يملس لوخول على عالم معالم ترتب عالم عنا مرعب العزز العنيلني المسال الماليال الماليال الماليال المناكية معالم النسال وسي خاكر ورا م الدالله بن مروان مسينه المدى كرا مشارع على ما م ي معين علا المعلى عبد الله منا لله منا المام عدم المامل على المامي وعلى الكوراف وتا وقامت البينه فاعد العند العنبلي فتعارق -مناك والمناه وتلك الما وكذب والبه ما تناكم وعني الما قلله والمخ فأسعف المدي العبدالعزيز لكونه فتك الذكود فالمدمان الم لينوالله نستوا عسكرالمسان و فنها فانا وب

أول الطبقة السابعة عشرة بخط البشتكي (دار الكتب المصرية ٤٢ تاريخ)

مقد المعيى إلى الدان واقد كه فالف وينا و مقال بكون بحصرتنا منعله مَرْجُرِيا فالبالخف كانس اعمالناس فالناسي اصله عاي سيي معدر بدي الملب كليامه والبحين فالرساب معد كان أي ابين واعا أبوسير الساك مقائد كاناسود وذكرام وحدانا وكاناسسور البصن بالبدي علاله معرف بيع المديدة كسراه مومن المد دسم الجعارة وكالمهوني المادي فا عند معامل أنه بي ماك كاندينسب المحاف مالا 6/ ابونيم فاذا بومعشر كم الله كالفال الله سكانات مكان عبداريمر : كيث عند مقالت العين الي معهد مست يمين بكا ديندل تنيدا ومعسد فيلسان بونت كالنيزع متدالتي والعيسعد مات ما سبي مغان مسيعين فالساوامية الكرسوس كالونعيم اناما مسدكان روفااك والمنسندي نبول يم مين فقي بين ابن كعب فايت من مناكبي ودان عر سعدالعبرى عاى هرب كالرسل اللعمل الدعام كالتوالم ، في تعبداللات الفذى قال إوهدم كانوا فأرافك الإدر بعلن و الهائه على صيرمناك له دوا كلمه في الموزوعة المومند مدون ليس كالنوي أوهلا \_ عدايدين الميالات النعب ولري واسيب منسسالهم دولاه لسامه بن لوي ودي عن الحسن وابن ميدي وابن ايدمليكه محمد بن معلى العاف وعنداسد بن موسى وعداله ف بريدوالحوى وسيبان بن ضويح مكامنه ولغه ابو دلود وعالساب ميس لمكن له كاس Silver Still Geralast by I be in dieale المت على لدالهاري وتوفي سندسيع وستين وما يد الوي ما صالسقط مرىسى اسده زكابن خييج دى عناسانع بن سبيده وانحسس بهيرسور وعده بريدين دريع مقاع وموسى بن اسمحل معديد بن ظالم كالراوط لد تن الطنعة ولاه أي النوي بصفعه الإمعس أتج

آخر الطبقة السابعة عشرة بخط البشتكي (دار الكتب المصرية ٤٢ تاريخ)

ص لثامنع -شداحى ويسعبن رجان بزرعلى بخالف شماله و مديج من موده في ادميها وعد نه منظر العمل الدي مندي ن العمل المعمل المعمل بن الفريات مندي ن العمل المعمل بن الوياع والمراجع والمراجع المراجع المر وريدن فأوالملاء وأ ورساري كم عدرتون عن سالي الني الني ويدل فالم العمار سرارا الموسى معزى عن سامة طالعان فعيرها المرابع سنالالهن وانطونا والمتالين والالوسان سرمعرب عنى البراكيرواي عدره مدين والمالية ا حرج حدب الرسيد كن كان ببعدًا ومن العاديث إلى الديث البويهوي المياسك المحسن عدامه بنالياس بناامام على زايطالب قاتابن عناف ل من وي وفي منا ف ساوت السيدة المنزوان الي ولان البدالم مد عدالعد زعل والما مت الخيز ران على المحتود والمدور والمد و ميا الحسن عما شاخواي مكرين عياست والان المالين المالان illingtownilling "forthiblichen the -0 4, و عدا العلب ملكين على معدي بن ميات علي المعالى المعال مريزك رشبه عن ارميه يزيدبن مزيدالمنسياني واسعالا عيداله

الورقة الأولى من الطبقة الثامنة عشرة بخط البشتكي (دار الكتب المصرية ٤٢ تاريخ)

من حادث سلمه والمه من بري بن حمله النبي الكوي عندا به معه معه معه معه معه والدا رسو بدرسوند و منه و منه و منه و منه المعه بن موسي الدا رسو بدرسوند و منه و

آمر الفيده آل من تا ديخالاسل) وعلت من حظ مولاد والعالجة والمسه (المنا

آخر الطبقة الثامنة عشرة بخط البشتكي (دار الكتب المصرية ٤٢ تاريخ)

بإمادا مدرونايخ الغضل يناغسن الغلاب وللرح والتعديل عديبي والجدح والتعديل لعبدالرحن برابي حائز ومن على درم فعوف الكت الديد اوبعنهالاني طالعت مسووة تفذيب الكال لشيئنالها فظ الدالعياج يومفسن شرطاً لعت البيضة كلها في على العدد فعدينه في المنب السند ومن عليد فهوفى السنن الاربعة ومعاعليه في فهوف البغاد يومن عليدر فغيمسل ومُن عليه ﴿ فَغَي سَن ابِ داور ومن عَلَيه ﴿ فَغِي جَامِعِ السَّرِمَذِي وَمَنْ عَلِيهُ .. ففي سنن النساف ومن عليه . . ففي سنن ابن ماجد وان كآن الرجل فى الكنب الافردكت اب فعليد سوك مثلا اوسوى وقد طالعت عليد ايضا من التوابخ التي اختصرها تاريخ إلي عبد الله الحاكم وتاريخ إلي سعيدين يوب ونهيخ اليبكر الخطيب وناديخ دمشق لاب الفاسعر الحافظ وتاليخ إلى سعدال عانب والانساب لذوتاديخ القاضي تنمس الدبي بن خلكا بأوتاريخ العلامه شهاب إيري ايشامه وتاريخ أننيح قطب الدبيبن اليونيي وتاريجه ذيل على تاريخ سراة الاس ، بنواعظ شمس المديد يوسف بن الجوزيّ وهماعلى الحوادث والمسنين وطالب استكنبر من تاديخ الطبري وتاديخ ابن المانير وتاريخ ابن الغرضي وصلته لابر ... فنعل ونطنيا الاتار والعامل لابن عدب وكشأ كفير ولجزا وعديدا وكنيرا ب مرآه الزماء ولمربعت التدم آم بصبط الدينيات كايستني بل التكواعلى د فلهم فذهبت وفيات خلف من الاعباك مع الصحابة ومن تبعهم لل قديع زمان إي عهدالله النانعي رحمه لله فكتبنا اسمآه هرعلى الطبقات تغريب الفراعتني للتاخرج بضبط وصأن العلمآ وغيره مرحتى فسيطوا جماعة فيجم جهاله بالنسيه للمعزبنا لعد الهاء احفظاند وفبات خلق من الجهونين وجهلت وفيات إلمة من العروفين وابسسان معه بدان لربقع البنا نؤاريخها اماتكونها لمربورخ مكآؤها احدمت الحفاظ اوجع هاناه ج ولمريفع اليناوآنا عنب الماللة تعالى وابتهل اليدان ينفع هذالكنا - والا يغف لجامعه وسامعه و معالعه والمسلمين امين ه الفصيعية من حديث الزهري عن عروة س عايشه رضي الله شها أن السليق بالمدينة سمعوا بمنوح رسول المه صلى لله علمه وسلم فكانوا يعدون المالعرة ينتظر ويدحتم بدور حدالتمس فانغلبوا بويما فافل يعود ياعلى اطد فبصر برسول الدصر الدعليدوسلم واصماب

راموز الورقة الأولى مِن المجلد الأول من نسخة الأمير عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

قلت والله لقد امنت بي اذكنزي الناس وآونن اذرفتني انناس وصد فيل المذيب الناس ورد فيل المذيب الناس ورد و المن المناس و مرزقت منها الولد وحرمتوه منى قالت فعد اوراع ساير بعاشه و ملى حديثه مكاكنت اسع من ذكر رسول الله صلى الله على والما الما والماعرت الله عد موفقا بنلات سنبر ولقد الموري به ان به فرها بهيت في المندس تعد الموري توثيت خديد ميان عيد المالاء من المالاء والمالاء من المالاء من

جزاجزة الايل من تاريخ الإسلام وطبقات المشأهير الاعاد سريكانط في سيال الذهبي والله العدود على المدود الموالا الناب المبدؤ بعضه الاسرك وذاك في صبح بوم الاشين جابع عشر شهر دسيع الاول عسائل و قالم عشر و قالم المناب و المرجو من اطلع على عنوة صغيرة أوبرا المناب الذي نقلات المناب الناب المناب ا

راموز الورقة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة الأمير عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

price. ملاانسيرا لامام العالم العلل المنافر الرافظ الحير الشيس الوس وم إمدار عمال الدهني رحماس بعال وآذام ينفع الدر فسرلم ولولكريم نوكل عدالعدوم المرى ملكوب كلسى بمديه مرف النيم أطيسا ساري ميك كايتبغ لحلال وجهم وعطيم سلطانه واشعد وكآن الدالي وحده لاسترك واشعدان عداعيده ورسوله أرسله رحه العظين رف ما للبيس وحسد ثنا للامنين واساما للتفن ما وضود بساوا فع تنزيل وانسح سد بلدوا سير بساء وابر مرهان الهمات الوسيلة والبحنة مقاماته ودا يعيظه مه أكار لوب والاحرد ف صلى المدعلية وعلى الد الطبيس ومحاسمه المياهدين وارواجدامه فالمرد يمن اماً بعدا وعداكات الع الشاسه ونعود باله من الاسعع وس وعالي بمع جعنه وتعبيب عليه واستخرجته من عدة تصانب العرف الانسان الم ما ذها مناك رخ من اول بارخ الاسلام العصري هذا من وفيات الجبار من المات والعشد والمرهاد والعقيما والمحدس والعلما والمسلاطين والورز والنجاه والسنة مراد عرفة مقاعم واوقا لهم وسبوحهم وبعض إجباره فأخد سرعباره والحدي عظ درب فيرس ا عنومات المشهوره والماراحم المكورة والعاب المديا ورست مع مع معد --ولااستيعاب ولاكن ادكوالمشهورين ومن ينقبه فهروا سرك المهولية ومن المرام واشهراً إيانونايع الكها دادٌ لواستوعبت الواجعروُ؛ بودًا بعَ أَسلعَ آدَمَت جَسَي مه مجلاة بالاكرلان فيدمايه نفس بيعضن ادكوا عفاع المحتري ولدا طالعت المعاالياليف راكسيم منها ت كثيره ربي وته من الله المار للبيه في وسيرة الني للسعار وسلم لا قاسعي ومعارد لا بن عا ود 6 الكبرى لجود ف سعد الكآنب الوافدي و ماريخ الي فيداسه السينور و و التي الماري العلاق الخنيفية وتنارع يعفو النسيوى وتأرج كالمزال المرانعه عاد المساعد وبارع ال حفي العلاس وبأريح ال يكون السعيدة وماري لعا رام. وي انعدى دبار بخولمد وخياط والطبعات له وبارجاي سنة المسجى عنو لديف وي وكذا النسب الويون بكاره المسيد المادام الدور مشبیعت در مثالث ان غسیارا: خلای وانحوح البعد العن عی دمعیس. المدح و استعد کل عبد خانج و دم زندند و موفعه و فالکعب السب نه اوبعیدی کانتیب ها عب سوده : 

بداية المجلد الأول من تاريخ الإسلام (نسخة كيمبرج ٢٩٢٦)

واسا وحمزاؤهم بالطيف وصلى سعليسيدنا محدواله وميم عامرا لجاعة لاجتاع الامة فيدعل خليفة واحدو هو بتعاومة فالسين خلف احتم الحسل سيطم الطالب ومعادية بزا وسغيآن بسكن وهي فأوض المسواد من فاحبة الأمباد فاصطلحاه سلوالحسن المتموا لمعاوية وذلك في ربيع الاخراوجادي الاولي والمنع المناسط معاوية فاخطا الكوفة وكالمست عبد أسمن شودب ساوللسن اهل العراق بطلسالسا واقبل ساوبة فح اهلا مشام فالمنقوا فكرع الحسن العتال وباليم معاومة على المهدا المهدمن بسه المسر فكاناصاب الحسر يتولون لدعاد المومنين فبقول المعادخيرمن النادوقال جويرب حاروبابع اهلا الكومة الحسن بعدابيه واحبوه اكثرمن ابيدوعن عوانة بالحكر فالمحساد المسن حتى توك الموان واجت قلس مصعدب عبادة على المقدمة في الناع عبر المنا جبينا المسن الملايز إذ نادي منادا لاان قيسا قدقنل فاحتبط المناسر والتهب المنوغاسرادت الحسن دين ادعوه مساطانحته وطعنه وجلهن الحوا وجمي بني اسيد يخير قونب الناس عل الرط فقناوه الادحمداس ونزل الحسن المنصرا الإبيض الماي وعاتب معاوية في السط وقالس مخوهذا الواسحق والمشعب ودوي الماغا خلع تفسيه لمذا وهوائه قام فيهم وعالما ثناناعن اهلاك مشكر ولاذبغ مكن كنتم في منتد يجوا في صنين ودينكواسام دساكو فاصعتم اليوا ودنبا كواماء وينكروروكيان الحنجرالذي جرح بهني الميته كان مسمومًا نتوج منه سُهرًا مرعون والع الحدوث لس أبوروف الحوان أننا ابوا لمزيف فالسار والمسئ إلى المحوفة وبايع معادسة قالد لدرحل منابقال لدابوعا مراسلام عليك بامدل المومنين فقال لسند بدل المومتين والكي كرهت ان اقتلكوعل الملك وروي الله قال في شرطه لمعاوية ان عل عدات وديوناً فاطلق لدمن ببت المالم خواد تعماية المندادا كروكان الحسن دصى السعندسيدًا البري انتاك وقدقاك حده وسول اسمل اسعليه وسلم ان ابن هذا سيد وسبعة اسه به ين فتين عظيمين من المسلمين وقال سكين بن عبر المزيز نصري تعد ثناها لا بوجاب تاك فالرالحسن برعل الهل الكوفة لولز تذهل نسى عنكوا لالدلاث لدهلت لتتلكم ابي وطعنكون فخذي وانتها كونقل ولما دخل معاوية المحودة حرج عليه عبداسه ب اليالحوسابا الخلية فيجمع تبعث لمربه خالم نرعونطه ففتل بالحوسا ، وفحدى لاف خرج بناهبه المبص سهون غالب المجيم والخطيم الباهلي فعلا عبادة بن قرط الليلي صاحب وسول المسطى المعمليه وسلومنا حبة الأصواد فأنبته وللاما عبد اسن عاسد بن حكوير عنا فا واستناسنا فاستما وقتل ها يغة من الصحابها ﴿ وقيها وفي عدا مد بن عامر المصق

أول الطبقة الخامسة من مجلد أيا صوفيا ٣٠١٦

وحاعدوتقدابوعاتم وعبي ابولبابة النمابوراق واحدروا زعزعا مشد وانس وعنه جيئيام بن حسان وحا دبن مزيد وثقد آبن مغن يقال نه مولى لعاسشية مضحابسعها ابتوم وبمالانصادى وبعال لحضريم ليشابي صاحب لقنا ديل وقبتسر سجد حمس وقيل المفرم وخالد بن الوليد لذلك مروى عن المحديث وجابر وعن ويحدى بنا وغمروا لشيباني ومعوس صلل وجوس نعمال وصنوان بزعمه وقبل ندفيج بنفضا لفبلحفه كالماحد بزجنبول لملهم بحص بتنوز عليه وكالعجل وموسرمول وهرين مامى تنقله وفروا لتخارى بسن هذا ومن خا دومير وجعهما ابوحا نسرا والملايرا سامة الهذال سهمام ويسامزيد بصرى بعدس ويعزابيه وعايشة وبريده بزالحصيب وغوف بنهالك والزعباس وعددا معهن عماو وجاعدوعت الويائيختاني وابوبشر وغالالخذاري وججاج تأمرطاه وقفاده وابو بكوالهذل وكان املاعل لابلدى للبن معدوا برايعاصم تونى مندا تنني عشى ومامد ابواكم بوم النمير بصري المدن يعبان وقبل عبدالمثمث بنسف انعزا بهري وعندحسن المعلم وحسلاهلم وشعبه مدتركه وحادين الدوعبد الوامر تبن سعيد وهوا قد فرشيخ لعبدالوام ث واحسبه عاش بعدا لعشرين وماس ضعفها بزمعين وى السائم تروك المؤثنوف بزاوع ترب روى عزاسه وعاشة واسما وعبدالله بنعره دوى عندابن جربيح والاسود بن ينبيان وشعبه وتعداب من ابوو هبا بجيشا فالمصرى عن الضماك بن فيرومز الديلي عبدالله بزعروبز العامل وعنه عروبن الحرش والليث بزله معدا مردعل لأصع عبيد بن شرجبيل وفاحسالهخادك

وديلم بنهوشع والعداعلم اآخدالطبقرالثانين ه عشدم فا ربح الاسلام، ووطيقا للناهره والاعلام للدهجه المصرابية بعاه

الورقة الأخيرة من مجلد أيا صوفيا ٣٠١٦ وفيها آخر الطبقة الثانية عشرة

ەلىسىسىنىڭ ئىلىنىڭ ئى ودود تهمتون في كالربن معومة او ذالى بليها ه وزيد برعل تنافيها تغلف وسلب كميل فلنديه وعالم والمتعل المتدوع وعدبن بحيئ عبالانصاري وسلمب عبدالملك فأعظفه وعدين وسالاخعرى وفيعا غزامروان معدف ادمن دمينيد قلعة بيَّنْ السرمن بلادال وم فقتًا وسى وغن شرات قلعة ثانية فقتل واسدم وعليصف خوشك وخد مدروان في السند على لف راس ومامه النب تمدي موسادم وونن فيدخل يمض شووبلاد بطوان فعالمكي وصالحت اعل يلاد يومان م أي حرب فقائلم والأفراعم أيعليم خور بمسلحو توا فلتح سدا دوعرها ادوكي فلدنه بنخياط البطال فتل فيعله وفي عنزا الصابغد سلة بن ميرا لمومن وشام فسارحتي ت ملطبه وتسانت لمتعناف ولتابيه سنغاثنني وعشرن وماس توفي فائت بكيرن عبداله بزالا في المعلقول عوم بدالياي وقيل منام بع ك-إرابوا لمكم بواسطه ويزىدبن عمد العبن فسننظ مويعقوب وعدا سرزالانج موابوها تم المها في على والرسم بنعدى الكونى وعلدتها سعيد بنعاموا لصبعى وابوعاهم البيد وفيها خرج بارخ المرب ميسرة الخقير وعبدالاعلاموليموسى تن مسرمنعا مدين ومعها خلاس من الصفر الح تثهو ومفان نعسك للنقاح متولى فيما فالمسافدين فاستظهروا لي فويقسلكن فالله اسعيل وعبداسهن المبحاب فقرا معرجة وجيشاعلهم ابوالامم فالدفا لنقوا فقذا يوالامم فكاعتمن المشراف في اغرالسنه واستنجل الموالصفري واليعوا بالحلافد الشي عبد الواحد بنهم المعوادى فلم بنشبا فقنل وجزت عمقبهوا، وقَسْلَ اللَّهُ وَوَعَلَمُ الْحَطْبُ وَاسْتُسْمُ \* والتكسدك وكالكاميرعبدالله بالحبصاب فدجه وجيب بنا يعبيده بنعتب النهرى عازيا الحجزت صفلير فقدم معدولك عبدالهم عالملابعه وكال عبد الرحن إحدالا مطال فلم يتبالم د اعدوظف طفاماسع بشله قط وسام يمن للطل كبرمدان صفليه وع مديندر بأ فوسه مغالموه فهزمهم وهابنعالمنعارى وذلوالآة الجؤير وكال والده عبدأت براعصات ويدن استعلظا طبخه ومابليها عمار عبداسه المرا دى فظلم وعدوا ساالنسره في البرس مشاروا وأسمو عسرالعساكرونداعت على القبايل وعظم الشره وهدما ول فتذكا شدبا لمعرب بعدتهديد البلاد فالترم البرمطهم ميسن الحفير فاسرع حيب المعرى الكن مرصفليد فالنفرجو وس مكاسملجه عابله فاستظهرميس تتوانا لبريرا مكرت شؤجيره معسى وبعتر وإعليه فقنلوه والمرواعليهم خالد من حيد الزماق فاقبل هم وحيس عظيم فكات جهم وسر عسكراسيم ملحم مهوده فروسها خالد الزكاي و مارش معد و د هدفها على مرورا را لغرب ولعد

الورقة الأولى من الطبقة الثالثة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية ٤٢ تاريخ

وهوايذى مجانها يشتكانت سودا فكذب بتلهذا الوطعيب الجنه زايسك أأكرتها بالمنطأ الإيبر غوم معنا فع كوفي تقد مدم دوع ت معدن عبر ونها حدوعطاوعندالتوري ويمخالقطان وابواسلية وأبوننيم وابود اودن الطيالسي وتفد ابن معنزوهواكبرشيخ لامداودا يوالطلع النخعى المان يبرير التوعا تكدعن نسروه نداكيس بغطيه وسلام بربليمان وغيان نصيدةال ليخادك مكل لحديث بوغيدا لزديم عوما لدبن ارعزيد قد ذكرا بوع وانخزارا للضرفد ذكرا الموعد المعدد المعدل الكوفئ وكالمنافشعبي وابزاره نبيكة وليس فاسلم وعوف بالرجيض وعن وكبع ٥ وإيواسامه وجمندين فون وابويغيم واخرون وتقد تعدوله رجوا المكترة ا عيا ملهولى عجمعه بنعونت ابوالعيس في المام عالمرًا لفرنسفا رماند والمنبوالع والماماكات ابوالعنبرع الرعروا والعنداولعيم وغبهامه سعيدبز كنبرا بوالعنس عن لفام بزيجد وعن مولكم نله وعسه مسعر وتنعبه وعيرها فديمالموت واغااخرته لرفهقيه ابوالعنبس عن الدوايل عنه تخففن عيات ووكيع امدعى ومروا بومانك الانجعي عدا فدوكرا بوسكب الاودكالكوفي مماكرتها فيلس ورعن برهيم النحنى وهذبل مزشره بالوعن النودى وابوعوانه وعبيده مزجد وعيهم الومصطح انجراسا فصاحب لعثماك سمدح بنمشارس مدن عندمشا دو فيراط ووكيع والنضرين فيبل عقدبرهم ورابيلي كالم الوحانج شيخ الوالوم قاما بدايوبيع مورالكوفي بدالص بمعيدين سيطائتيلى العامرى عن الساسد ربريد والرجيم الفي العنى والرابضي سلم وعند السفيا المزواس المبارك والرفضيل ومروال بزمعونة واخرون وعوثقه فليل كعب الوالبقطان حوعما بزعبرمنة الويونس للوي حواصر بريدمة الرئتياده م المول المعر الدل دركوا الدونين الآمويدوالها عبد واحد رشاح برابرد ابوق سراحد ويغال وسرحب لإلمزي ولمع ربرته امهامثاده ومن فكوز به انسابرة و واولما اسودعد بالممالكي على درم عدد الكنوم ، . أأحسر سترىم اسكم الدي العقوم أمل دا للبساعر ، النمهد الماسدعسره والجديد وحك دوصل بدعلى دياعهدوالده وواصحابه وارواجه وعبرته لعهس

آخر الطبقة الخامسة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية ٤٢ تاريخ

خة لما بنا المتنافية بالما وكالعاضاء والمعربية والتدوي المجالية المنافظ الفاري المزالمبوالمغرب وكفامني الغفناه لمفتن يزعجة يؤليا لمشؤادب مؤسننيث بزايتوب القرنيني وابؤشنه بالشوي ويخلى فاشكاب وعطون تهوال فالميتيي ابزائنه بزيئز فوانذا فغي فوعل بزاخار ومخاد وسعندين غالبيالع فلاوث لمرتاب العشيئوكالنامطشننا وطشين يميلكمنتيكك وخيانت ليتغيرعنه النبخة ونثهتإي حاراً لكولها يتينوب والليئا الشقارق غلن غولل ويزيد فلغرف المستثنا بسامه كرفاد وفيها كشالغفنه كقايا فزي يكل تريبنه دادين عجاج تراسا وكالتري حَسَوْمَهُ الدَّهُ وَلَهُ يَعَوْمِ عَلَاللَّذِينَ حَزَاسًا لَ وَكِالْمُهُمُ مِالْبَرَالْمَدَّةُ • وَتَيَكَّاوِي اخفنعاما اشتلج الزؤا لاخؤاد وخرست لغيالزيخ فسأذ اليتنا فكاخا والإيكاميكا فبغث النبغا بماازج عكامزاطان ومجنئا ليزآبؤا لشتهم مهنزة عبردالوثني كأحنانوا وكالسيخة ونغاة تخينة المتلونيت الشابيعة يوانيحن ولفتا لايوافيا المؤحشكي كروزه طالمنخ الاخواز فنشلزا وسبوا فلودلي فنال المطابراته أ زسما ألمنابد ونهشأ كبالمنبتلانه فالتندبولابتنجازا وكرتيدوك وَرَّا الْمُنْرُودُ فَيْمَاكُ الْمُعْمَدُ بِزَالْلِينَا لِإِمَا لِلْغَارِسُ كَاللَّهُ فِي وَابِيلُ مينتوب وعلعسنكره واختر تاعدد لداد بمبخ الكالت دنريم فتر بِفِتُوْبِ ﴿ وَنَهْمَا بِايَةِ الْمُهَدِيولانِهِ الْمُهَدِيكِ لابْنُوالْمُوسَلِيلِ اللَّهِ وَ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِظُارِ ﴿ وَارْسِبْهِ وَمَمْ الْمُوسُونِيَ وَيَعْاوُلُوا لتكاه للوم فالمته ديمته بالمنوم كم بن من و ولاه المشوق والعَراف وكيندا و وللجاذؤا ليزوخادس واحتينان والذي وخزاساذ ويليمشنان ومبشفان فالمستدوعة لكاع المنالزان النيان ووقيظ العكن بالمديد الخالان وتدان المتكافية والمتناف والمت والمتناف والمتناف والمتناف والمتاف والمتناف والمتناف والمتناف و المار المنافالات تاتاك بكرنورات والمار

أول الطبقة السابعة والعشرين (مجلد دار الكتب المصرية ١٤٥٢ تاريخ)

وكالملكودون يتنوانان ومنة التكييلة والالالالا ليسيع لفاخرفا إاعزا لاعزان وكسنداعا والوقيحة لتربس وتغدا وتتنوا فيتنجها وتمزة ليلذتنونه نشائذ في السّعَردَ اخرنا نركا ن بغرُ المرتَّةِ مُوْ الزّادُ عَلَيْهُ لا للك الليلا وَا نَصَاحِبُ لِي مُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْل فدخسله اغنه بخاعة والمناعنة كلذابا لهزندي والعبري مزدوك أبؤعته أوجالا المهمرا خوا فينحد في قدر والعروق التيمة مبتاعيا إلى عمو وقد فرا المرجة المخاخره أوتبزاوه ناستسعلت والمتاسي كالوافاين بؤخرة أبكرسي فككش عكية خوس بالمارس في غير ود وعي تناير حي تنافي الكربي فغلال هَدَ الْجُسْنَبِهُ كُنُيْرٌ كَانْفَ بِعِزَاعِظُ إِيْرَالِنَهِنَ بِيَوْمِ لِجُمُلَةُ مَتَعَالِ إِذْ فَنْ فِي مغفة المتانبة بغذائت وإفره فأشداد المعاداد والفواة العزيكا ويجاد في هذا ي عن الله الله الله والمحتَّدُ واللَّهُ فِي تُعْرِبُ وَ الْمُوالْحَتَّدُ وَاللَّهُ فِي تَعْرِبُ وَالْمُلْسُونَ فيستفه ببالهاء يسالها ويبغاء أنووهان فالظاف فالاوضعالك ك بالمبقدة فغنيف وشاعه معاحض وتطبخا لمطالبا غعانية فيخالش بالما النهار والخدام يعسن واسأتي ستديني فكرمو فيتعبث يمانا بالناطي ويتدا المان والمانية والمانية المانية المان حاواة فالموعية بالإنصاب فيستاي مروات الهذاء المفازيفات تدبوا بالمدار المت سوايان لما أقاد بعديد غازية المعسيد أجادب خيد المعادية وعديت والجارية الأناسان وسدس في سوى وهاما مواغ عفيره البرائي المستعد في المحمضات والأ والرف للدارجه بالدار خاديتن

آخر الطبقة السابعة والعشرين (مجلد دار الكتب المصرية ١٤٥٢ تاريخ)

الوعلية التيمانكون الجزاز متنواهم نبائد التصاواهم بالاستراكة المستركة المالية والمنافرة ومنا والمالية والمنافرة المالية المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة



آخر المجلد المحفوظ بمكتبة لالالي بإستانبول رقم ٢٠٨١

الورقة الأولى من مجلد لالالي رقم ٢٠٨٢



طرة المجلد الرابع المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي برقم ١٠١٦

توى فيها زيدنت بن وفول وسعد سرزير س رررش عبدابه البلي علف وعنتها ف سل الالعشاص المقغ وابوايوب الانتكادى وكعب برعده فيطول وتهمومنه ام المومنين وغروش الجونية قول وفسل يحبيره فعندي وامحابه كما فيترحننه وزافع بنعرو التفارك ونفاك سننه لمث وله خسين وستعون سنه وفيها مج الناس بعقومه واحد وملعه مزيدت اجريب حاثه حسراننا موسى بزاست منا القبهم س الغاسس عزليمرز مادام است قدم زماد الدمنه محطمهم والاب يا معسف واحل الديده ازا مير المومنين حسن نظوه لكلير والتماجعل لكممفزها يفرعون أليه يربدابنه فعنسام عدر الوحسل مراي بكرانات بالمعتشرين إمته اختادوا منأيمز بلثه مزيشت دشوك الله اوسته ازبكر اوسنه عئم انعنا الام فدك أن وز إها بنت رسول الدمزلود و ذلك لحا زلالك اهلا تم كان الوكر فكان مزاهل منه مزرلود ولكأن لذلك اهلا فولاه عهر فكان نعن وتدكان اعلبت عرمن لولاه ذلك لكان له: هنلا غُعَه فيغرمز المشهيل الاقان ادد تمان عبعلوها قيمرته كالمآت تتمركان قصر فغضب راوزين الحكم وه ت لعد الدحس هذا الذي الذله الله ملية والذي والمنا

بذاية المجلد الرابع المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي برقم ١٠١٦

ازاما مشلم الجلبل اللكم على عهد معوُ سُد فا تا والبوسلم الحوَلا في مقال مَا منعك از تسلم على عهد إي مكرو عمر قالس انى وصرت فى المتوريد ازهن الاند مله المناف ص مرخل الحن بعرستاب وصنف عاسبو زحسًا الله سيثرا وصنف تصيهم شي فرمدخلون الجنه فاردست ازَاتُونِ مِنَ الا ولَينَ فَأَوْلِم الْحَدَ مَنِهِ كُنْتُ مَنْ مَا سُب حِسَا بَّا بسيرًا فازلم اكن منه كنت مزلا عزين ك مالح المرك عن عبد الدالث ي عن كمول عزي مسلم الحواني انه لق إبسلم الحلولي وكا ومترها مؤلد من صومعته الام مرداسلم فعالك تركت الاسلام على جد رسؤله أه صلى اسعلیه وسلم و عدای کو و دکرا کدیث ن الحری عن عقت عقت ابزوساح کا ن دی سلم الحواد نی حادید و دک كن إسلم كال مريد ويعنوك ما باسلم اسلم ست المربومًا وهو يعلى وذكر شد صدف الحقالات عال ان میزا بوسیم آنجلی و مقان اعلو کی شآمی ن مر ابن للك ومتاك ابن صفله الكونى عن عا وارهوس وعنه ساك ان حوب وعد ابزالاق وابواسمق السبيع روك له النساى في والله أعلم ع تم الجزو المبارك عدة الله وعونه وحسن بوخته م ٥٠ وصلي للدعلى سيدنكم والرصحبه وسلم مم مم ورضى للد عزا متمات رسول أله مم

کام و معم ا لو کیل خ میم دکارالهای قالمورالهار مورال مدسای شورشوال الماج مرفوس وعان مرفی المبویر و اصلی حاق، فصرها در کرالعدالمطربر و برای المبتدادی نیسل العالی عرف الوجروی المرفر مدید به الدی لده الطعف الماسی عرد حلب سیدا حدی و تماسی

آخر المجلد الرابع المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي بإستانبول برقم ١٠١٦

مراجعين وحسسااسه ماء

يئت تزايد المحلفة التاسعة المحرثي وتا

الورقة الأولى من مجلد خزانة كتب كوبرلي رقم ١٠١٨

و استف ط و ابنو منبد و مدر و مات مستقب المدا ف في أمر عمر الدر مز واما النياس مدوله مع لاسنه متع وعشرين دمايه ان عروبن مر ربعه الله والمجل الموفى أسنة فيأ كيل عدم ومبل مد مام اله والله ا ت من ميوة خراه و هند مير و منيل دراي علما دري والمحدثة ومبراه ابن مروخرسدان المار وهم فاورى عند منا براهيم وحميد اه جرد دعى سا إن وكرهة الجل والمرت العكل وأوالله بن المناب العماع ومؤسى المباقع كان اك يرانين واحرون وكأن متنيلامنه نظ الملاياة المحدة الى سواء یو شیا شا ن استحت كاست البيش ويكن ابينا بآنف فرد وى منها و يجي علوش للمنتري والمعاجرا بن قنعد دو ي عند المست المخطفة وإبنا عصد وعبد المدالدا ناج وابدعن الب خستهان و و ما می فطوید و کان ماسفه منایف مع می اثر ا ترکیع و بی ایتر میدو و کان تنیبه ارسام بستسنید و می اموره وتبل أنه كان تجام المؤمل المعكن ورورى مذابع ومتر ليصيف المالمة وللمست مؤنك فالعسن لاملعن عنووة أق لا يستغفيه مذاوم نظم السؤود ان مكون الرخل يعتل السهم عليم الراس و فال ا بؤا حرُ السَّكَرِي كَا نَ مِنْ الدَّاتُ وَمِنْهُ وَكَا نَصَلُّ وَفَيْهِ بِمُوَلِ مِلْ رَحِيُ اللهُ عَنْهُ \*

ورقة فيها أواخر الطبقة العاشرة من مجلد خزانة كتب كوبرلي رقم ١٠١٨



طرة المجلد الخامس من نسخة أحمد الثالث رقم ٢٩١٧.

ع اود فترك المقدول فبل الدين معمعها ادفار عرائع بنمهدي عاعد الواص ي إن المن روزو مرات له ومد خر حدثنا والناسو و حكه

14

أول المتبقي من الطبقة السادسة عشرة من المجلد الخامس من نسخة أحمد الثالث رقم ٢٩١٧

طرة المجلد السابع من نسخة أحمد الثالث ٢٩١٧

**حارصا** ڪار**ج**مالعدد رهيت اماج العنفا موصوعت والراوية لاا كالدلاسرك لها للملاهع عاظمروا مرا الغالهم هد حاسبيد الصحة وجها محالفته السندما لوصال وجها مول الحج والجماعه وعرد لا در لالعرص لا للي وها مدرمها قالسد (بوبكر بحديدة اود الدي لإسرم عميه واماحسار فالآماآ بوعسر هووولاه فأفا موابها سهر بعص بقبل لداولإدلا طيوم اعطاره لمرسو حهوريه آلمهم علام اسود وادا الهمة المع قال لدالس احكر فيكله ولانع الهمسة مرة والحدو فالدارم وساتو بذير . للعب ي يجد عبر البيدا من عبر وفح السرسة فهات المهرالدك فأل المقدل الراعرنا حيسه السر فأذا المهرواء فلاعرا ورصوفات وحدالسرة عالمهر والماء عرف حارياته انه عاريه فلمآا حلا لمهرمتنا رواهاآرناكور عبدالواحدري الورقا يعرابدج وسارواها مرلجه وطادو مدرة في ما يشرهوااللهطورماليه مآت من العدما إلمه مركصاد العربة هوعند الملاب تها المحدال بم الحمور

آخر الطبقة السادسة والعشرين من المجلد السابع من نسخة أحمد الثالث ٢٩١٧

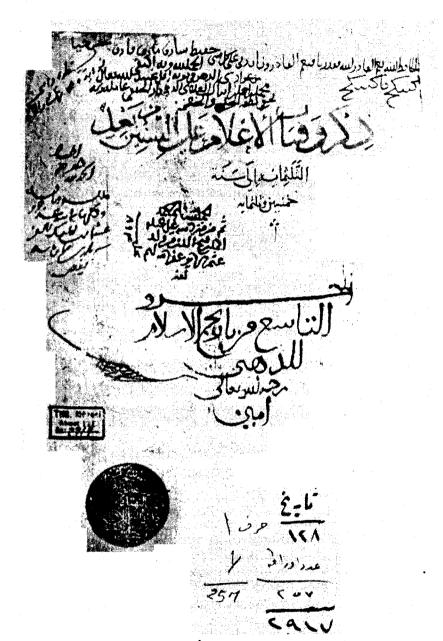

طرة المجلد التاسع من نسخة أحمد الثالث ٢٩١٧

وزير وَد إِدن بِيب وَسَيْسَوب العَديقِ وَجاعَه وَعَثَمَا إِمَّا الْمَاسِطِ العَدِيقِ وَجاعَه وَعَثَمَا إِمَّا المَاسِطُ وَالْعَاسِطُ وَالْعَاسِطُ الْمَاسِطُ الْمُعَاسِطُ الْمُعَاسِطُ الْمُعَاسِطُ الْمُعَاسِطُ الْمُعَاسِطُ الْمُعَاسِطُ الْمُعَاسِطُ الْمُعَاسِطُ الْمُعَامِلُ الْمُعَمِينِ الْمُعَامِلُ الْمُعَمِعُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

مكنة إجسك وعشرتن ومنوب دراسه الرعاب إبويكم السرقندي ويسركني وعامع المعبسي لترمذي عن مسننه وتؤفي بنازا قالدخه فرالمستغفري احمسب بالمنسن نحد بعندا سيب كما معامله قاق ويخدين احمن وبزجدو ف باجد فرسم ابو حامد البيدا بوري ولمندا بونواب الاعشى عافظ كان قدمع حديث الاعتراك الموحنط مع عور وانع الحق الكوسح وعلى خشرم وعادبن جاالحرجان وأباذرعة والمسنازع والنعفاني واباسعدا لابح دعيى حكم المتوم وطيفهم زوىعنه ابوالوليد الفقيم والوعلى كافط والواسع والمزك والوسه لالمتعلوكي والواحد الحاكم وكسابعيداها لجاكهمعنا باعط بنول احدين حدون ان ملت الروام عند فعلت حدا الذي مذكره في إتراب ومعالم والسنت الذىكان اولى الكرة منذى الحديث وسسبلين هذا لحبيث فلتفالكرت ليعدب عيدا سرعة عرعيدا مرافع المنافلة ملحدث وعنون خذكاركما ويتحدث عنون تقلتا بوتواب مطلوم في الماذكر موم حدثت إباا لمسير الما ي بعد النول في المحالي فبدوة لالتولماً فلدم المت احزا كس منطدفه اجدفه احديثا بكون الجحل فبه عليه واحاد بلدكها مستعند وسمعتها المحما كافط يغول عض

أول وفيات الطبقة الثالثة والثلاثين من المجلد التاسع من نسخة أحمد الثالث ٢٩١٧

طرة المجلد العاشر من نسخة أحمد الثالث ٢٩١٧

معوالريها ووا كماني سيالوهراي وطايعه سواهري الأكدر ووأوصا بليطلس فرت سبرت الأعتصدل لمعضاك وليماد المادلسرورلص

أول الطبقة السادسة والأربعين من المجلد الحادي عشر من نسخة أحمد الثالث ٢٩١٧

ي الارلام التسرى ولخدّم (الاخر) والبالوم

أول المجلد الناني عشر من نسخة أحمد الثالث ٢٩١٧



طرة المجلد الرابع عشر من نسخة أحمد الثالث ٢٩١٧

طرة المجلد الخامس عشر من نسخة أحمد الثالث ٢٩١٧

جمالةً التَّمِيزَ الرَّحْدِيمُ دب يسْربِ<sub>كِيم</sub> العزايا وملجدى فيدمن الحواءت المصادمن كلام الجوري غبرم الطبقهآ سننذاحك فالزاره مة او لما قبض المقدد على وريع الناعل الحاقان وعلى مندوا والمم تعابدوكان قدمفى لمنو الموسىء ملمام داك الم مكد لاحضاد على زعليسى الموذان فقدم فخعاش المجسم فقلد وسإاليد أكافاني ومزمع فضادرم مصادن قرببد ورفؤيهم وعدلنة الدعية وعنعرا لمال واحسن المشكاسمواتق اعدوا بهل الحنورقالدنابت بؤسنان كالسفدتني كيعه هذله مزالع ذان كاكم كالمسائل المزالة بعد صررة وتولينه ابعلت ، المسوم و عد بت الاراض عنات الداي وسم البطلت عال المكس ع ك فمنت عدا وحدابلت مدابلك ماادناعدني المام خسرابذال ويتأوو لم استكثرها الصدون وأب ما خططت عن إميرا للوميزين الاوناد وككن الطرح ماخططت الى ادتفاعي وارتفاعك فنوق الخادم يمنتا قبل فيس وفي مَن سَال على على ممالوسين لللله المتنثأ إماعس محذين سف وعرنه نشله وعلانفلك تغدأ الجاسان وع علمنامعية المنسورابوجع فراحد رايخ برالهلول وفها فيع المقدورة إن الما الماسيدوع اولدكد المرف العامة وفها وعليصين مضمود الحلاج منهور اعلجاسك بغداد وكان تدفيض

Y

الورقة الأولى من المجلد الخامس عشر من نسخة أحمد الثالث ٢٩١٧

والمنس وحل المعلى فاهدا الماسي فا قدمه المالحف فعلب

فكالمحفا المددعاه المرامطه فاعرب بمريع دارالسلطان

صهنك رسول وودراك

آخر المجلد الخامس عشر من نسخة أحمد الثالث ٢٩١٧

كِنْ الطَّبَقَةُ التَّامِنَةُ وَالْعِشْوِلَ سَنْهُ الطَّبَقَةُ التَّامِنَةُ وَالْعِشْوِلَ سَنْهُ الطَّبَقَةُ التَّامِنَةُ وَالْعِشْوِلَ سَنْهُ الطَّبَقَةُ التَّامِنَةُ وَالْعِشْوِلَ سَنْهُ الطَّبَقَةُ التَّامِنَةُ وَالْعِشْوِلَ الْمِنْ الْمُعَالِينَ وَمَا بَيْنَ الْمُعَالِينَ وَمَا بَيْنَ الْمُعَالِينَ وَمَا بَيْنَ

فسطاقوفى عباس الدورى وعبدال عن ن عهر من مل وعبد الما وعبد على وعبد على وعبد المعبد وعبد على والمعبد المذهب المعبد المناب الحنيين وعلى معنى وعبر وعلى المناب الحنيين وعلى المعبد وعبر المديد معنلا فيها وجبيا للاموال وعطلة المجعب والمجاعية من سجوالتي المنابي المنابي المنابي المنابي المنابي المنابي المنابي المنابي المناب عبد طاهروكان مجر معند والمناب المناب عبد طاهروكان مجر معند واستناب المناب الموفق الى دافع بقصد جبان وامل وكان الحراب المناب المناب

أول الطبقة الثامنة والعشرين، وهي الورقة (٨٢) من مجلد الأوقاف العراقية ٥٨٨٢

ملوى لعصان مانشراه منحفا خلن جرتي نشروطي توفيوشف المتاصي ومصال سنده شبه ونتعين ع) ابوالجنسب زالوري مزكا رمشايخ العابق وانتمث مدبن محدمت متاه في الطبقة تعبذنا تملعنا شيخ لميتا بؤر الحافظا يعباعه كمدن لحرب بمالذحبت ننوالله بوعلى المورا لملهب الفعت ير عبدالمغ فأجسيد برحش آلمنزادي لفنادرت عفا الدعن وغزالله ولمصمنه فالكآب ولوالد ولمالكدولوا لدرد لمزساعد فرنتخه والمسلمل معين وكانفراعه فزنام بنواللب ارك يرمز الكيوجار واكليدم كالصحثم وصلوات فلحض طلونمودا ويورهم

الورقة الأخيرة من مجلد الأوقاف العراقية ٥٨٨٦

## المسابع ناريخ الالدام للحافظ الذهبي



Mahira 1808. 11- 1178. U.J. Seetsen

طرة المجلد السابع المحفوظ في مكتبة كوتا بالمانيا رقم ١٥٦٤

باعن المطيع في المعنى لمنه أن السنه الشهرية تلخايد وخسه وسُنونٌ يومًا ولُهم ه بالنقهيب وان المصلالب كلغايه وادبعه وجنسون بوئزا وكسزا ومازالت الأم الشا كعشم شُ وَالله الله الله الله على اخْتلافُ مذاجها وَ فَيْ كناب العدَّسْها وَهُ بِذِلِكَ فَالنَّهِ اللَّهِ تعالي وكبثوا في لهنهم كلمًا يُفسنبس وازوا ووانسعاف انت هذه الزما وه ما زاولك دَارَّا الغماش فانهم أغر كامع لمملانهم على السنية المعنندله الني ينهودها انتنا عسوطهرًا واباديًا للمَا فِي وسَونَ يُومَّا وللْبُواأَلِيْهُ وِدانِّي عشرلْفِينَا ذَسَمُوا الآيامُ باسَابِي واورِ و وإ الإيام الخنسو الزأديه وشموا الملهن وكبسوا آلوح ني كلماء وعنفرس تسندنه فلما العَرَضُ مُلكَم مطل قَ لك و فكر ملاكما طويلا حاصل تعيل ألجراح وتحساب اللم اللهم سن جب المطرعله وضيد معز حيث الجدا ونزل هوعل باعا واحدوا في متد الضوت فطلبوا ألامنان فأمنهم وفتكواله فليخلفا ونكرم حبث أمنكم ونادي بان عرج بهر من فج البلدالي الحامع فلما المبح بت وجالة و كانواستين النا فللمن وخدوه ويتمرآ مكونه فقتلوا عالما لامغض والحدواجيع ماكان فها وكان منجلة مااحذوا ارتجوا الف دمج و فطع لعنه المد من حوالي السلد الرسين الذ تخل و هدم السوت واح أنت وما دي من كان في الجامع وليه ذهب حيث شا ومن السبي فيد تسل ذا و دُحم الساس-أبوابه بما عَجْهَا عِنْ وَمَزُوا عَلَى رَجُوهُمْ حَمَا أُعِلَمُ لا نَبُرُ لا وَلَ النّ بِذِهِبُولَ فِيآمُوا لمح الطرفات جوعًا وعطينًا يرِّآخرب السؤود الجَّامي وَهَدَم حَوَلَمُنَا ارْبَهِ وحَسِس جِّمنا أحدُمها بالأمان جلة ومَّها بالسِّيف انه وَوَل ثابتُ ﴿ وَلِمَا عَادُ الْ مَادُهُ أعاة سبف الدوله غير دُوبِهِ اليبعِمَ مأَكَانت وَظَنِ أَنَّ الدَّمْسِينِ (معدد آل البلاه بي العِيام للم يستعب ومبتشبا ﴿ وَعَاصَلُ وَآوَا بِالدِمْسِنَقِ وَدُوهِهَ وَنَاوَلُ حَلْ مُوسِمُ ئن المجنب المبلك كخرج البد وحاديه والدنسشن في مايتي الف بالرجاله والصراح تشاء لريفة وين المنافقة الدوله والهزم في نغربسير وكأنت وآده مطاهر خلب لنزلعا الدسير المُعِيِّةُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَالسَّعِينَ بِدَرْهُ وَالْفَامِ وَالنَّا وَادْبِعِ مَا يِهِ بِفَرْ وَمُ السلاحِ مَا لَا تَعْضَرُونَهُم مَا عُ أَحَرَ ثَهَا وَمَ لَكُ وَمِثْمَ حَلِيهِ وَكَافَلُهُ آهِلُ حَلِيهِ مَنْ ورا السور فَنَهُ وَمَا لَا مَنْ السود على حياءه من اهر حلب معتليم ما لات اَلَرَدُمْ عَلَى لَلْكَالِسَلَمْ فَلَا أَنْعِ الْمُسَلِّولَ عَلَمَا فَلَمَا فَانَ الْلَهِـ لِيَسْوَهَا وَلَمَا الْمُجْعُواْمُعُ عَذِهَا وَلِرَّ وَلَامَعُ وَلَى الْلَهِ وَمِ عَهُمَا الْلِي حِسل حَوِشْرَ فَلَ لُوالِهُ وَمَنْى رُجَّالُهُ الْنسو مُحَلِّبُ الْدِيدِوكَ النّاسِ فَهُسِوهَا فَعَبِّلُ أَنْ عَلِي السّورَ الْمُعَيَّا مِنَا زَلَمُ فَلَرُلُوا فِي أَحَادُ طرة المجلد المحفوظ بالخزانة العامة بالرباط رقم ٢٢٦

بن ألله المحمز الحبيم

ى ورسه اى على الحافات وعلى لهندراي الهيتم بن موابد دكان قل مضى مليق الموسق وبلغابه داكسالى مكدلاحضا وعلى معيسى للوزاره فغلام فالمشر المعرمر تنفل وسلماليه الخافاف وسنعه مصادرهم صادره قربيد ورفق هر وعدل فألوعيه دعق عن المال العسب المسياسه وانعى بدوامطالخور فالمربات بن سنان فال رحدنتى معرعؤله سالوزاره والى والسلى اسكالدات معل صرفي وثولنته ابطلت الدسوم وهدمت الادنقاع فغارك رسر أبطلت قال المكث عكه مغل اهذا وحده ابطلت في بطلت ساارتعاعد والعامضهايه الندنار ولاسكز هذاالعذر فيحنب ماخططنه عن أسرا لموسنن مرالاد وار ولكن انطرمع كمعططت اليادتناغي وادثنك كغنرت الخادم بعنا قالنجيب ، دنصفرسال على نعلسي مغلدة لعضنا المحرييرين بوسن وعرف بفارديمك برويضا الجانبن وبنعلى فضا مدئبرا للضورا يرعب يوبر المهاوك وقيما ركب المعندر من داره الي شماسية والمرادك وكده طهرونها للعامه وديها (دخك حسب بن منصوراعلاج مسعورا على الي بعدادوكان

الورقة الاولى من مجلد المكتبة الأحمدية بحلب رقم ١/١٢٢٠

## سمادر:

اج َّل لُرِيْم فَ اجِد إبوالعبُك مَن الخطاب إلوا رَبِ ثَم المَصْرِبِ الْعُدِالِي مِنْ مَعِهُ اللَّهُ مِنْ الْهِسَالِ وَمِنْ وَمُنْ عَلَى اللَّهُ إِلْ وَمُعِيلُ عَمُوا الْحَدَادُ وَعَلِي ا ت سر الحلال من وجاعد كمين د وى عنداسداد عبدالله الواركيات المتحد والداسات وعيدس على وكسعندمن المكرة الفدك الوركز بالملاج العادك وكمكالرسلى فالمابندكة تابى في تكرم الموت معول ما في والإنيا منوع الماني سست في المساسون و سافوت البع بالمن النام ومتروقال اموت دلديودوين ئائيوسه على حدالذي يردية فال آئي تحيين سندال بغ عسن دارها مدو دوات مكت يز دايات على عداد الكارسين فه التندس المتن أب ن حير أوقام والعقد الهداب وعن الدين من عت و عامرا جوراف به التأر د تعدد اله الشري قال سروره يجعب وكال مد سائر البار و موسار ماسا وحتر في او شرفينوس وكار اسطه الساحة الحديث نهيل الوبكر البشيا يوركيب السواح دوعف له من تحالم ف داب الحداليد عد وعلى مد المواق و و العدا ورعا قابدًا صالى والمنه على والمنه على والمنه على والمنه على والمنه على المنه المنه على المنه المليلي الومامي فاقط وعرب الهدالمسعاب وعكب المعر الفتوادي دع بن مراعد وأبور اعد و وحب الكالتها بي وجاعه لؤف في للدائات والغير مِن رُمَنان المَرى عبد العمن له من مدال عن النبي الانتها المُولِيِّةُ المُولِيِّةُ المُولِيّةِ المُولِيّةِ الم مان المدار المالية وي من المنافعية وعلى دو يعد السليقي ووريّف من المالية المالية المالية المالية المالية المال ا محد من عبد العبر من الاسم الوسعد الدوي المتبع العبيد كان عبد ملاح المتوى ببئابون وكالعقدى الترالوعطس عرتكف على وتعاهل الورع ومر تربت الاست ما النفر التولي وكان براك الفراع والم مقار مخضى عالت المناول من مارك الماك عليه وما عالت التوليد والماك المناول الماكان عليه وما المالتتنوف ويدف بيناس عزم كالغكره وممااطنه خَدَنت سلحانه إبرس بدالعه اك مه الحتى به الملال العداد على تكوارا الفتيم عد المعدالم و المام المام و ا

أول المجلد المحفوظ بالخزانة العامة بالرباط رقم ٢٢٦

اول مساء احدار وحسما بعان المعالى هيد (للعاب) المطلبه ٥ وفيها عرف فأوارسلا ١٠ ابن سلمان بن منالس صلبت فونيه سفط في الخارد نفرف و رجل بعدا مامستغيا والجدللاعلى المستغيا والمدللاعلى المستغيا لنب الالمطعنكن ويخد للله المتاعارملي المنام اليالسلغان عيات الدين عدر معلق ومعظم مامال بالشارواهلوس العرنج وبستصردون بدوسيعنجدون مه لدركعرف دب حبشاعلم حادث سفاوه وكانت صعفه لب مريك وصاحب وصلح عفرها لشعضوااك حرب الكمار فتفل ذلك على المناع النين ونكلواعن الجعاف " رافلوا عاريطوا الانفش فلاقوه الاراسه وكأت ان مناسب نفلًا معض جيشه لانحاد صادرال سعلية على بعبد داعري الشام فكأ النع المحان استطعوالودم وكسوداالفرخ مشوكسوه أنفعلي التزهرمالغثل والاس وفصل الاندلك جندا بزيتالت يعدا نعلع عليمطاع (لرور والرمعرن النفت الوفايع ولادالمنة وشلوها طبعاب المتونين وهده السنعيان شاالله شاك د به استعین والحداد درب العالمی و صافی الدعلی مردعا الدوصير وسارسي لنواالي بورالدن

آخر مجلد المكتبة الأحمدية بحلب رقم ١/١٢٢٠

أول مجلد المكتبة الوطنية بباريس رقم ١٥٨٢ عربيات

آخر مجلد باريس ١٥٨٢ عربيات ويظهر على الجهة اليسرى خط الحافظ سبط ابن حجر

الماعي فالعامل عاط عمر عد مساور الراسار المعطول الحراج والعالمة والواللم الاستاء للحلا خروك وكال كالنا والأساو واللف والعلب والخطوجي والف احاء بالليوم مرجم عرايليك فحراد وواطا فريعلما ودارتس الرصان تودالد تدير علاوا جرى اس ورتا و مآلب جال أر علاقلها الخارالاناه ال الاشرك نخدم عصمالا مورد ولاعد الموسن وناعصل مع العُوم ما الاندلس حرى له امرختي التم فالعزم ماهله ولت الكصادات م الخرج مزالي واللالة والعالعنوع فسلماله حتى بكدم طب وسرا عطالعسلا العفرنال خارس الحلادم واكام عندامله ودوى لصعرت سدر والعزيه القاضعان والمال الدروحس والعنق لالورى يحى رهبس صنف كاب الالصاح واعو له على المذاهب مطلب فقيه مالك وذكروال الاستراد طلبه مرتودالدر فسس أارة فا لمعدوج مربندا دبعبا لهسنه سنربط فاختالها فاعامر بالمدن الدخ المنفرده وسطالسندا والشام فاجمع سؤوا لدرنظاه وعصر فع علا تحير فانفق آم مرص ومات ع رشيصًا ن ما البوه وله كاب لهذب الاستعاق الذي لليرد بدان تولالدن احضرعا لمشرمومتول السسل وتراصر كفاسم محلب وصادات حهدما ومال الهادع بدلله المحراكمه فأج للاشيرال سع أما حعف عظر لول وعن ره ت

الورقة الأولى من مجلد الأزهر بالقاهرة رقم ٧١٢

إهذاكبخ والفالفصفرين تانيجا يوسلوالج والمالنسال لكان راما والعرمه واللغاصع الفضر والدعز فالخنو والانقاص وأي نكد العوا لادلم ومرجعفوظانه كاب سبوه و بوالعامل له لم كل الآلسود الم و لونت رجال العرب ال المانل عن والعد منزله الكان وسيوعاله إوا و في تعرطت في حي الحسة ولرت إعليدك أحد لا علاقة له مساله طان تركاء و دوجرال لطاب عسب دراي الرجام التي الم كر العلم الوالفيج الاحتمال الم الدالدورولد سنداد العمي حاردمنرا جاد مجير البعا ب القصاص مستبدا يضعيدالعباروفلة أبراء ماحيفاظ لياك يديا كالصيوم ويوابوان دعداليهم مصايحة اوادر مران ومدرا ما مران و مودرا ما مرافصلوم ود اراده النفع الحظب ومع عوط راحو النفع وزا صر اراجوا اسى وسلم رملاخوه و عاداً ، من عمر و سم سريع سالى سالى سالى 1. 4.

آخر مجلد الأزهر رقم ٧١٢



طرة المجلد الخامس من المنتقى من تاريخ الإسلام (أحمد الثالث ٢٩١٧/ب)

آخر المجلد الخامس من المنتقى من تاريخ الإسلام (أحمد الثالث ٢٩١٧/ب)



طرة المجلد السادس من المنتقى من تاريخ الإسلام (أيا صوفيا ٣٠١٦)

ت. رجرانسنقر

البرالعمنين والقائزة الناعتاكر كانامسنغر فدور ملك شاء شال مَد ملانه و وساغير كما منطاد النيام و نشآ فنيم الدول دُنكي من ولائدًا لشلم المبدأ للك مؤرا لدينة والدين شوال سني إحد وذخل فلعندحك بعد منال والعطاع يبربع دبيع الاخرشند لعدي فيلع فلالعرا فلت نكاسع لمدلانون سندوكان اعدا ملى زماند بالجاع واكترمهمها داواء ومهبيه الندوادينه والفامه مالانعتاكه عروانة فاشالا ونسالا خرفنك الغابران وناغد مودالدين في مال عظيم فال واطبيرال فه لم يداله ذب وفي المنافض وت المعامس واتام العدل وتعامره سن مرين غ وسلم المرا المال المال المال المال الما والمنون من العدوم عليها وسكنا بجها المدارش والمتناجد ودستع اسوا فنعاؤ رفع عنالناس (المنال وسي الله المان موعد منهم من المغارم مد وبطيغ وسوف العنم ومهات

المنوع المناطق المناط

أول المجلد السادس من المنتقى من تاريخ الإسلام (أيا صوفيا ٣٠١٦)



طرة مجلد رضا رامبور بالهند رقم ٣٥٣٣، وهو مختصر لتاريخ الإسلام

الله على السلطان ما استماعليه مصنه من دخايره التي اقتناها كابرعن كابر وورثيا كافرعن كافروامرالسيلط نبافاه شعارالدسين فيماافتتحه من تلك القيرح فأفصحت بالدين المنابروا شترك فح عردعوته البادى والحآخر ولعظم ما ورد علىاب*ن سودى مص فص خ*تم مسسموم فاتلعث نفنسية وط الديتيا والاحرة وإماا لابدلسر فتم فيها فتى هايلة وانقضت ايام الامويين وتغرفت الكلمه ه وفي ربيع الاول سسنة ه اربعاية دخل البربروالنصارى قرطيه فقتلوا مناهلها اريدمن تلاثين العنا وغلكها سنمة الامو تمس المستعين واستقربها سبعة الشهرتم بلغه ان المهدى الدحوى وهوابن عه قداستنحد بالنصارى لاخذالتارمذه فتاتحب نموقع بينهم مصافي فانصرم البربروا لمستعيمت وذلك فخيب رابع شوال ودخل المهدى قرطبه بدولته التانيه فصادره وفعل الدفاعيل وضرج يتبيع البربر فكرواعليه فهزلموه واستبيم عسكره وقتل نحوالعسشرين الفامن انفل قرطيه فانالليه وإنااليه وإجعود نة إحدى واربعاد فيها وردا لخبران إباالمنيع قرواسني بن مقارجه واهل الموصل واظهرعنده حصعة الحاكم وعرفهم بماعزم عليه مناقامة العِرةُ له ودلعاهرا لي ذلك فاجابوم في الظهم وذلك فى المحرم فاعطي الخطيب نسخه ما خطيع ب فكانت الليه اكبرالايه اكبرلداله الدالليه وله الحيد الدى

صورة لخط النسخة المحفوظة بالمكتبة المرجانية ببغداد، وهي اليوم في مكتبة الأوقاف، وهي مختصرة

